

المملكة العربية السعودية وزارة التعليم جامعة أم القرى كلية الشريعة والدراسات الإسلامية مركز الدراسات الإسلامية

# النَّهَايَةُ شَرْحُ الهِدَايَةِ شَرْحُ الهِدَايَةِ شَرْحُ بِدَايَةِ المُبْتَدِي

للإمام حُسَام الدِّين حُسَين بن عليِّ بن حجَّاج السِّغْنَاقِيِّ (ت ٧١١ه) (من بداية فصل التوكيل بشراء نَفْسِ العبد من كتاب الوكالة إلى نهاية باب ما يدعيه الرجلان من كتاب الدعوى) (دراسةً وتحقيقاً)

رسالة علمية مقدمة لنيل درجة الماجستير في الدراسات الإسلامية إعداد الطالب:

إبراهيم بن صالح بن إبراهيم الثويني الرقم الجامعي: ٤٣٢٨٨١٨٤ إشراف فضيلة الشيخ الدكتور: ستر بن ثواب الجعيد

العام الجامعي: ٣٦١هـ - ٢٠١٥م



#### مستخلص الرسالة

عنوان الرسالة : النّهايَةُ شَرْحُ الهِدَايَةِ شَرْحُ بِدَايَةِ المُبْتَدِي (من بداية فصل التوكيل بشراء نَفْسِ العبد من كتاب الوكالة إلى نماية باب مايدعيه الرجلان من كتاب الدّعوى) دراسةً وتحقيقاً.

إعداد الباحث : إبراهيم بن صالح بن إبراهيم الثويني.

المشرف : د. ستر بن ثواب الجعيد.

الجهة الإشرافية : مركز الدراسات الإسلامية بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة.

العام الجامعي : ١٤٣٦ه - ٢٠١٥م.

منهج التحقيق :

خطة البحث عن مقدمة، وقسمين، فالمقدمة فيها: أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، وأما القسم الأول وفيه: الدراسة وتشتمل على: خمسة مباحث، المبحث الأول: نبذة عن صاحب الهداية الإمام الْمَرْغِينَايِيِّ رحمه الله والمبحث الثاني: نبذة عن كتاب الهداية، والمبحث الثالث: نبذة عن كتاب الهداية، والمبحث الرابع: نبذة عن عصر الشارح الإمام السِّغْنَاقِيِّ -رحمه الله -، والمبحث الرابع: التعريف بصاحب النِّهَايَةُ شَرْحُ الهِدَايَةِ، المبحث الخامس: التعريف بالكتاب المحقق، والقسم الثاني وفيه: النص المحقق، ثم الخاتمة والفهارس والمراجع.

الاعتماد في تحقيق النص على نسخة مكتبة يوسف آغا، والمصورة في مكتبة جمعة الماجد، ونسخ النص بالرسم الإملائي الحديث، مع الالتزام بعلامات الترقيم، وضبط ما يحتاج إلى ضبط والمقابلة بين النسخة الأصل، ونسخة مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، واثبات الفروق بينها مشيراً إلى أي تغيير في الحاشية، وعزو الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية والآثار إلى مصادرها وتوثيق المسائل الفقهية وأقوال العلماء وشرح المفردات اللغوية والكلمات الغريبة وترجمة الإعلام والتعريف بالمدن والبلدان وتسويد أسماء الأعلام والكتب والقواعد والضوابط.

#### **Message Abstract**

**Message Title:** The book of the End, the explanation of Guidance. From "chapter of Authorization to buy the same slave from the book of authorization till the end of the chapter of what the two men are assuming from the book of claim (Investigation and study).

. Researcher: Ibrahim Saleh Ibrahim Al-Thuwaini

**Supervisor:** Dr. Sater Thwab Al-Jeed

**Supervision authority:** Islamic Studies center at he college of law and Islamic

studies at Um Al-Qura University

Academic Year: 1577 H. Y.10 G

Research Plan: The research is consisting from an introduction and two departments, the introduction includes the importance of the subject, and the reasons of choosing it. The first department contains the study which is consisting of Five subjects, the first subject is about the author of the text of the book: Imam Marghenani (May God have mercy on him). The second subject is about a summary for the book of the guidance. The Third subject is about the discusser era Imam Al-Saghfani (May God have mercy on him). The fourth subject is about identification by the author of the book of the end. The Fifth subject is about identification for the investigated book. The second department includes the investigated text then the conclusion, the indexes and references.

#### **Investigation Methodology:**

Dependence at investigating the text on a copy of Yousof Agha Library copy which is copied at Jomaa Almajed Library and copying the text by the modern dictation drawing, with adhering to Punctuation marks and adjusting what needs to be adjusted and comparing the original copy to the copy of Alsulaimaniyah Library and the copy of King Abdulaziz public library, and proving the differences between them referring to any difference at the footnote and attributing the Quranic verses and Prophetic Hadith to their sources and documenting the Jurisprudential issues and the scholars sayings and discussing the Linguistic Vocabulary and the strange words and translating the famous people and definition of cities and countries.

#### المقدمـة:

إِنَّ الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ باللهِ مِن شُرورِ أنفسِنا، ومِن سيئاتِ أعمالِنا، مَن يهدِهِ اللهُ فلا مُضلَّ له، ومَن يُضللْ فلا هاديَ له، وأشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمداً عبدُه ورسولُه.

#### أما بعد:

فإن الاشتغال بالعلم من أفضل القرب، وأجل الطاعات، وأولى ما أنفقت فيه الأوقات، وإن أجل العلوم قدراً، وأعلاها فخراً، وأبلغها فضيلة، وأنجحها وسيلة، علم الفقه وأحكام شريعة الإسلام، والاطلاع على أسرار الحلال والحرام (١)، وقد أدرك سلفنا الصالح هذا الفضل العظيم، فنذروا أنفسهم، وأوقاقهم، وكافة وسائلهم في سبيل العلم والتعلم، وحرصوا على حفظ الدين والعلم بأساليب وطرق شتى؛ من القضاء، والإفتاء، والتصنيف، والإملاء، حتى ورّثوا لمن بعدهم كنوزاً علمية ضخمة، وكتباً ومصنفات جليلة، فجزآهم الله عن المسلمين خير الجزاء.

وأثناء دراستي في مرحلة الماجستير في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة بحثت عن كتاب من الكتب القيمة والمفيدة في الفقه الإسلامي؛ لجعله موضوع رسالتي، فوقع نظري على مخطوط ثمين، وكتاب نفيس، وتصنيف بديع من كتب الفقه الحنفي، طرح في مركز الدراسات الإسلامية؛ وهو كتاب (النّهاية شَرْحُ الْهِدَايَةِ شَرْحُ بِدَايَةِ المُبْتَدِي)؛ للإمام حُسَام الدّين حُسَين بن عليّ بن حجّاج السّغْنَاقِيّ (ت ٧١١ه)، (من بداية فصل التوكيل بشراء نفس العبد من كتاب الوكالة إلى نهاية باب ما يدعيه الرجلان من كتاب الدعوى)؛ ليكون تحقيق هذا الجزء منه موضوعاً لنيل درجة الماجستير في الدراسات الإسلامية.

<sup>(</sup>١) مقتبسة من كتاب روضة الطالبين؛ للنووي (١/٥).

# أولاً: أهمية الموضوع:

- ١- يعتبر من كتب الفقه المقارن في ذكره خلاف أصحاب المذاهب، وكثيرا ما يحيل إليه علماء المذهب الحنفى.
- ٢- الاعتناء بالتأصيل الفقهي، واشتماله على عدد كبير من القواعد والضوابط الفقهية والأصولية، والفروق الفقهية بين المسائل الفرعية، واختيارات، وترجيحات، وتفريعات مهمة ، والعناية بذكر المناسبات بين الأبواب والفصول.
- عنايت مي تن الهداية واحتفاؤه به؛ فهو يرويه بالسند لمؤلفه، فقد أخين الْكَبِيرِ (ت أخيد نَهُ عين نوط السدّينِ الْكَبِيرِ (ت ٢٩٣هـ)، وَعَينْ فَخيرِ السدّينِ مُحَمَّدٌ بُينِ مُحَمَّدٌ بُينِ مُحَمَّدٍ الْمَايْمَ وَغِيّ، وَهُمَا عينْ شَميسِ الْأَئِمَّةِ مُحَمَّدٌ بينُ عَبْدالسَتّارِ الْكَرْدِي(ت وَهُمَا عينْ شَميسِ الْأَئِمَّةِ مُحَمَّدٌ بينُ عَبْدالسَتّارِ الْكَرْدِي(ت وَهُمَا عينْ شَميسِ الْأَئِمَّةِ مُحَمَّدٌ بينَ عَبْدالسَتّارِ الْكَرْدِي(ت ٢٥هه)، وَهُو يرويه عَنْ شَيْخِهِ أبي بَكرٍ عَلِي بَكرٍ عَلِي بُن عَبْدالجَلِيلِ الْمَرْغِينَانِ (ت ٩٥هه) (١).

## ثانياً: أسباب اختيار الموضوع:

الأسباب الباعثة لاختيار تحقيق هذا الكتاب هي:

- ١- الرغبة في مشاركة الزملاء عندما طرح المخطوط في مركز الدراسات الإسلامية.
- ٢- الفائدة العلمية التي تعود عليّ بخدمة هذا الكتاب وتحقيقه، وذلك بإتاحة الفرصة لي بالاطلاع على المذهب الحنفي، فقها، وأصولاً، وقواعد فقهية، ومصطلحات مذهبية، وتراجم لفقهاء المذهب، إلى غير ذلك من الفوائد.

٦

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: العناية شرح الهداية ؛ للبابرتي (٦/١).

#### ثالثاً: الدراسات السابقة:

سبقني الزملاء الذين قاموا بدراسة وتحقيق ما سبق من أبواب الكتاب، وكذلك من حقق كتاب الوافي وكتاب الكافي للإمام السغناقي، ولعدم التكرار اختصرت في قسم الدراسة.

### رابعاً: خطة البحث:

يتكون البحث من مقدمة، وقسمين، وخاتمة، وفهارس تفصيلية:

- **القدمة:** وتشتمل على الافتتاحية، أهمية الموضوع، أسباب اختياره، الدراسات السابقة، خطة البحث، والشكر والتقدير.
  - القسم الأول: قسم الدراسة، ويشتمل على خمسة مباحث:

المبحث الأول: نبذة مختصرة عن صاحب (الْهِدَايَةِ)، وفيه تمهيد، وخمسة مطالب:

التمهيد: عصر المؤلف، وسيكون الكلام فيه مقتصراً على ما له أثر في شخصية المؤلف.

المطلب الأول: اسمه، ونسبه، ومولده، ونشأته.

المطلب الثاني: شيوخه وتلاميذه.

المطلب الثالث: حياته، وآثاره العلمية، وثناء العلماء عليه.

المطلب الرابع: مذهبه، وعقيدته.

المطلب الخامس: وفاته.

المبحث الثاني: نبذة عن كتاب (الْهِدَايَة)، وفيه تمهيد وثلاثة مطالب:

التمهيد: ويشتمل على أهمية الكتاب ومنزلته ومنهجه من خلال المطالب الآتية: المطلب الأول: أهمية الكتاب.

المطلب الثاني: منزلته في المذهب الحنفي.

المطلب الثالث: منهج المؤلف في الكتاب.

المبحث الثالث: نبذة عن عصر الشارح الإمام (السِّغْنَاقِيِّ)، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: الحالة السياسية في عصره.

المطلب الثاني: الحالة الاجتماعية في عصره.

المطلب الثالث: الحالة العلمية في عصره.

المبحث الرابع: التعريف بصاحب النِّهَايَةِ شَـرْحُ الْهِدَايَةِ، وفيه سبعة مطالب:

المطلب الأول: اسمه، ونسبه، ولقبه، ومولده، ونشأته.

المطلب الثاني: رحلاته.

المطلب الثالث: شيوخه وتلاميذه.

المطلب الرابع: مذهبه وعقيدته.

المطلب الخامس: مصنفاته.

المطلب السادس: وفاته.

المطلب السابع: أقوال العلماء فيه.

المبحث الخامس: التعريف بالكتاب المحقق: وفيه ستة مطالب:

المطلب الأول: دراسة عنوان الكتاب.

المطلب الثاني: نسبة الكتاب للمؤلف.

المطلب الثالث: أهمية الكتاب.

المطلب الرابع: الكتب الناقلة عنه.

المطلب الخامس: موارد الكتاب ومصطلحاته.

المطلب السادس: مزايا الكتاب والمآخذ عليه.

#### ● القسم الثاني: التحقيق، ويشتمل على ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: وصف النسخ.

المطلب الثاني: نماذج من المخطوط.

المطلب الثالث: بيان منهج التحقيق.

#### الخاتمة والفهارس العامة:

- ١ فهرس الآيات القرآنية.
- ٢- فهرس الأحاديث النبوية.
- ٣- فهرس الأعلام المترجم لهم في النص المحقق.
  - ٤- فهرس الألفاظ الغريبة والمصطلحات.
    - ٥- فهرس الأشعار.
      - ٦- فهرس الآثار.
    - ٧- فهرس الأماكن والبلدان.
    - ٨- فهرس القواعد والضوابط الفقهية.
      - ٩- فهرس المصادر والمراجع.
        - ١ فهرس الموضوعات.

#### شكر وتقدير

ثُمُ إنَّه لحقُّ عليَّ أن أرد الفضل إلى أهله، وأن أشكر من كان عوناً لي على إتمام هذا العمل، وتذليل عقبات هذا البحث، وأولى من يشكر، وأحقُّ من بالفضل يذكر؛ هو الله جلَّ في علاه، فبفضله ومنَّه تتم الصالحات، وبجوده وكرمه تسهل الصعاب، وتنكشف المُلمَّات، فقد أمدني بتوفيقه، ومنحني من آلائه، وزادين من أفضاله.

وأُتَنِّي بالشكر لوالديَّ الكريمين، كلأهما الله برعايته، فلهما الفضل بعده سبحانه في رعايتي، وتنشأتي، وتربيتي، وتوجيهي للعلم، وحثي على الترقي في مراتبه، والدعاء لي في الغيب والشهادة، جزاهما الله عني خير الجزاء، وأعانني على برهما والإحسان إليهما.

كما أتوجه بالشكر لكل من أمدني بالإفادة، والنصح، والتوجيه، والتقويم، ولكل من أسهم في التعليم، والإرشاد، والإشراف، والمناقشة؛ من المشايخ الفضلاء، والزملاء النبلاء، ولكل من أسدى إليَّ معروفاً، وأخصُّ بذلك منهم صاحب الفضل والفضيلة، الدكتور: ستر بن ثواب الجعيد، الذي تكرم بالإشراف على رسالتي، وتوَّجها بتوجيهاته السديدة، وملاحظاته الدقيقة، وآرائه النيرة، وأخلاقه النبيلة، فقد كان لي كالأب لابنه، فله مني وافر الشكر، وجميل الذكر، وأعطر الثناء، وحسن الوفاء.

كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر والعرفان لجامعة أم القرى بمكة المكرمة، ممثلة في معالي مدير الجامعة، وعميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، ومدير مركز الدراسات الإسلامية، وعمداء كليات الجامعة، ورؤساء أقسامها، وأعضاء هيئة التدريس بها على ما يقومون به من خدمة للعلم وطلابه، وما يبذلونه من جهود مشكورة في نشر العلم الشرعي، وتمهيد سبله لطلاب العلم، في كافة مراحل التعليم، فحزاهم المولى عظيم الأجر، ولهم مني جزيل الشكر، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين.

# القسم الأول: الدراسة:

ويشتمل على خمسة مباحث:

المبحث الأول:

نبذة مختصرة عن صاحب (الهدَايَة).

المبحث الثاني:

نبذة مختصرة عن كتاب (الهداية).

المبحث الثالث:

نبذة عن عصر الشارح الإمام (السِّفْنَاقيِّ).

المبحث الرابع:

التعريف بصاحب النِّهَايَة شَرْحُ الْهدَايَة.

المبحث الخامس:

التعريف بالكتاب المحقق.

# المبحث الأول: نبذة مختصرة عن صاحب (الْهِدَايَة)

وفيه تمهيد، وخمسة مطالب:

التمهيد: عصرالمؤلف.

المطلب الأول: اسمه، ونسبه، ومولده، ونشأته.

المطلب الثاني: شيوخه وتلاميذه.

المطلب الثالث: حياته، وآثار العلمية، وثناء العلماء

عليه.

المطلب الرابع: مذهبه، وعقيدته.

المطلب الخامس: وفاته.

#### التمهيد

عصر المؤلف (١١٥ – ٩٣٥هـ):

الحالة السياسية للعالم الإسلامي خلال القرن السادس الهجري:

سادها الصراع والنزاع بين الدويلات وبين الخلفاء داخل الدولة الواحدة، إضافة إلى ضعف دولة الخلافة العباسية إلى الربع الثاني من القرن السادس الهجري، ثم شاء الله تعالى لها أن تعود لها قوتما ومكانتها خلال بقية القرن، إلى أن سقطت عاصمتها عام (٥٦ه)، بالإضافة إلى تعرض العالم في ذلك القرن للغزو الصليبي (٤٩٨ - ٢٩٢هـ).

#### الحياة الاجتماعية في هذا العصر:

الحياة الاجتماعية لها تأثيرها على فكر العلماء والمفكرين، وفي القرن السادس الهجري كان المجتمع فيه على الطبقات التالية:

1/ طبقة الخاصة: أفراد البيت الحاكم، ورجال الدولة، وكبار التجار، والقضاة، وكل من يتبع أفراد هذه الطبقة من جند وخدم وشعراء.

٢/ طبقة العامة: بقية أفراد الجتمع ومنهم: صغار التجار، والصنّاع، والمزارعين، والباعة.

٣/ طبقة أهل الذمة: اليهود و النصارى.

#### الحياة الاقتصادية في هذا العصر:

الحياة الاقتصادية حلال القرن السادس الهجري ازدهرت واتسمت بالتأنق والتفنن في المطعم، والملبس، والمسكن، وتعددت موارد بيت المال مماكان له كبير الأثر على ازدهار الحياة الاقتصادية ومنها: الزكاة، والخراج، والجزية، والفيء، والغنيمة، وعشور التجارة ، والضرائب، والأوقاف ، وكانت هناك عدة أنشطة اقتصادية منها التجاري والصناعي والزراعي (١).

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: واقع الفكر التربوي خلال القرن السادس الهجري؛ للدكتور عبد الحميد حكيم (ص ٤٨-٥٣).

# المطلب الأول اسمه، ونسبه، ومولده، ونشأته.

#### أولاً: اسمه ونسبه:

شيخ الإسلام الإمام بُرْهَان الدِّين أبو الحسن عليّ بن أبي بكر بن عبدالجليل الفَرْغَانِيّ<sup>(۱)</sup> الْمَرْغِينَانِيّ (<sup>۲)</sup>.

#### ثانياً: مولده ونشأته:

وُلِد الإمام الْمَرْغِينَانِيّ -رحمه الله- عقيب صلاة العصر من يوم الاثنين الثامن من شهر رجب سنة إحدى عشرة وخمسمائة (ت١٥٥).

نشأته عند أبيه وجده لأمه عمر بن حبيب أبي حفص القاضي الذي كان لهما أكبر الأثر في حياته العلمية وربيته الدينية، حيث هيئا له النشأة العلمية، وحثّاه على طلب العلم في باكورة شبابه، وكانا من مشايخه الأول.

وكان حده لأمه من جُلَّةِ العلماء المتبحرين في الفقه والخلاف، وبدأ يُلَقِّنَهُ مسائل الفقه والخلاف في عُمرٍ مُبَكِّر وأوصاه بالجِدِّ والمثابرةِ والاجتهادِ في الطلب وأن يكون ذا همة عالية (٣).

<sup>(</sup>۱) القَرْغَانِي: نسبة إلى فرغانة مدينة أوزبكية ، وهي إقليم واسع مشهور باسم وادي فرغانة، وتقع مدينة فرغانة شرق العاصمة الأوزبيكة طشقند أوزبكستان قريبة من جمهورية طاحكستان. يُنْظَر: معجم البلدان (۲۵۳/٤)، الأنساب (۲۵۳/٤).

<sup>(</sup>٢) الْمَرْغِينَايِي: نسبة إلى مرغينان مدينة بفرغانة، وتسمى حاليًا بمرغيلان، وهي إحدى المدن الشهيرة في شرق أوزبكستان. يُنْظَر: معجم البلدان (١٠٨/٥)، الأنساب (٢٥٩/٥).

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: الجواهر المضية؛ للقرشي (٢/٧٢)، تاج التراجم؛ لابن قطلوبغا (ص ٢٠٦، ٢٠٧).

#### المطلب الثاني

#### شيوخه وتلاميذه

## أولاً: شيوخ الإمام الْمَرْغِينَانِيّ:

تفقه على الأئمة المشهورين وجمعهم في كتاب "مشيخة الفقهاء"، بلغ عدد شيوخهِ اثنين وثلاثين شيخًا، كلهم من مشاهير علماء الحنفية (١)، ومنهم:

- ١- والدهُ -رحمه الله-، أبو بكر بن عبد الجليل الفَرغاني الْمَرْغِينَانِي (١).
- ٢- الإمام أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازه، الصدر السعيد، تاج الدين (٣).
  - ٣- الإمام أحمد بن عبد الرشيد بن الحسين البخاري، الملقب بِقوام الدين (٤).
- ٤- الإمام عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازه، الصدر الشهيد حسام الدين (٥).

#### ثانياً: تلاميذ الإمام الْمَرْغِينَانِيّ:

لقد تفقه على يد الإمام الكثير من التلاميذ ممن صار لهم شأن في المذهب الحنفي منهم:

- ابناء الإمام الْمَرْغِينَانِيّ، عماد الدين و عمر ومحمد
- ٢- برهان الإسلام الزَرْنُوجِي، صاحب كتاب "تعليم المتعلم طريق التعلم" ...
- (^)
   ٣ المحبّر بن نصر، أبو الفضائل، الإمام فخر الدين، الدِّهِسْتَانِيّ (ت ٢٠٥هـ)
- (۱) ٤- محمد بن عبدالستار الكَرْدَرِيّ راوي كتاب الهِدَايَة عن صاحبه (ت ٥٨٦هـ)

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: تاج التراجم؛ لابن قطلوبغا (ص ٢٠٦-٢٠٧).

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: تعليم المتعلم طريقة التعلم (ص ٩٠).

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: طبقات الحنفية (ص ٢٢٨-٢٢٩).

<sup>(</sup>٤) يُنْظَر: كشف الظنون (٢/١٥).

<sup>(</sup>٥) يُنْظَر: سير أعلام النبلاء؛ للذهبي (٢٠/٢٠).

<sup>(</sup>٦) يُنْظَر: الفوائد البهية (ص٥٩ -١٦٠).

<sup>(</sup>٧) يُنْظَر: الجواهر المضية؛ للقرشي (٢/٢).

<sup>(</sup>٨) يُنْظُر: المرجع السابق (٣/٢١).

# المطلب الثالث حياته، وآثاره العلمية، وثناء العلماء عليه

#### أولاً: حياته:

كان إمامًا، فقيهًا، حافظًا، محدثًا، مفسرًا، جامعًا للعلوم، ضابطًا للفنون، متقنًا، محققًا، نظارًا، مدققًا، زاهدًا، ورعًا، بارعًا، فاضلاً، ماهرًا، أصوليًا، أديبًا، شاعرًا، وله اليدُ الطولى في الخلاف، والباع الممتد في المذهب(٢).

#### ثانياً: آثاره العلمية:

أشهر مؤلفاته التي أتَّفَقَ عليها أصحاب التراجم:

- ١ بدايَةُ المُبْتَدِي.
- ٢- كِفَايَةُ المُنْتَهِي.
- ٣- الهِدَايَةُ شَرْحُ بِدَايَةِ المُبْتَدِي.
  - ٤ منتقى الفروع.
- ٥- الفرائض أو فرائض العثماني.
  - ٦- التجنيس والمزيد.
    - ٧- نشر المذاهب.
  - ٨- مختارات النوازل.

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: سير أعلام النبلاء؛ للذهبي (١١٢/٢٣).

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: الجواهر المضية؛ للقرشي (٢/٧/٢)، تعليم المتعلم طريق التعلم (ص ١٠١).

#### ثالثاً: ثناء العلماء عليه:

أثنى كثير من العلماء على الإمام المرغيناني بعبارات تدل على جلالة قدره، وعلو منزلته، ورفعة رتبته بين علماء عصره، ومنهم:

- (١) قال العلامة جمال الدين النحوي (ت٦٧٢هـ): (يعرف ثمانية علوم)
- ٢- قال الحافظ القرشي (ت٥٧٧ه): (أقرَّ له أهل عصره بالفضل والتقدُم)(٢).
- تال الإمام الذهبي (ت٧٤٨ه): (كان من أُوعِية العلم، رحمه الله تعالى)
- ٤- قال أكمل الدين الْبَابَرْتِيّ (ت٧٨٦هـ): (شيخُ مشايخِ الإسلام، حجَّةُ الله على الأنام، مُرشِد علماءِ الدهر، ما تكرَّرت الليالي والأيام، المخصوص بالْعِنَايَة، صاحب الْعِنَايَة).
   الهِدَايَة).

۱۷

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: الجواهر المضية؛ للقرشي (٢٧/٢-٦٢٨).

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) يُنْظُر: سير أعلام النبلاء؛ للذهبي (٢٣٢/٢١).

<sup>(</sup>٤) يُنْظَر: العناية شرح الهداية ؛ للبابرتي (٢/١).

## المطلب الرابع مذهبه وعقيدته

#### أولاً: مذهبه:

الإمام الْمَرْغِينَانِيّ من أئمة المذهب الحنفي، ذو فضل وسعة علم وفقه، وقد كان مطَّلعٍ على أنواع شتى من الفنون، وصَنَّف ودرَّس، وأفتى وعلّم، وحاجج وناظر، ومصنفاته تدل على سعة علمه وما يملكه من أفق واسع في شتى العلوم.

#### ثانياً: عقيدته:

من خلال مطالعتي لعدد من المصادر التي ترجمت للإمام المرغيناني -رحمه الله- ؛ لم الاحظ أنها اهتمت بإبراز جانب الاعتقاد في حياته، أو توضيح معتقده، كما أن الإمام المرغيناني ورحمه الله- لم يتعرض فيما وقع في يدي من كتبه إلى مسألة عقدية يمكن من خلالها معرفة تفاصيل معتقده، غير أن من ترجم له كانوا يثنون عليه، ويصفونه بأنه إمام عصره، وعالم بالمنقول والمعقول، وله باع في الكتابة والتصنيف، ووصف العلماء له بالإمامة في الدين والتضلع في العلم يعطي قرينة على صحة عقيدته، وكذلك مما يدل على صحة عقيدته موافقته للعلماء في عصره على عقيدة أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى، والإمام المرغيناني -رحمه الله- بذل الكثير من جهده ووقته لنشر العلم ،أسأل المولى له الرحمة والمغفرة وأن يجزيه بالحسنات إحسانا وبالسيئاتِ عفواً وغفرانا.

# المطلب الخامس وفاتـه

توفي الإمام الْمَرْغِينَانِيِّ سنة تلاث وتسعين وخمسمائة (ت٩٣٥هـ)، ودُفِن بسمرقند، إحدى المدن العريقة ببلاد ما وراء النهر، وتقع حاليًا في جمهورية أوزبكستان (١).

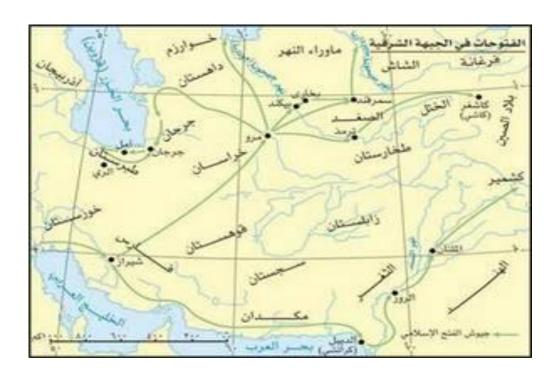

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: طبقات الحنفية (١/٣٨٣)، الجواهر المضية؛ للقرشي (١/ ٣٨٣)، تاج التراجم؛ لابن قطلوبغا (ص٢٠٦).

# المبحث الثاني: نبذة مختصرة عن كتاب (الْهِدَايَة):

وفيه تمهيد وثلاثة مطالب:

التمهيد: ويشتمل على أهمية الكتاب ومنزلته ومنهجه.

الْمُطْلَبُ الأول: أهمية الكتاب.

المُطلُّبُ الثاني: منزلته في المذهب الحنفي.

الْمَطْلَبُ الثالث: منهج المؤلف في الكتاب.

#### التمهيد:

كتابُ الهِدَايَة، شَرْح لمتن، واختصار لكتاب في وقت واحد، وذلك أنه خَطَرَ بِبَالِ المؤلف في أول الأمر أن يؤلف كتابا في الفقه، جامعا لأنواع المسائل، صغيراً في الحجم كبيراً في الرسم، وكان من متون المذهب المشتهرة المتداولة إذ ذاك كتابان:

الأول: "مختصر القُدُوري" للإمام أبي الحسين أحمد بن محمد القُدُوري.

الثاني: "الجامع الصغير" للإمام محمد بن الحسن الشيباني.

فوقع اختيار صاحب "الهِدَايَة" على هذين الكتابين لمكانتهما عند العلماء، فجمع مسائلهما في كتاب سماه "بداية المبتدي"، اختار فيه ترتيب "الجامع الصغير"، ثم وُفِقَ لشَرْح هذا الكتاب، فَشَرَحهُ شرحاً طويلاً، وسمَّاه "كفاية المنتهي"، ولماكاد أن يَفرُغَ منهُ تبين له فيه الإطناب، وخشى أن يُهجَر لأجلهِ الكتاب، فاختصره بكتابهِ هذا الذي سمَّاه "الهِدَايَة" (١).

#### من أهم شروح كتاب الهِدَايَة وأشهرها:

- ١- النقاية شَوْح الوقاية؛ للعلامة عبيد الله بن مسعود صدر الشريعة (ت٧٤٧ه).
  - ٢- الْعِنَايَة؛ للعلامة أكمل الدين محمد بن محمود بن أحمد البابرتي (ت ٧٨٦ هـ).
    - ٣- البناية؛ للعلامة بدر الدين محمود بن أحمد العيني (ت ٨٥٥ هـ).
  - ٤- فتح القدير؛ للعلامة الكمال بن الهمام، محمد بن عبد الواحد (ت ٨٦١هـ).
- ٥- فتح باب الْعِنَايَة بشَوْح النقاية؛ للعلامة على بن سلطان القاري (ت١٠١٤هـ).
  - ٦- الْعِنَايَة في شَرْح النقاية؛ للعلامة صالح بن محمد التُّمُرْتَاشِي (ت ١٠٥٥ه).

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: مقدمة الهِدَايَة شرح البداية (١٤/١).

- ٧- مذيلة الدراية لمقدمة الهدَايَة؛ للعلامة محمد عبدالحي اللكنوي (ت ١٣٠٤ هـ).
  - ٨- عمدة الرعاية لحل ما في شَرْح الهِدَايَة؛ للعلامة اللكنوي (ت ١٣٠٤هـ).

#### المطلب الأول: أهمية الكتاب.

اهتم العلماء بالهداية غاية الاهتمام، فمنهم من الـــتزم بقراءتــه وتدريسه طِوَالَ حياتهِ، ومنهم من انصرف إلى حفظهِ واستظهاره، ومنهم من اهتم بتأليف شروح له، ومن مظاهر ذلك الاهتمام .:

- ١ رووه بالسند عن مؤلفه، وافتتح كثير منهم أسانيدهم به كالْبَابَرْتيّ.
- ٢- تداولوه درساً وتدريساً في الحلقات العلمية والمدارس والمعاهد والجامعات.
  - ٣- من كُتب المذهب الحنفي التي عليها المعتمد في الفتوى.
- ٤ ترجم إلى شتى اللغات، منها: الأوردية، والفارسية، والتركية، والبنغالية، والإنجليزية.

#### المطلب الثاني: منزلته في المذهب الحنفي.

يعتبر كتاب الهِدَايَة من المصادر الأساسية والمراجع اللازمة للمؤلفين لمن بعده في الفقه الحنفي.

قال اللكنوي: (كل تصانيفه مقبولةً، معتمدة، لاسيما كتاب "الهِدَايَة"، فإنه لم يزل مرجعًا للفضلاء ومُنظِّرا للفقهاء)(٢) .

77

<sup>(</sup>۱) يُنْظَر: التحنيس والمزيد؛ للمرغيناني (۱/۲)، العناية شرح الهداية ؛ للبابرتي (۲/۱)، البناية شرح الهداية ؛ للعيني (۲/۱)

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: الفوائد البهية (ص ٢٣٢).

#### المطلب الثالث: منهج المؤلف في الكتاب.

قال الإمام الْمَرْغِينَايِيّ -رحمه الله-: (قد جرى علي الوعد في مبدأ بداية المبتدي أن أشرْحها بتوفيق الله تعالى شَرْحا أرسمه بكفاية المنتهي فشرعت فيه والوعد يسوغ بعض المساغ وحين أكاد أتكئ عنه اتكاء الفراغ تبينت فيه نبذا من الإطناب، وخشيت أن يهجر لأجله الكتاب، فصرفت العنان والْعِنَايَة إلى شَرْحِ آخر موسوم به الهِدَايَة أجمع فيه بتوفيق الله تعالى بين عيون الرواية، ومتون الدراية، تاركا للزوائد في كل باب، معرضا عن هذا النوع من الإسهاب، مع أنه يشتمل على أصول ينسحب عليها فصول، وأسأل الله تعالى أن يوفقني لإتمامها ويختم لي بالسعادة بعد اختتامها حتى إن من سمت همته إلى مزيد الوقوف يرغب في الأطول والأكبر، ومن أعجله الوقت عنه يقتصر على الأقصر والأصغر، وللناس فيما يعشقون مذاهب والفن خيرٌ كله)(۱).

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: مقدمة الهِدَايَة شرح البداية (١٤/١).

# المبحث الثالث: نبذة عن عصر الشارح الإمام (السِّغْنَاقِيِّ).

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: الحالة السياسية في عصره.

المطلب الثاني: الحالة الاجتماعية في عصره.

المطلب الثالث: الحالة العلمية في عصره.

#### المطلب الأول

#### الحالة السياسية في عصره

لقد كان القرن السابع من أخطر القرون التي مرّت بالإسلام، فقد اتصف هذا القرن بسقوط دولة وصعود أخرى، ولاشك أن لهذا الاضطراب السياسي الذي عاصره الإمام -رحمه الله- تأثيراً في حياته، وكان يتنقل من مكان إلى آخر في خضم تلك الأحداث ولكن رغم ذلك كله، نراه أقبل على العلم تدريساً وتأليفاً كغيره من العلماء المخلصين في هذا العصر.

#### المطلب الثاني: الحالة الاجتماعية في عصره.

ساءت الأوضاع الاجتماعية بكل نواحيها بعد سقوط بغداد، إذ استولى الغرباء الأجانب على موارد الدولة، كما فسدت الأخلاق، وكثر الأشرار، والمفسدون، الذين كانوا يُسَمَّونَ (بالشُّطَار) الذين ابتزوا أموال الناس ظلما وعدوانا، وخربوا البيوت، وحرقوا كلما يقع تحت أعينهم من أشياء.

#### المطلب الثالث: الحالة العلمية في عصره.

بداية القرن السابع أُتلِفَت الكتب وهدِّمت المكتبات، وأُحرِقت المساجد، وقُتِل العلماء، وهدِّدوا بشتى أنواع التعذيب، واستمرت هذه الحالة خمساً وعشرين سنة (٢٥٦هـ-٢٥٨ه) (١) وفي نماية القرن السابع بدأ العلماء الحركة العلمية ، وأخذت في نشاطها وصعودها وتقدمها، وازدهرت بشكل ملموس ، فأسست المدارس والمعاهد، وأنشئت دور المكتبات، وعمّرت المساجد والجوامع (١).

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: البداية والنهاية (٢٢١-٢٠٠).

<sup>(</sup>٢) يُنْظُر: اتجاهات الكتابة في السيرة النبوية خلال القرن السابع الهجري؛ للدكتور صالح الضويحي (١٢/١-٣١).

# المبحث الرابع: التعريف بصاحب النِّهَايَةِ شَرْحُ الْهِدَايَةِ

#### وفيه سبعة مطالب:

المطلب الأول: اسمه، ونسبه، ولقبه، ومولده، ونشأته.

المطلب الثاني: رحلاته.

المطلب الثالث: شيوخه وتلاميذه.

المطلب الرابع: مذهبه وعقيدته.

المطلب الخامس: مصنفاته.

المطلب السادس: وفاته.

المطلب السابع: أقوال العلماء فيه.

# المطلب الأول اسمه، ونسبه، ولقبه، ومولده، ونشأته.

#### أولاً: اسمه، ونسبه، ولقبه:

اسمه: حُسين بن عليِّ بن حجَّاج بن عليّ السِّغْنَاقِي أو الصغناقي (١)

نسبه: السِّغْنَاقِي أو الصَّغْنَاقِي، بإبدال السين صادًا، وكلاهما صحيح، وقد نَقَل حاجي خليفة في كشف الظنون هذين الاسمين، فمرةً يقول السِّغْنَاقِي ومرة يقول الصغناقي، نسبة إلى سِغْنَاق (٢)، – بكسر السين المهملة وسكون الغين المعجمة ثم نون بعدها ألف بعدها قاف بلدة في تركستان بآسيا الوسطى .

لقبه: فقد لقب برحُسَام الدِّين)(٣).

#### ثانياً: ومولده، ونشأته:

مولده: خلال دراستي له وبحثي عن حياته لم أجد من تَرجَم للإمام السغناقي تاريخ ولادته، ولعل ولادته كانت في بداية النصف الثاني من القرن السابع الهجري.

نشأته: فقد ذكروا أنه نشأ نجيبًا محبًا للعلم والعلماء، وقد لمح فيه شيخه هذا حسن النجابة والفطانة، وفوَّض إليه الفتوى وهو شاب .

. . .

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: الطبقات السنية (٣/١٥٠-١٥٢).

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: كشف الظنون (١/٢/١-١١٣).

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: الفوائد البهية (ص ٦٢)

<sup>(</sup>٤) يُنْظَر: الفتح المبين (٢/٢١).

# المطلب الثاني رحالاته

ذاع أمر الإمام السِّغْنَاقِي في عواصم الشرق، فأخذ الناس يتطلعون إلى لقائه ويكتبون إليه، فدخل بغداد، واجتمع بعلمائها، وانتفع بعلمه طلابها (۱) ثم توجه إلى دمشق (۲) فدخلها سنة عشر وسبعمائة هجرية (۳).

ثم قدم حلب واجتمع فيها بقاضي القضاة ناصر الدين محمد ابن القاضي كمال الدين "م قدم حلب واجتمع فيها بقاضي القضاة ناصر الدين محمد ابن القاضي كمال الدين "م وكتب له نسخة من شَرْحه على "الهِدَايَة"؛ أولها وآخرها بخط يده، وأجاز له روايتها، وكان ذلك في غرة شهر رجب من سنة (١١٧هـ) .

49

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: الجواهر المضية؛ للقرشي (١١٤/٢-١١٦).

<sup>(</sup>٢) دمشق : هي دمشق الشام، جنة الأرض، وهي عاصمة الجمهورية العربية السورية حالياً. يُنْظَر: معجم البلدان (٢٧/٢).

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: الفتح المبين (١١٢/٢) ، مفتاح السعادة (٢٦٦/٢).

<sup>(</sup>٤) هو: محمد بن عمر بن عبدالعزيز بن محمد بن أحمد بن هبة الله بن محمد قاضي القضاة ناصر الدين أبو عبدالله، أحتمع به السِّغْنَاقِي بحلب، وأجاز له في سنة ٧١١هـ، وتولى القضاء بحلب أكثر من إحدى وثلاثين سنة، ولد سنة ٩٨٦هـ، (ت ٧٥٢هـ) . يُنْظَر: الجواهر المضية؛ للقرشي (٣/٥٨٥-٢٨٦).

<sup>(</sup>٥) يُنْظَر: الطبقات السنية: (٣/١٥٠، ١٥٢).

#### المطلب الثالث

#### شيوخه وتلاميذه

شيوخه: الإمام السِّغْنَاقِي تفقه على عدد من العلماء ذكرهم في خاتمة كتابه الوافي وأثنى عليهم وهم كما ذكرهم:

- ١- الإمام حافظ الدين الكبير محمد بن محمد بن نصر البخاري (ت ١٩٣هـ)(١).
  - ٢- الإمام حافظ الدين عبدالله بن أحمد بن محمود النسفي (ت ٧١٠هـ) .
    - ٣ الإمام فخر الدين محمد بن إلياس الْمَايْمَرْغِيّ

#### تلاميذه:

الإمام قوام الدين محمد بن محمد بن أحمد الخُجَنْدي الكاكي (ت٩٤٩هـ)

(°)
 ٢ - الإمام ناصر الدين بن عمر بن العديم قاضى القضاة (٣٥٢هـ)

(٦) الإمام جلال الدين بن شمس الدين أحمد بن يوسف الخوارزمي الكُرْلانيّ .

<sup>(</sup>١) يُنْظُر: طبقات الحنفية (٢٣١/١).

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: الدرر الكامنة (٣٥٢/٢).

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: تاج التراجم؛ لابن قطلوبغا (ص ١٦١).

<sup>(</sup>٤) يُنْظَر: معجم المؤلفين (٣/ ٦٢٠).

<sup>(</sup>٥) يُنْظُر: الفتح المبين (١١٢/٢).

<sup>(</sup>٦) لم يذكر أحدٌ ممن ترجم له أكثر من ذلك، يُنْظَر: كشف الظنون (١٤٩٩/٢)، الفوائد البهية (ص٥٨-٥٩).

# المطلب الرابع مذهبــه وعقيدتــه

#### أولاً: مذهبه:

الإمام السِّغْنَاقِي من أئمة المذهب الحنفي، فهو الفقيه الحنفي شارح الهِدَايَة، وكتابه "النِّهَايَةُ شَرْحُ الهِدَايَةِ" في الفقه الحنفي، جعل الجميع يشهد له بالتقدم العلمي والمكانة المرموقة، وهو كتاب جامع، أشار فيه إلى أقوال علماء الحنفية، وذكر الخلاف بينهم، و النقولات المهمة عن بعض الكتب التي تعد من الكتب المفقودة.

#### ثانياً: عقيدته:

الإمام السِّغْنَاقِي -رحمه الله- وصف بالإمامة في الدين والتضلع في العلم، وموافقته للعلماء في عصره -رحمهم الله تعالى- من أهل السنة والجماعة ومنهم الإمام الطحاوي -رحمه الله- ، ومصنفاته في الرد على أهل البدع ومنها (شرح دامغة المبتدعين وناصرة المهتدين)، وهي قصيدة لامية في ذم طائفة من المتصوفة، يعطي قرينة على صحة عقيدته، أسأل المولى له الرحمة والمغفرة وأن يجزيه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفواً وغفرانا.

## المطلب الخامس مصنفاته

لقد ترك الإمام السِّغْنَاقِي -رحمه الله- كُتُباً قيّمة تشهدُ له بالفضلِ، ومصنفات جليلة في فنون شتى منها:

- 1- الوافي: حقق في كلية الشريعة بجامعة أم القرى، الباحث: أحمد بن محمد بن حمود اليماني، لنيل درجة الدكتوراه عام ١٤١٧هـ، وهو شَرْح لكتاب في أصول الفقه الحنفي، وهو المنتخب أو المختصر الحسامي، لحسام الدين محمد بن محمد بن عمر الاخسيكتي (٦٤٤هـ).
- ٢- الكافي: حقق في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، الباحث: فخر الدين سيد محمد قانت، لنيل درجة الدكتوراه، وطبعته مكتبة الرشد، طبعة أولى عام ١٤٢٢هـ، وهو شرح لكتاب أصول البزدوي على بن محمد بن حسين بن عبد الكريم (٤٨٢هـ).
  - ٣- النِّهَايَةُ شَرْحُ الهِدَايَة: هذا الشَرْح النفيس وسيأتي الكلام عنه.
- 3- النجاح التالي تلو المراح: حقق في كلية اللغة العربية بجامعة أم القرى، للباحث: عبدالله عثمان عبدالرحمن سلطان عام ١٤١٣ه، كرسالة ماجستير، وهو كتاب في علم الصرف.
- ٥- التسديد: شَرْح كتاب التمهيد لقواعد التوحيد في أصول الدين لأبي المعين النسفي (٥٠٨ه)، مخطوط أصله في مكتبة عاطف أفندي بتركيا برقم (١٢٨٢).
- ٦- شَرْح دامغة المبتدعين وناصرة المهتدين: قصيدة لامية في ذم طائفة من المتصوفة.
  - ٧- شَرْح مختصر الطحاوي.

#### المطلب السادس

#### وفاته

اختلفت المصادر في تحديد تاريخ وفاته، وهو محصور بين عامي (ت ٧١٠ – ٧١٤ هـ)، قال حاجي خليفة في كشف الظنون (أنه توفي سنة عشر وسبعمائة) وهذا بعيد عن الحقيقة لأنه -رحمه الله- توجه إلى دمشق قاصداً، فدخلها في سنة سبعمائة وعشرة للهجرة، و قيل: إنه توفي في سنة (ت ٢١١هه) ومن الأقوال أنه توفي في حلب سنة (ت ٢١١هه)، ولعل ما ذكرت أقرب للصواب؛ لأن المؤرخين لم يذكروا بعد شهر رجب سنة (ت ٢١١هه) شيئاً من نشاطه، فكأنه قد ضعف ومرض إلى أن توفي، وكذلك من ترجم له قال بذلك رحمه الله تعالى (١٠).

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: الجواهر المضية؛ للقرشي (١/ ٢١٣)، تاج التراجم؛ لابن قطلوبغا (ص ١٦٠).

# المطلب السابع أقوال العلماء في الإمام السغناقي

## أقوال العلماء في الإمام السغناقي –رحمه الله–:

قال عنه تقي الدين الغزي في الطبقات السنية: (الإمام العالم العلاَّمة، القدوةُ الفهَّامة، كان المامًا، عالمًا، فقيهًا، نحُويًا، جدليا) (١)

وقال السيوطي فيه: (... كان عالماً فقيهاً، نحوياً، جدلياً...)

وقال عبدالقادر القرشي: (... الإمام، الفقيه...)

وقال اللكنوي فيه: (...كان فقيها، جدليا، أصوليا)(٤).

وقال عبدالله بن مصطفى المراغي: (... الأصولي، النحوي...)

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: الطبقات السنية (٢٥٤/١).

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: بغية الوعاة (١/٥٣٧).

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: الجواهر المضية؛ للقرشي (٢/١١).

<sup>(</sup>٤) يُنْظَر: الفوائد البهية (ص٦٢).

<sup>(</sup>٥) يُنْظَر: الفتح المبين (٢/٢).

# المبحث الخامس: التعريف بالكتاب المحقق

#### وفيه ستة مطالب:

المطلب الأول: دراسة عنوان الكتاب.

المطلب الثاني: نسبة الكتاب للمؤلف.

المطلب الثالث: أهمية الكتاب.

المطلب الرابع: الكتب الناقلة عنه.

المطلب الخامس: موارد الكتاب ومصطلحاته.

المطلب السادس: مزايا الكتاب والمآخذ عليه.

# المطلب الأول دراسة عنوان الكتاب

قال عنه أكمل الدين الْبَابَرْتِيِّ (ت ٧٨٦هـ) صاحب الْعِنَايَة شَرْح الهِدَايَة: (وَسَمَّاهُ النِّهَايَةُ لِوُقُوعِهِ فِي نِهَايَةِ التَّحْقِيقِ ، وَاشْتِمَالِهِ عَلَى مَا هُوَ الْغَايَةُ فِي التَّدْقِيقِ)(١).

# المطلب الثاني نسبة الكتاب للمؤلف

يُؤكد نسبة الكتاب للإمام السِّغْنَاقِي ما قاله بعض العلماء في الثناء على هذا الكتاب، مثل:

قال عنه أكمل الدين الْبَابَرْتِيّ (ت ٧٨٦هـ) صاحب الْعِنَايَة شَرْح الهِدَايَة: (حُسَام الملة والسِّغْنَاقِي سقى الله ثراه، وجعل الجنة مثواه؛ لإبراز ذلك والتنقير عما هنالك، فشرْحَهُ شرحًا وافياً، وبيَّن ما أشكل منه بياناً شافياً، وسمَّاهُ النهاية لوقوعه في نهاية التحقيق، واشتماله على ما هو الغاية في التدقيق...)(٢).

قال ابن عابدين: (قوله (وما قيل) قائله الإمام السِّغْنَاقِي صاحب النهاية) ...

41

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: العناية شرح الهداية؛ للبابرتي (٦/١).

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: حاشية ابن عابدين (٨٠/١).

# المطلب الثالث أهميـة الكتــاب

يدل على أهميته تناول بعض العلماء له بالاختصار والشرح والعكوف على قراءته، ومن الأمثلة على ذلك ما فعله الإمام جمال الدين محمود بن أحمد السراج القونوي حيث اختصره، في كتابه المسمى "خلاصة النّهاية في فوائد الهِدَايَة".

واستفاد الكثير ممن كتبوا في فقه الحنفية من كتاب النّهايّة، وخاصة شُرَّاح الهِدَايَة منهم، مثل: فتح القدير، والْعِنَايَة.

وكذلك أكثر النقل عنه في رد المحتار، والفتاوى الهندية، وغير ذلك(١).

\*\*

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: كشف الظنون (٢٠٣٢/٢) ، الفوائد البهية (ص٢٦) ، الطبقات السنية ( ١٥١/٣).

# المطلب الرابع الكتب الناقلة عن النِّهَايَة

#### وقد نقلت عن كتاب النِّهَايَة الكثير من كتب المذهب ومن أهمها:

- ١ تبيين الحقائق شَرْحُ كنز الدقائق؛ للإمام فخر الدين الزيلعي (ت٧٤٣هـ).
- ٢- الْعِنَايَةُ شَوْحُ الهِدَايَة؛ للإمام محمد بن محمد ، أكمل الدين الْبَابَرْتِيّ (ت٢٨٦هـ).
  - ٣- الْبِنَايَةُ شَوْحُ الهدَايَة؛ للإمام محمود بن أحمد بدر الدين العَيْني (ت٥٥٥هـ).
- ٤- منحة السلوك في شَرْح تحفة الملوك؛ للإمام بدر الدين العَيْني (ت٥٥هـ).
  - ٥- فتح القدير على الهدَايَة؛ للإمام كمال الدين بن همام (ت ٨٦١هـ).
  - ٦- البحر الرائـــق شَرْحُ كنز الدقائق؛ للإمام ابن نجيم الحنفى (ت٩٧٠هـ).
- ٧- مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر؛ للإمام عبدالرحمن بن محمد بن سليمان الكليبولى المدعو بشيخى زاده (ت١٠٧٨هـ).
- حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شَرْحُ نور الإيضاح؛ للإمام أحمد بن
   عمد بن إسماعيل الطحطاوي الحنفى (ت ١٣٦١هـ).
- 9- رد المحتار على الدر المختار؛ للإمام ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبدالعزيز عابدين الدمشقى (ت٢٥٢ه).
- ١٠ اللباب في شَرْح الكتاب؛ للإمام عبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني (ت٢٩٨ه).

# المطلب الخامس موارد الكتاب ومصطلحاته

#### أولاً: موارد الكتاب:

يتبيّن من الاطّلاع على هذا الكتاب مصادرُه التي أستقى منها الإمام السغناقي رحمه الله مادّته العلميّة، وأنه كان يملِكُ مكتبةً ضحمةً تضمُّ شتّى أنواع الفنون والمعرفة، بل كان ينسخُ بعْضَ كتبهِ بخطِّ يدِه (١).

#### بعد الدراسة والبحث تبين لى أنه أعتمد على المراجع التالية:

- ۱ الجامع الصغير، الزيادات، الأصل، المعروف بالمبسوط للإمام محمد بن الحسن الشيباني (ت۱۸۹هـ).
  - ٢- شرح الطَّحَاوِيِّ ؛ للإمام أحمد بن مُحَمَّد الطَّحَاوِيِّ (ت٣٢١هـ).
  - ٣- المنتقى في الفروع؛ للإمام مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن أحمد البلخي (ت٣٣٤هـ).
    - ٤- ديوان الأدب؛ للإمام إسحاق بن إبراهيم الفارابي (ت٥٠٠ه).
    - ٥- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية؛ للإمام الجوهري (ت٣٩٣هـ).
      - ٦- الكتاب؛ المشهور بمختصر القُدُوري (ت٤٢٨ه).
        - ٧- الأسرار؛ للإمام الدبوسي (ت٤٣٠هـ).
      - ٨- المبسوط؛ للإمام شمس الأئمة عبدالعزيز الحلواني (ت٩٤٤هـ).
        - 9- **الجامع الصغير**؛ للإمام على بن محمد البزدوي (ت٤٨٢هـ).
    - ١٠- أصول السرخسي ، المبسوط؛ للإمام محمد السرخسي (ت ٩٠٠).

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: الإعلام للزركلي (٢٤٧/٢)، مقدمة النجاح (٣٨٠).

- ۱۱ (الخلاصة الغزالية) خُلاصة المختصر ونقاوة المُعتصر للإمام الغزالي (ت٥٠٥هـ).
  - ۱۲- الكشاف؛ للإمام الزمخشري (ت٥٣٨هـ).
  - ١٣- تحفة الفقهاء؛ للإمام علاء الدين السمرقندي (ت ٥٣٩هـ).
  - 1٤- الإيضاح في شَرْح التجريد؛ للإمام عبد الرحمن بن محمد الكرماني (ت٥٤٣ه).
    - ٥١- شرح الجامع الصغير، فتاوى قاضي خان؛ للإمام قاضي خان (ت٩٢٥ه).
      - ١٦- الجامع الصغير؛ للإمام أحمد بن إسماعيل التمرتاشي (ت٦٠٠ه).
      - ١٧- المغرب في ترتيب المعرب؛ للإمام ناصر الدين المطرزي (ت٦١٠هـ).
- ۱۸ تتمة الفتاوى، المحيط البرهاني ،الذخيرة المشهورة بالذخيرة البرهانية ؛ للإمام برهان الدين ابن مازة البخاري (ت٦١٦هـ).
- 9 الفوائد الظهيرية، للإمام ظهير الدين أبي بكر محمد بن أحمد القاضي (ت٦١٩هـ).
  - · ٢ شرح الجامع الصغير؛ للإمام جمال الدين عبيد الله المحبوبي (ت ٦٣٠هـ).

#### ثانياً: مصطلحاته:

- ١- إذا قال: (العلماء الثلاثة) يقصد بمم أبا حنيفة وصاحبيه كما في ص (١١٣).
- ۲- إذا قال: (الكتاب) المقصود بالكتاب مختصر القُدُورِي؛ للإمام أبي الحسين أحمد بن
   محمد القُدُوري (ت ٤٢٨هـ) كما في ص (٥٩).
- ۳- إذا قال: (شيخ الإسلام) يقصد أبي بكر محمد بن الحسين البخاري المعروف ببكر
   خُـوَاهَرْ زَادَه (ت ٤٨٣هـ) صرح به في ص (٢٦٢).
- ٤- إذا قال: (المبسوط) بإطلاقه فإنه يقصد مبسوط شمس الأئمة السرخسي (ت ٩٠٠).
   هـ) كما في ص (٧٠).
- ٥- إذا قال: (شيخي) فالمراد به حافظ الدين الكبير البخاري (ت ١٩٣هـ) كما في ص (١٠٤).
- ٦- إذا قال: (الفصل الأول) يعني المسألة الأولى و (الفصلين) يعني المسألتين كما في ص
   (٧٠).
  - ٧- إذا قال: (الأصل) يقصد به قاعدة فقهية أو أصولية كما في ص (٦٣).

٤ ١

<sup>(</sup>١) يُنْظُر: طبقات الحنفية (١/ ٢١٣).

# المطلب السادس مزايا الكتاب والمآخذ عليه

#### أولاً: مزايا الكتاب

تميز كتاب النِّهَايَة بمزايا عديدة منها:

- ۱- العَرْضُ: يمهد بمقدمة لكل فصل وكتاب ويربطه بما قبله، ويذكر مناسبة الكتاب والفصل لما قبله، ويهتم بالاعتراضات، ومناقشتها، وردها، انظر صفحة (۲۹-۱۸۰).
- ٢- توضيح بعض الكلمات الغريبة: مشيراً في بعض المواضع إلى الكتب التي أعتمد عليها
   في ذلك كقوله: (كذا في المغرب)،انظر صفحة (٣٠٣).
- ٣- العناية بفقه الموضوع: أمتاز هذا الكتاب بوحدة الموضوع، وتماسك الفكرة، إلا أنه يتناول في بعض الأحيان موضوعاً ويذكر فروعه ومسائله، وما يتعلق به، ثم ينتقل إلى موضوع آخر، ثم تجده يعود إلى ذلك الموضوع الأول.
- ٤- الاستدراك والتقييد: بإصلاح بعض العبارات الواردة في المتن، ويستدرك عليها، ويبين أن الأولى أن يقول كذا، بدلاً من قوله كذا، مثل قوله: (كان من حق الكلام أن يقول)، انظر صفحة (٦٠).
- ٥- الربط بالعلوم الأخرى: مناقشة أراء المفسرين، واللغويين، والأصوليين، وغيرهم،
   معتمداً في ذلك على مصادرهم وكتبهم، مما يؤكد أصالة مصادر هذا الكتاب وتنوعها، انظر صفحة (١٦٥).

#### ثانياً: المآخذ عليه

- ١ قلة الأحاديث التي يستشهد بما الإمام السغناقي رحمه الله.
- ٢-عدم الدقة في النقل من الكتب التي يأخذ منها في بعض المواضع.

# القسم الثاني: التحقيق:

وفيه تمهيد وثلاثة مطالب:

المطلب الأول: وصف النسخ.

المطلب الثاني: نماذج من المخطوط.

المطلب الثالث: بيان منهج التحقيق.

# المطلب الأول وصف النسخ

#### وصف كامل المخطوط:

بعد البحث عن كتاب النهاية شرح الهداية شرح بداية المبتدي وجدت منه ثلاث نسخ وتفصيلها على النحو التالى:

## النسخة الأولى:

نسخة مكتبة يوسف آغا في قونية بتركيا، والتي رمزت لها برمز (أ) وعنها صورة مصورة بمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث في دولة الإمارات العربية المتحدة ووصفها على النحو التالى:

- عنوان المخطوط: النهاية شرح الهداية.
  - رقم النسخة: ۲۱۳٦٧٦٢.
    - رقم الورود: ١٤٧٢٢.
- رقم التسجيل في مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث: ٩٢٧٣٨.
  - الموضوع: الفقه الحنفي.
    - المؤلف: السغناقي.
  - عدد الأوراق: ١١٢٥ ورقة.
    - عدد الأسطر: ٢٧.
  - مقاس المخطوط: ١٩ × ٢٥ سم.
    - نوع الخط: نسخ.
    - تاريخ النسخة: ٩٤٩هـ.

- شكل النسخة:مصورات رقمية ملون.
  - الناسخ: محمد بن توشه وارداري.
- كتب بخط نسخ واضح، وتحتوي على فهارس في أوله.
- بداية النسخة: فهرس- وبعده الحمد لله الذي عالى معالم العلم ودرج أهاليها وجاوز برتبتهم قمة الجوزاء وأعاليها ... وبعد فإن إيضاح ما انغلق من كتب السلف من أهم الأمور.
  - وفي خاتمتها: كتاب الخنثي ... مسائل شتى من دأب المصنفين.
- السماعات والقراءات: إجازة من المؤلف إلى محمد بن القاضي كمال الدين أبي حفص عمر بن القاضي، ناصرالدين.
- التقییدات والتملکات والوقفیات: وقفیة من یوسف کتخذا خضر علی خزانیته بتاریخ ۲۰۹ه.
  - النسخة تغطى الكتاب كاملاً.
  - تاريخ النسخة واسم الناسخ من الورقة ٥٥٠ نهاية النصف الأول.
  - الجزء المحقق من لوح رقم [٣٢٧] إلى لوح رقم [٣٦٥/ب] عدد ٤٣ لوحاً.

#### النسخة الثانية:

نسخة مكتبة سليمانية قسم جار الله افندي بتركيا، برمز (ب) ووصفها على النحو التالى:

- عنوان المخطوط: النهاية شرح الهداية.
- رقمه (۸۱۰-۹۰۰-۸۰۹) فقه حنفی.
- المؤلف: حسام الدين حسين بن على السغناقي رحمه الله.
  - الناسخ في الجزء الثاني: عبدالوهاب بن عبدالرحمن.
    - عدد الاوراق: ١٣٧٠ ورقة، م (٥) مجلدات.
      - عدد الأسطر: ٢٦-٣٥.
      - مقاس المخطوط: ٢٨ × ٢١ سم.
        - تاريخ النسخ: ١٢٧٢هـ.
        - كتب بخط النسخ بحبر أسود.
- الجزء المحقق من لوح رقم [٨١] إلى لوح رقم [٥٩/أ] عدد ٧٩ لوحاً.

#### النسخة الثالثة:

نسخة مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، برمز (ج) ووصفها على النحو التالي:

- عنوان المخطوط: النهاية شرح الهداية.
  - رقم النسخة: ١٨٤١.
  - الموضوع: الفقه الحنفي.
- المؤلف: حسام الدين حسين بن على السِّغْنَاقِي رحمه الله.
  - عدد الأوراق: ٢٨٠ ورقة، الجزء السادس.
    - عدد الأسطر: ٣١.
    - مقاس المخطوط: ١٩٠٥ × ١٩٠٥ سم.
      - نوع الخط: نسخ.
  - تاريخ النسخة: القرن الثالث عشر ق ١٣هـ/ ١٩م.
    - الناسخ: عمر محمد خليل جمعة.
- كتب النص بالمداد الأسود عليها بعض التصحيحات ويوجد فيها سقط.
  - القسم الثاني الجزء الثاني من المخطوط.
  - الجزء المحقق من لوح رقم [١٦/أ] إلى لوح رقم [٤٧] عدد ٣٢ لوحاً.
- والسبب في اختلاف عدد الألواح بين المخطوطات يعود إلى حجم الخط وعدد الأسطر في اللوح الواحد والسقط من بعض الألواح والتكرار.

# المطلب الثاني نماذج من المخطوط

صورة من نسخة مكتبة يوسف آغا (أ)



### صورة من نسخة مكتبة سليمانية قسم جارالله افندي (ب)



## صورة من نسخة مكتبة الملك عبدالعزيز العامة (ج)

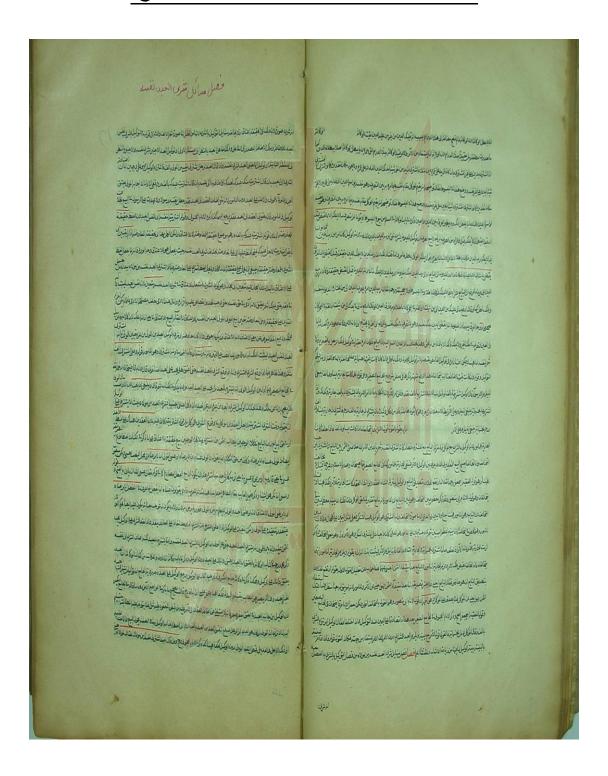

# المطلب الثالث بيان منهج التحقيق

اعتمدتُ في التحقيق على خطة تحقيق التراث المقرة من مجلس كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في الجلسة رقم (٢) وتأريخ (٢/٩/٩).

والْمَنْهَجُ الَّذِي سرتُ عليهِ فِي خدمةِ هذا النَّصِّ كَمَا يَلِي:

أولاً: الاعتماد في تحقيق نص الكتاب على نسخة مكتبة يوسف آغا، المشار إليها برمز (أ)، وجعلتها النسخة الأم؛ لوجود إجازة من المؤلف عليها إلى محمد بن القاضي كمال الدين أبي حفص عمر بن القاضي ناصر الدين رحمهم الله، ولوضوح خطها، وسلامة تصويرها من أي بياض أو سواد، وجود تعليقات جانبيه، وأنها نسخة كاملة سالمة من النقص.

ثانياً: نسخ النص بالرسم الإملائي الحديث، مع الالتزام بعلامات الترقيم، وضبط ما يحتاج إلى ضبط.

ثالثاً: المقابلة بين النسخة الأم، وبقية النسخ، وإثبات الفروق بينها مشيراً إليها في الحاشية على النحو التالى:

إذا جزمت بخطأ ما في الأم؛ أقوم بالتصحيح من النسخ الأخرى، مع وضع الصحيح بين معقوفين هكذا [ ].

إذا كان في الأم سقط أكملته من النسخ الأحرى، ووضعته بين معقوفين هكذا []، وإذا ظهر من خلال السياق أن هناك سقطاً في جميع النسخ أشرت إليه في الحاشية، واجتهدت في إتمامه من مظانه، ووضعته بين معقوفين [].

إذا كان في إحدى النسخ زيادة ذكرتها في موضعها بين معقوفين []، وأشرت في الحاشية بأنها زيادة نسخة كذا.

رابعاً: وضع خط مائل هكذا [/]؛ للدلالة على نمايــــة اللوحة، مع الإشــارة إلى رقم اللوحـة من النسخــة الأصل واضعاً (أ) للوجه الأيمن، و(ب) للوجه الأيسـر، وذلك في الهامــش الجــانبي الأيسـر هكـــذا (٥/ أ) أو (٥/ب).

**خامساً**: عـــزوت الآيات القرآنية، مع بيان الســـورة، ورقم الآية، وكتابتها بالرسم العثماني.

سادساً: خرجت الأحاديث من مصادرها، فإن كان الحديث في الصحيحين، أو أحدهما اكتفيت بمما أو بأحدهما، وإن لم يكن فإني أعزوه إلى مصادره، ذاكراً أقوال العلماء في بيان درجته.

سابعاً: خرجت الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين من مظانها الأصلية.

ثامناً: وثقت المسائل، والأقوال، والروايات، والأوجه الواردة في النص المحقق من مصادر المؤلف - إن وجدت - مع الرجوع إلى الكتب المعتمدة في المذاهب الحنفي وكتب المذاهب الفقهية الأربعة المعتمدة ، وكتب الخلاف.

تاسعاً: إذا تعرض المؤلف إلى ذكر الخلاف في المذهب الحنفي بينت في الحاشية القول المعتمد من الأقوال، وإذا ذكر خلافاً لبعض المذاهب الأربعة أشرت في الحاشية إلى بقية المذاهب الأربعة مقتصراً على المعتمد منها.

عاشراً: شرحت المفردات اللغوية، والمصطلحات الفقهية الواردة في الكتاب.

الحادي عشر: ترجمت بإيجاز للأعلام غير المشهورين المذكورين في النص المحقق عند أول ورود أسمائهم.

الثاني عشر: عرفت بإيجاز بالمدن، والمواضع، والبلدان غير المشهورة.

الثالث عشر: سودت أسماء الأعلام، والكتب، والقواعد، والضوابط.

الرابع عشر: وضعت فهارس عامة للنص المحقق.

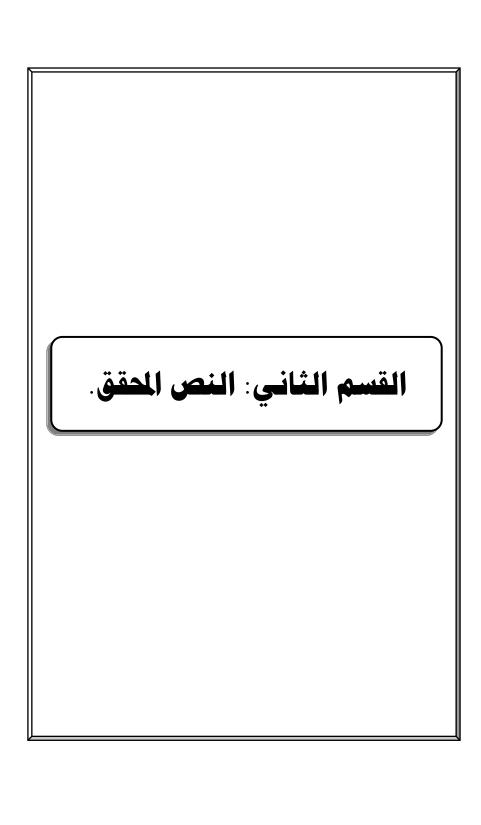

فصل التوكيل بشراء نفس العبد من كتاب الوكالة

# فصل فِي التوكيلِ '' بشراءِ نفس العبد''

فصل مسائل شِرَاءِ العبد نفسه من مولاه من فصل التوكيل بالشِرَاءِ مع أنه شراء صورة؛ لأنَّ ذلك في الحقيقة إعتاق (أ) فلا تخالفه مسائل التوكيل بالشراء؛ لأنَّا موافقةٌ لها صورة، ثُمَّ الألف واللام في قوله: (في التَّوْكِيلِ بِشِرَاءِ نَفْسِ الْعَبْدِ) (الإضافة [وتلك] (الإضافة [وتلك] (الإضافة [إضافة] (الله المسألة الأولى، أي: الإضافة [إضافة] (المسئلة الأجنبي بشِرَاءِ نفسه والأجنبيُ بالنظر إلى المسألة الثانية، أي: توكيل الأجنبي العبد بشرَاءِ نفسه والأجنبيُ بالنظر إلى المسألة الثانية، أي: توكيل الأجنبي العبد بشرَاءِ نفسه والأجنبيُ بالنظر إلى المسألة الثانية، أي: توكيل الأجنبي العبد بشرَاءِ نفسه (۱۱)

(وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ لِرَجُلٍ: اشْتَرِ لِي نَفْسِي مِنَ [مَوْلَايَ] (١٢) بِأَلْفٍ) فاشتراه

[توكيل العبد بشِرَاءِ نفسه]

<sup>(</sup>١) الوكالة: تفويض التصرف والحفظ إلى الوكيل. يُنْظَر: تحفة الفقهاء (٣/ ٢٢٧).

<sup>(</sup>٢) العَبْدُ: الْمَمْلُوكُ كُلًّا أَوْ بَعْضًا. يُنْظَر: رد المحتار (١٩٣/١٠).

<sup>(</sup>٣) الْمَوْلَى : الْمُعْتِقُ. يُنْظَر: البحر الرائق (٤/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٤) الْعِتْقُ الشَّرْعِيُّ وهو الْخُرُوجُ عن الْمَمْلُوكِيَّةِ. يُنْظَر: البحر الرائق (٤/ ٢٣٨).

<sup>(</sup>٥) في (أ) و (ب) (فلما خالفت).

<sup>(</sup>٦) في (ب) (معنى فَصَلَها وألحقها بمسائل التوكيل بالشراء)، والمعنى مستقيم بدونها.

<sup>(</sup>٧) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (١٤٤/٣).

<sup>(</sup>٨) في (ج) (للإضافة).

<sup>(</sup>٩) [ساقط] من (أ).

<sup>(</sup>١٠) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>١١) يُنْظَر: الجامع الصغير للشيباني (١/ ٤٠٩)، بدائع الصنائع (٧٦/٤).

<sup>(</sup>١٢) في (ب) و (ج) (المُوْلَى) يُنْظَر: بِدَايَة المُبْتَدِي (١٦١/١).

<sup>(</sup>١٣) هذا قول: محمد في الجامع الصغير يُنْظَر: المرجع السابق، البناية شرح الهداية؛ للعيني (٢٦١/٩).

الوكيل (١) فهو على وجهين :

أما إن أضاف الشراء إلى العبد بأن قال: اشتريت منك عبدَك لعبدك.

أو أضافه إلى نفسه بأن قال: اشتريت عبدك بألف درهم

ففِي الأولى إنْ [أجابه] أن المولى يعتق العبد، (والولاء للمولى) والألف على العبد دون دون المأمور أن إلاَّنَهُ متى أضاف العقد إلى العبد، فقد جعل نفسه رسولاً ، ولا عهدة على على على المسول فِي البيع أن بخلاف الوكيل والمأمور، فإن حقوق [العقد] [الى العبد] (١٠) فقد يرجع إليهما كذا ذكره الإمام الْمَحْبُوبِيّ –رحمه الله—(١١) (١).

- $(\Lambda)$  يُنْظَر: غمز عيون البصائر  $(\pi/7)$ .
  - (٩) [ساقط] من (ب).
  - (١٠) [ساقط] من (أ) و (ج).
- (۱۱) جمال الدين أبو الفضل عبيد الله بن إبراهيم بن أحمد بن عبدالملك بن عمر بن عبدالعزيز بن مُحَمَّد بن جعفر بن هارون بن مُحَمَّد بن محبوب بن الوليد بن عبادة بن الصامت الانصاري العبادي الْمَحْبُويِيّ البخاري الحنفي، انتهت إليه معرفة المذهب، والمعروف بأبي حَنِيفَةَ الثاني، (ت ٦٣٠ هـ).

<sup>(</sup>۱) الوكيل: القائم بما فوّض إليه، فعيل بمعنى مفعول؛ لِأَنَّهُ موكول إليه الأمر. يُنْظَر: المُغْرِب في ترتيب المُعْرب؛ للمطرزي (٣٦٨/٢). وشرعا: إقَامَةُ الانسان غَيْرُهُ مَقَامَ نَفْسِهِ في تَصَرُّفٍ مَعْلُومٍ. يُنْظَر: البحر الرائق (٧/ ١٣٩).

<sup>(</sup>٢) أولهما: توكيل العبد رجلاً ليشتريه من مولاه، والثانية: أن يوكل الرجل العبد ليشتريه له من مولاه. فالعبد في الأولى موكل، والثانية وكيل. يُنْظَر: البناية شرح الهداية؛ للعيني (٢٦١/٩).

<sup>(</sup>٣) الدِّرْهَمُ فارسي معرب وكسر الهاء لغة فيه وربما قالوا دِرْهَامٌ وجمع الدرهم دَرَاهِمُ وجمع الدرهام دَرَاهِمُ، وهو اسم للمضروب المدوَّر من الفضة كالدينار من الذهب وقوله: المعتبر من الدنانير وزنُ المتَّاقيل وفي الدَارهم وزونُ سَبعة مثاقيل، والمثقال = ٢٠٩٥ جرامًا، والدِّرهم = سبعة أعشار من المثقال = ٢٠٩٧٠ جرامًا . يُنْظَر: مختار الصحاح؛ للرازي (ص: ٢١٨)، المُعْرِب في ترتيب المُعْرب؛ للمطرزي (٢٨٦/١).

<sup>(</sup>٤) في (أ) (أجازه).

<sup>(</sup>٥) يُنْظَر: بِدَايَةُ المُبْتَدِي (١٦١/١).

<sup>(</sup>٦) يُنْظَر: العناية شرح الهداية؛ للبابرتي (١١٤/١١).

<sup>(</sup>٧) العهدة: هي ضمان الثمن للمشتري إن استحق المبيع أو وجد فيه عيب. يُنْظَر: التعريفات (٢٠٤)، معجم لغة الفقهاء (٣٢٣).

[حقيقة لفظ الشِرَاء] وقوله: (اشْتَرِيْتُه لِنَفْسِهِ)، أي: لنفس العبد، [(وَإِنْ لَمْ يُعَيَّنْ لِلْمَوْلَى) (٢) أي: لم يقل الوكيل [للمولى] (٢) اشتريت العبد لنفس العبد] (لأنَّ اللَّفْظُ حَقِيقَةٌ لِلْمُعَاوَضَةِ) أي: لِأَنَّ قولهُ: اشتريتُ عبدكَ بألفِ درهم موضوعٌ حقيقة للمعاوضة لا للإعتاق، (وَأَمْكَنَ الْعَمَلُ بِهَا) أي: بحقيقة المعاوضة (إِذَا لَمْ يُعَيِّن) ، أي: لم يقل اشتريت [عبدك] (٥) لأجل عبدك، (فَيُحَافِظْ عَلَيْهَا) أي: على المعاوضة (بِخِلَافِ شِرَاءِ الْعَبْدِ نَفْسَهُ) حيث يجعل هو للإعتاق وَجْهَ الْوُرُودِ، فإنّه لما جعل لفظ الشِرَاء للمعاوضة حقيقة فينبغي أن يحمل على حقيقته أينما كان، ولم يحمل لفظ الشِراء على المعاوضة فيما إِذَا اشترى العبد نفسَهُ من مولاه ببدلٍ (٢) ، بل حُمِلَ على الإعتاق بالبدلِ؛ (لِأَنَّ الْمَجَازَ (١) فيهِ مُتَعَيَّنُ) أن ، أي: الجاز، وهو كون ببدلٍ (١) الشِرَاء مستعاراً للإعتاق في شراء العبد نفسهُ متعيّن؛ لِأَنَّ نفسَ العبدِ ليست بمالٍ فِي الشِرَاء مستعاراً للإعتاق في شراء العبد نفسهُ متعيّن؛ لِأَنَّ نفسَ العبدِ ليست بمالٍ فِي الفساء الفساء الخد (١١) والقصاص (١)

يُنظَر: الجواهر المضية (١ / ٣٣٦)، سير أعلام النبلاء (٢٢ / ٣٤٥)، الوافي بالوفيات (١٩ / ٢٢٩).

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: فَتْحُ الْقَدِير (١٨/٨٨).

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: بِدَايَةُ المُبْتَدِي (١٦١/١).

<sup>(</sup>٣) [ساقط] من (ب).

<sup>(</sup>٤) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٥) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٦) فِي (أ) (ماهو) والمعنى يستقيمُ بدونها.

<sup>(</sup>٧) البدل: هو العوض وبينهما فرق، وهو أنَّ العوض أشَّد مخالفةً للمعوض منه من البدل. يُنْظَر: الصِّحَاح (٣٠/٣).

<sup>(</sup>٨) المجاز: الكلمة المستعملة في غير ما تدل عليه بنفسها دلالة ظاهرة. يُنْظَر: مفتاح العلوم (١/٩٥١).

<sup>(</sup>٩) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (١٤٥/٣).

<sup>(</sup>١٠) فِي (ب) و (ج) (حقه).

<sup>(</sup>١١) الحد في اللغة: الحاجز بين الشيئين، والحد: المنع، وهذا أمرٌ حدد: أي منيعٌ حرامٌ لايحلُ أِرتكابه. يُنظَر: الصِّحَاح؛ للجوهري (٢٤/٢). وفي الشرع: عقوبة مقدرة وجبت حقا لله تعالى. يُنْظَر: الدر المختار (٤/٣).

عليه بإقراره، والمال [غير] (٢) الآدمي خُلِق لمصلحة الآدمي فلمّا لم يَكُن إجراءُ الشِرَاء على حقيقتهِ وهي المعاوضة تعيّن بيع المولى العبد من نفسهِ للإعتاق [لانتفاء] (٢) البيع والإعتاق في معنى إزالة الملك؛ لِأَنَّ كلاً منهما مزيل للملك ولا يمتنع أخذُ العوض عن معنى الإعتاق؛ لِأَنَّ الإعتاق قد يكون بعوض (وَإِذَا كَانَ مُعَاوضَةً) أي: شِرَاء الوكيل العبد من المولى من غير تعيين للمولى بأنه يشتري العبد لنفس العبد (يَقْبُتُ الْمِلْكُ لَهُ) أي: للمأمور ثمنًا نُصِبَ على التميز، (فَإِنَّهُ فِي ذِمَّتِهِ) أي: فإنّ الثمن في ذمسة المشتري وهو المأمور.

قوله: ( وَعَلَى الْمُشْتَرِي أَلْفُ مِثْلُهُ ) ( وهذا ظهر فيما إِذَا وقع الشِرَاء للمشتري وأما إِذَا وقع الشِرَاء للعبد نفسه حتى عتق هل يجب على العبد ألف أخرى قال الإمام قاضِي خَانْ -رحمه الله-(٦) في الجامع الصغير (٧)(٨): وفيما إِذَا بين الوكيل للمولى أنه يشتريه للعبد هل

<sup>(</sup>١) القصاص في اللغة: أن يفعل بالفاعل مثل ما فعل. يُنْظَر: التعريفات (ص: ٢٢٥). وفي الشرع: الْقِصَاص هُوَ حَقُّ الْعَبْدِ إِلَّا أَنَّ فِيهِ حَقًّا لِلَّهِ أَيْضًا. يُنْظَر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام (٤/ ٢٤٠).

<sup>(</sup>٢) في (ج) (عند).

<sup>(</sup>٣) في (ب) و (ج) (لإبقاء).

<sup>(</sup>٤) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (١٤٥/٣).

<sup>(</sup>٥) يُنْظَر: بِدَايَةُ المُبْتَدِي (١٦١/١).

<sup>(</sup>٦) حسن بن منصور بن أبي القاسم محمود بن عبدالعزيز، فخر الدين، المعروف بقَاضِي حَانْ الأوزجندي الفرغاني: فقيه حنفي، من كبارهم. (ت ٩٦ه هر) روى عنه: العلامة جمال الدين محمود بن أحمد الحصيري، أحد تلامذته، وأملى له (الفتاوي، والأمالي، والواقعات، والمحاضر، وشرح الزيادات، وشَرْحِ الجُّامِعِ الصَّغِيرِ، وشرح أدب القضاء للخصاف) وغير ذلك.

يُنْظَر: سير أعلام النبلاء (٢٣١/٢١)، الجواهر المضية (٤٤٦/٣)، الفوائد البهية (ص٩٠٦).

<sup>(</sup>٧) هذا تصحيف والصحيح شَرْح الجُامِع الصَّغِيرِ؛ لِقَاضِي خَانْ وهو مخطوط. يُنْظَر: المذهب الحنفِي (٢ / ٢٩).

<sup>(</sup>٨) يُنْظَر: فتاوى قاضيخان (٣١/٣).

يجب على العبد ألف أخرى لم يذكر فِي **الْكِتَابِ**(١).

ثُمُّ قال وينبغي أن يجب؛ لِأَنَّ الأول مال المولى فلا يصح بدلاً عن ملكه/ وهذا (بِخِلَافِ [١٧٢٣] أُوكِيلِ] (٢) بِشِرَاءِ الْعَبْدِ مِنْ غَيْرِهِ) أي: من غير العبد بأن يوكل أجنبي (٢) أجنبياً بشراء العبد من مولاه (حَيْثُ لا يُشْتَرَطُ) على الوكيل أن يقول وق ت الشراء اشتريته لأجل [العقد من] (موكلي فِي وقوع الشراء للموكل بل قوله: (اشتريته) (كاف فيه؛ (لِأَنَّ الْعَقْدَيْنِ هُنَاكَ عَلَى نَمَطٍ (١) أي: فِي حق البائع؛ لِأَنَّ البائع فِي كلا الوجهين يطالب بالثمن من المشتري [وفي كلا الوجهين] (١) بيع حقيقة لا إعتاق على ما ذكر فِي الْكِتَابِ (١)(١) ، والنَّمَط النوع والطريقة أيضاً، (وَالْمَوْلَى عَسَاهُ لَا يَرْضَاهُ) (١) وكان من حق الكلام أن يقول: والمولى عسى، المولى أن لا يرضاه؛ لِأَنَّ قوله: (لَا يَرْضَاهُ) فِي محل النصب بعسى، ولكن منصوب عسى في معنى قارب أو مرفوع عسى في معنى قرب كل واحد منهما مشروط

<sup>(</sup>١) المقصود بالكتاب: مختصر القُدُورِي (١١٧/١)؛ للإمام أبي الحسين أحمد بن محمد القُدُورِي (ت ٤٢٨هـ).

<sup>(</sup>٢) [ساقط] من (ب).

<sup>(</sup>٣) الأجنبي: البعيد في القربة ويقال هو أجنبي من هذا الأمر لاتعلق له به. يُنْظَر: المعجم الوسيط (١٣٨/١).

<sup>(</sup>٤) [ساقط] من (أ) و (ب).

<sup>(</sup>٥) يُنْظَر: بِدَايَةُ المُبْتَدِي (١٦١/١).

<sup>(</sup>٦) النَّمَطُ: الطريقة والمذهب ومنه: تكلموا على نَمطٍ واحد.وعندي متاع من هذا النمَط: أي من هذا النوع. يُنْظَر: المُعْرِب في ترتيب المُعْرب؛ للمطرزي (٣٣٠/٢).

<sup>(</sup>٧) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/١٤٥).

<sup>(</sup>٨) [ساقط] من (ب).

<sup>(</sup>٩) المقصود بالكتاب: مختصر القُدُورِي (١١٧/١)؛ للإمام أبي الحسين أحمد بن محمد القُدُورِي (ت ٤٢٨هـ). يُنْظَر: كشف الظنون (١٦٣٢/٢).

<sup>(</sup>١٠) يُنْظُر: البحر الرائق (١٦٥/٧).

<sup>(</sup>١١) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (١٤٥/٣).

أن يكون أنّ مع الفعل المضارع كما فِي قوله تعالى: ﴿ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِٱلْفَتْحِ ﴾ (١) وقوله: ﴿ وَعَسَىٓ أَن تَكُرُهُواْ شَيْعًا ﴾ (١).

وذكر ضمير الغائب مقام الظاهر أحد المذاهب الثلاثة للعرب ، فإخّم: يقولون عساه أن يفصل لما عرف في المفصل لا يرضاه، أي: لا يرضى المولى الإعتاق؛ لِأَنَّهُ لو عتق العبد والمولى لا يعلم به يلزم المولى ضرر لم يرض به؛ لِأنَّ ولاءه [يكون] (ئ) [للمولى] فموجب جنايته يكون عليه أيضاً بحكم الولاء فيتعذر تنفيذه على المولى وأمكن تنفيذه على الوكيل إذا أطلق الشراء؛ لِأنَّ الشراء إِذَا وجد نفاذاً على العاقد ينفذ ، وإذا نفذ الشراء على الوكيل يجب الثمن عليه، وإن بين للمولى أنه يشتري العبد للعبد حتى علم المولى أنّ الوكيل لا يشتري العبد لنفسه وإنما يشتري العبد لكنه أضاف الشراء إلى نفسه ذكر مُحَمَّد ورحمه الله وكتاب الْوَكَالة [في بَاب الوكالة] (العبد يعتق والمال على العبد العبد يعتق والمال على العبد العب

سورة المائدة من الآية: (٥٢).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة من الآية: (٢١٦).

<sup>(</sup>٣) المذاهب الثلاث للعرب هي:

١. إبدال الظاهر من الظاهر.

٢. الإِظهارُ في مقام الإِضمار.

٣. الإضمار في مقام الإظهار.
 يُنْظَر: النحو الوافي (٣/ ٦٨١).

<sup>(</sup>٤) في (أ) (لكن).

<sup>(</sup>٥) في (ج) (له).

<sup>(</sup>٦) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١٩/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>٧) مُحُمَّد بن الحسن بن فرقد أبو عبدالله الشَّيْبَانِي، فقيه العراق، وصاحب أَبِي حَنِيفَةَ، أخذ بعض الفقه عن أَبِي حَنِيفَةَ، وَاللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ ال

دون الوكيل .

وذكر في بَابِ وكالة المأذون (٢) والمكاتب (١) من كِتَابِ الْوكالة أنّ العبد يعتق والمال على الوكيل، وهكذا ذكر في وكالة الجامع الكبير (٥)، وإذَا وجب المال على الوكيل يرجع الوكيل على العبد وجه رواية الجامع [إنّ توكله بشراء العبد للعبد] (٦) كتوكله بشراء العبد لغير العبد وهناك يصير هو المطالب بتسليم البدل فكذا هنا.

وعن عيسى بن أبّان (٢٠ - رحمه الله - أنه قال: الصحيح ما ذكر في الموضع الآخر دون ما قال في المجامع الكبير (٩٠)؛ لِأَنَّ الوكيل من جانب العبد في العتق سفير ومُعَبِّرُ فإنه لا يستغني عن إضافة العقد إلى الآمر، وليس إليه من قبض المعقود عليه شيء فلا يتوجب عليه المطالبة

يُنْظُر: الجواهر المضية (١٢٢/٣)، تاج التراجم (٢٣٧/١)، الفوائد البهية (ص١٦٣).

(١) [ساقط] من (ج).

(٢) يُنْظَر: الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّة (٥٨٥/٣)، تبيين الحقائق؛ للزيلعي (٢٦٩/٤).

(٣) المأذون: الذي فك حجره. يُنْظَر: أنيس الفقهاء (ص١٠٠).

(٤) المكاتب:السيد مُكاتِب والعَبدُ مُكاتَبٌ إِذَا عَقَدَ عليه. شُمِّيت مُكاتَبة لِما يُكْتَبُ للعبد على السيد من العِتْق. يُنْظَر:لسان العرب (٣٨١٧/٥).

(٥) الجامع الكبير؛ للإمام أبي عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني (ت١٨٩هـ)، تحقيق أبي الوفاء الأفغاني الحنفى، مطبعة الإستقامة، الطبعة الأولى سنة ١٣٥٦هـ. يُنْظَر: تبيين الحقائق؛ للزيلعي(٢٦٩/٤).

(٦) [ساقط] من (ج).

(٧) عيسى بن ابان بن صدقة البغدادي، الحنفي أبو موسى، فقيه، اصولي اخذ عن مُحَمَّد بن الحسن، وولي القضاء عشرين سنة، من تصانيفه: اثبات القياس، خبر الواحد، اجتهاد الرأي، العلل والشهادات، والعلل في الفقه. وتوفي بالبصرة في المحرم (ت٢٢٠ه).

يُنْظَر: طبقات الحنفية (١٥/١)، الفوائد البهية (ص٥١)، الجواهر المضية (١٥١/١).

(٨) يُنْظَر: البحر الرائق (٢/٣).

(٩) السَفِير: الرسول المصْلِح بين القوم ومنه الوكيل سَفير ومُعبّر يعني إذا لم يكن العقدُ معاوضةً كالنكاح والخلع والعتق ونحوها فلا يتعلّق به شيء ولا يُطالَب بشيء. يُنْظَر: المُغْرِب في ترتيب المُعْرب؛ للمطرزي (٣٩٨/١).

بتسليم البدل، ألا ترَى أن المولى لو كان هو الذي أمر الرجل ليبيع نفس العبد من العبد بألف درهم إلى العطاء فباعه الوكيل بهذه الصفة يجوز البيع والألف عليه إلى ذلك الأجل والذي يلي قبض الألف [المولى](١) دون الوكيل فكذا هاهنا كذا ذكره الإمام الْمَحْبُوبِيّ -رحمه الله- (١).

قوله: (وَمَنْ قَالَ لِعَبْدِ: اِشْتَرِ لِي نَفْسَك مِنْ مَوْلَاكَ فَقَالَ لِمَوْلَاهُ بِعْنِي نَفْسِي لِفُلَانٍ بِكَذَا فَهُوَ لِلْآمِرِ) (٢) ، وإنما قيّد بقوله: (بِعْنِي نَفْسِي لِفُلَانٍ)؛ لِأَنَّهُ لو لم يقل لفلان فباعه مولاه يكون البيع للعبد فيعتق، فرق بين هذا وبين الأجنبي؛ فإن الأجنبي إذا كان وكيلاً من الآخر فقال للمولى: بعني هذا العبد لفلان، أو لم يقل: لفلان فباعه منه يصير الوكيل مشترياً لفلان في الصورتين، ولا يصير مشترياً لنفسه.

وأمّا هاهنا لو لم يقل لفلان يصير مشترياً لنفسه وإنّا كان هكذا؛ لِأَنَّ الوكيل إذَا كان الوكيل هو العبد أجنبياً فلا فرق بين شرائه لنفسه وبين شرائه لغيره في حق البائع ، وأما إذا كان الوكيل هو العبد فبين شرائه لنفسه وبين شرائه لغيره تفاوت في حق البائع ، فإنه إذَا اشترى نفسه لنفسه يكون إعتاقاً من البائع، فلما كان كذلك [لا يسوّى] (أ) بينهما بل يحمل إطلاقه على ما هو الظاهر، والظاهر أن العبد إنما يشتري نفسه لنفسه؛ لأنَّ التوكيل من الغير عارضٌ، فما لم يظهر ذلك يجب اعتبار الظاهر، أو نقول: لما كان بيع العبد من نفسه إعتاقاً وبيع العبد من الأجنبي بيعًا احتمل الإطلاق أن يكون بيعًا واحتمل أن يكون إعتاقاً فلا يكون امتثالاً بالشك بل شرطت الإضافة إلى الموكل ليكون امتثالاً بخلاف تصرف الأجنبي بالوكالة من غيره بالشراء؛ [فإنّه

٦٢

<sup>(</sup>١) [ساقط] من (أ).

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (٢١/١٢).

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: بِدَايَةُ المُبْتَدِي (١٦١/١).

<sup>(</sup>٤) فِي (أ) (لايشتري).

شراء] (۱) في الصورتين، ولما وقع شراء وقع امتثالاً، أو نقول عند الإطلاق : يجب أن يكون إعتاقاً؛ وذلك لِأَنَّ المولى [إِذَا باع نفسه منه إنمّا يبيع ليكون له ولاؤه، وعلى تقدير صيرورته ملكًا للموكل] (۲) يفوت هذا الغرض ويختل هذا المقصود كذا في شروح الجامع الصغير (۲).

فإن قيل: / ينبغي أن يقع الشراء للموكل عند الإطلاق؛ لِأَنَّ الكلام لحقيقته في [٧٧٣٣] الأصل فلما تردّد بين الحقيقة والمجاز ينبغي أن يحمل على الحقيقة في الأصل، وفيما نحن فيه لو وقع الشراء لموكله كان الشراء محمولاً على حقيقته وهي المعاوضة ،ولو وقع الشراء للعبد كان الشراء محمولاً في موضوع للإعتاق بل هو موضوع للمعاوضة.

قلنا: عارضت [جهة أصالة الحقيقة] به جهة أصالة أخرى وهي أن الأصل أن تصرف الإنسان في الأصل أن يقع لنفسه (١) ثم رجحنا هذه الجهة بعد المعارضة بحسب مقصود البائع ظاهراً وهو أن لا يفوت ولاء العبد منه، فإنه على تقدير وقوع الشراء للموكل يفوت هذا الغرض كما قلنا فوقع الشراء للعبد لذلك أو نقول: لما وقع التعارض بين الأصلين كما ذكرتم

74

<sup>(</sup>١) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٢) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٣) الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير، أبو عبدالله محمد بن الحسن الشيباني، (ت ١٨٩هـ)، الناشر عالم الكتب،سنة النشر ١٤٠٦هـ، الناشر عكان النشر بيروت، عدد الأجزاء ١، وهو من كتب الأصول أو ما يسمى كتب ظاهر الرواية. يُنْظَر: تبيين الحقائق؛ للزيلعي (٢٦٩/٤).

<sup>(</sup>٤) يُنْظَر: أصول السرخسي (٢/ ٤٣).

<sup>(</sup>٥) يُنْظَر: كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي (٢/ ٦٠).

<sup>(</sup>٦) [ aaae k ] ac (1) e (-1).

<sup>(</sup>٧) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٨) يُنْظَر: الأشباه والنظائر (١/ ٤٣١).

رجحنا جانب الإعتاق لِأَنَّهُ مندوب إليه والمعاوضة مباحة محضة .

وذكر في الْفَوَائِدِ الطَّهِيرِيَّةِ أَنْ قيل: العبد هنا وكيل بشراء شيء بعينه والوكيل بشراء بشيء بعينه والوكيل بشراء بشيء بعينه لا يملك [الشراء] لنفسه خصوصاً في فصل الإطلاق، والأولى أن لا يقع الشراء [لنفسه؛ لِأَنَّهُ لما لم يقع الشراء] للوكيل عند التصريح بأنه [يشتري] لنفسه لما مرّ فالأولى أن لا يقع لنفسه عند الإطلاق.

قلنا: هذا هكذا إذا لم يتنوّع التصرف بأنّ كل واحد منهما شراء ،أما إذا تنوّع بأن كان أحدهما شراء والآخر هبة فلا، وما نحن بصدده الموجود من العبد بتقدير الإضافة إلى الموكل شراء وبتقدير الإطلاق والإضافة إلى نفسه قبول الإعتاق والدليل على هذا أنا أجمعنا على أنه إذا باع نفس العبد من العبد ومن أجنبي بطل البيع من الأجنبي؛ لكونه جمعاً بين البيع والإعتاق وإنما يكون جمعًا بينهما إذا كان البيع من العبد إعتاقاً فلهذا التنوع كان الشراء للعبد دون الآمر وفيما إذا أضاف الشراء إلى الموكل كان الثمن في ذمّة العبد حتى يكون مطالباً به لأنّه العاقد ويرجع به على الآمر.

[فإن قيل] (٧) : العبد كان محجوراً عليه والعبد المحجور عليه إذَا توكّل عن غيره بالشراء لا

<sup>(</sup>۱) يُنْظَر: حاشية ابن عابدين (١/٦٨١).

<sup>(</sup>٢) كتاب الْفَوَائِد الظَّهِيرِيَّة وهو فوائد على الجامع الصغير للحسام الشهيد سماها الْفَوَائِد الظَّهِيرِيَّة فِي الفقه، وهو لظهير الدين أبي بكر مُحَمَّد بن أحمد القاضي الفقيه الأصولي، ومن كتبه أيضا الفَتَاوَى الظَّهِيرِيَّة، (ت ٦١٩هـ). يُنْظَر: الجواهر المضية (٢ / ٢٠)، كشف الظنون (رقم ٢٩٨٨)، معجم المؤلفين (٨ / ٣٠٣).

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: بدائع الصنائع (٦/ ٣١)، الاختيار لتعليل المختار (٢/ ١٥٩)، البحر الرائق (٧/ ١٣٩).

<sup>(</sup>٤) في (أ) و (ب) (الشرط).

<sup>(</sup>٥) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٦) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٧) [ساقط] من (ج).

لا ترجع الحقوق إليه.

قلنا: زال الحَجْرُ هنا [بالعقد] (١) الذي باشره مقترنًا بإذن المولى؛ لِأَنَّهُ أجنبي عن ماليته؛ لِأَنَّ ماليته حق المولى حتى أنّه لو أقرّ بمالية نفسه لغير المولى لا يصح

وذكر شمس الأئمة [السرخسي] (٢) -رحمه الله-(٤) أما صحة هذا التوكيل فلاًن العبد عنارة عبارة ملزمة كالحر وإنما يصلح الحر أن يكون وكيلاً لغيره بالشراء؛ لإأن له عبارة صحيحة وكذلك يصلح العبد وكيلاً إلا أن ماليته في يده استثناء عن قوله: (لأنه أُجْنبِي عَنْ مَاليَّتِه) (حَتَّى لا يَمْلِكَ الْبَائعُ الْجَبْسَ بَعْدَ الْبَيْعِ) فإنه لو أراد البائع حبس العبد (لاستيفاء الثمني) (٥) لم يكن له ذلك لأن ماليته في يده لكونه مأذونا له وصار هذا كالمُودِع إِذَا اشترى المُودِيعة (٦) وهي بحضرته لم يكن للبائع احتباسها لاستيفاء الثمن، [ثُمُّ الوجود من العبد] (١) بتقدير الإضافة إلى المُوكَّل إِمَا يفيد الملك للمُوكَّل إِذَا وحد الإيجاب من المولى والقبول من العبد حتى (لَوْ قَالَ: الْعَبْدُ بِعْنِي نَفْسِي) (١) لفلان فقال: بعت إنّما يتم البيع [بقول العبد بعد

<sup>(</sup>١) المحجور: الذي منعه القاضي من التصرف في ماله بالفساد. يُنْظُر: المُغْرِب في ترتيب المُعْرب (١٨١/١).

<sup>(</sup>٢) فِي (أ) (العبد).

<sup>(</sup>٣) [ساقط] من (أ) و (ب).

<sup>(</sup>٤) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (٢٦/٧٥).

<sup>(</sup>٥) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/١٤٥).

<sup>(</sup>٦) الْوَدِيعَةَ لغة: ما وضع عند الآخر ليحفظه والوديعة لغة من الإيداع وهو استنابة في الحفظ استحفاظ جائز التصرف متمولاً أو ما في معناه تحت يد مثله . يُنْظَر: العين (٢/ ٢٢٤)، الصِّحَاح؛ للجوهري (٣/ ٢٩٦)، التعاريف (٢/ ٢٣/١)، تبيين الحقائق؛ للزيلعي (٢/ ٢٩٦). وفي اصطلاح الفقهاء: المال المتروك عند إنسان يحفظه وكذلك هو استحفاظ جائز التصرف متمولاً أو ما في معناه تحت يد مثله. يُنْظَر: طلبة الطلبة (٩٨).

<sup>(</sup>٧) [ساقط] من (أ).

<sup>(</sup>٨) يُنْظَر: بِدَايَةُ المُبْتَدِي (١٦٢/١).

ذلك :قبلت وأما إِذَا وقع الشراء للعبد يتم العقد بقول] (المولى: بعت مسبوقا بقول] (المولى: بعت مسبوقا بقول] العبد: بعني نفسي كذا ذكر في الجامع البياء على أنّ الواحد يتولى طرفي الإعتاق على مال إذا كان المال مقدراً، وفي الْكِتَابِ (السارة إلى أنه يتم إذا كان المال مقدراً، وفي الْكِتَابِ (المولى بعت؛ لِأَنَّهُ قال ففعل يقول كذا في الْفَوَائِدِ الظّهيريَّةِ (٥).

وذكر الْإِمَامُ التَّمُوْتَاشِيّ ( ) وحمه الله – بعدما ذكر هذه المسألة كما قلنا قال: الأصل في هذا أنّ كُلُّ عَقْدٍ يَصْلُحُ الوَاحِدُ فيه وكيلاً من الجانبين يَتِمُّ بالشَّطْرِ [الواحدِ وكُلُّ عَقْدٍ لا يَصْلُحُ الواحد فيه وكيلاً من الجانبين لا يَتِمُّ بالشَّطْرِ [ ( ) ( ) ) وعلى هذا [لو ] ( ) قال الآخر: يَصْلُحُ الواحد فيه وكيلاً من الجانبين لا يَتِمُّ بالشَّطْرِ الله وعلى هذا [لو ] ( ) قال الآخر: الآخر: بعني عبدك بألف، فقال: بعته لا يتم ما لم يقل الآخر: قبلت، وكذا لو قال: أقِلْنِي فقال: أقلْنِي نفس فلان أو فقال: أقلْن بنفس فلان أو قبلت، أو قال المرحل: اكفلني بنفس فلان أو قبل عليه فقال: اشتريت ،أو قال لعبده: اشتر نفسك مني بألف فقال: اشتريت ،أو قال

<sup>(</sup>١) [ساقط] من (ب).

<sup>(</sup>٢) [ساقط] من (أ) و (ب).

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: البحر الرائق (١٦٦/٧).

<sup>(</sup>٤) المقصود بالكتاب: مختصر القُدُورِي (١١٥/١).

<sup>(</sup>٥) يُنْظَر: فتح القدير (٢٤٠/٤).

<sup>(</sup>٦) أحمد بن إسماعيل بن مُحَمَّد بن أيدغمش، أبو العباس، ظهير الدين ابن أبي ثابت التُّمُوْتَاشِيِّ، عالم بالحديث، حنفِي، كان مفتي خوارزم، له كتاب شَرْح الجُامِعِ الصَّغِيرِ (ت ٦٠٠ هـ). يُنْظَر: الجواهر المضية (١ / ٦١).

<sup>(</sup>٧) يُنْظَر: الفتاوى الهندية (١/٩٩٨).

<sup>(</sup>٨) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٩) [ساقط] من (ب) و (ج).

<sup>(</sup>١٠) [ساقط] من (ج).

لرجل: هب لي عبدك فقال: وهبت، أو قال: تصدق به على فقال فعلت تمت، وإن لم يقبل الآخر.

وقوله: (وَالْعَبْدُ وَإِنْ كَانَ وَكِيلًا بِشِرَاءِ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ) حواب شبهة، ذكرنا الشبهة والجواب من [الْفَوَائِدِ] أَلْظَهِيرِيَّةِ أَ، ولكنه أتى بجنس تصرف آخر وفي مثله ينفذ على الوكيل الوكيل وقد/ ذكرنا ذلك في قوله: (وَلُو وَكُلَهُ بِشِرَاءِ شَيْءٍ بِعَينِهِ) إلى آخره أن الوكيل إذا [١/٧٢٤] خالف في الثمن لا إلى [خير] أو خالف إلى جنس آخر غير الذي سماه الموكل يقع الشراء لنفسه لا للموكل والله أعلم.

# فصل فِي البيع

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/٥٤١).

<sup>(</sup>٢) في (ج) (الفتاوي).

<sup>(</sup>٣) يُنْظُر: البحر الرائق (١٦٦/٧).

<sup>(</sup>٤) (فليس له أن يشتريه لنفسه) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٢٤٦/٣).

<sup>(</sup>٥) في (ج) (خبر).

<sup>(</sup>٦) فصل التوكيل في البيع.

لما فرغ من بيان أحكام التوكيل بالشراء مع أنواعه وهو الإثبات ، شرع في بيان أحكام التوكيل بالبيع، وهو الإزالة [فالإزالة] (١) بعد الإثبات وجودًا فكذا ترتيباً.

[بيع الوكيل وشراؤه من أبيه وجده] قوله: (وَالْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَعْقِدَ مَعَ أَبِيهِ وَجَدِّهِ وَمَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ عِنْدَ أَبِي وَجَدِّهِ وَمَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةً -رحمه الله-)

فإن قلت: ما الفرق لأَبِي حَنِيفَة -رحمه الله- بين الوكيل والمُضَارِبِ (ئ) فإنّ المضارب لو باع من هؤلاء بمثل القيمة يجوز سواء ظهر الربح فِي المال أو لم يظهر، مع أنّ المُضَارِبِ قبل ظهور الربح له حكم الوكالة وهاهنا لم يُجِزْ أبو حَنِيفَة -رحمه الله- (۵) بيع الوكيل ممن لا تقبل شهادته له مطلقاً سواء كان البيع بمثل القيمة أو بالغُبْنِ (۱) اليسير ذكره فِي مضاربة المَبْسُوط

(١) [ساقط] من (ج).

(٢) القول للقدوري -رحمه الله-. يُنْظَر: بِدَايَةُ المُبْتَدِي (١٦٢/١)، اللباب فِي شرح الكتاب (٢٠٢/١).

(٣) المعتمد في المذهب قول أَبِي حَنِيفَةَ -رحمه الله- واختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: الأول: وجه عند الشافعي أنه يجوز.

والثاني: قول لأبي حنيفة والأصح عند الشافعية، والحنابلة، بأنه لا يجوز ذلك.

والثالث: التفريق وهو قول المالكية، حيث قالوا لا يجوز أن يعقد مع من هم في حجره من صغير أو سفيه، ويجوز أن يعقد مع زوجته ومن ترد شهادته له إذا لم يحابي. يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (٢١٨/١٢)، حاشية الدسوقي (٣/ ٣٠٧)، روضة الطالبين؛ للنووي (٤/٤)، المغنى؛ لابن قدامة (٧/ ٢٣٠).

- (٤) المضاربة: وتسمى القراض، بلغة أهل الحجاز، وهي: عقد بين اثنين من أحدهم المال ومن الآخر العمل، وهما شريكان بالربح والخسارة. يُنْظَر: البحر الرائق (٢٦٣/٧)، الدر المختار (٥/٥).
  - (٥) يُنْظَر: البناية شرح الهداية؛ للعيني (٣٢٥/٨)، نتائج الأفكار (٧٩/٨).
- (٦) الغبن: بالتسكين في البيع، والغبن بالتحريك في الرأى والغبن في البيع من باب ضرب، وغبن فهو مغبون، وغبن رأيه من باب طرب فهو غبين، يقال غبنته في البيع بالفتح، أي خدعته، وقد غبن فهو مغبون. وغبن رأيه بالكسر إذا نقصه فهو غبين، أي ضعيف الرأى. يُنْظَر: الصِّحَاح؛ للجوهري (٦/ ٢١٧٢).

(1)(1)

قلت: قال بعض مشايخنا تقسيم الحكم في المضاربة كان رواية في تقسيمه هاهنا فحينئذ كان مطلق ذكر عدم الجواز هنا محمولاً على ما إِذَا باعه الوكيل بالغبن فأمّا البيع بمثل القيمة فحائز في الفصلين (٣).

وبعضهم فرقوا بين الوكيل والمضارب والفرق هو أنّ المضارب كالمتصرف لنفسه من وجه مألا ترى أنه لا يجوز [نَهْيُهُ] عن التصرف بعدما صار المال عروضاً وأنه شريكه في الربح فلا تلحقه التهمة في البيع بمثل القيمة من هؤلاء؛ لِأَنّهُ إيثار في العين دون المالية وفي العين هو كالمتصرف لنفسه بخلاف البيع بالغبن فإنه إيثار له في شيء من المالية وهو في ذلك نائب محض، وأمّا الوكيل في العين والمالية جميعًا فنائب؛ فلهذا لا يجوز بيعه من هؤلاء بمثل القيمة إلا أن يكون المُؤكّلُ قد أجاز له في الوكالة بأن قال [بع] من شمن فما باع به من شيء يجوز أن يكون المُؤكّلُ قد أجاز له في الوكالة بأن قال [بع]

<sup>(</sup>۱) كتاب المَبْسُوط لشمس الدين أبي بكر مُحَمَّد بن أبي سهل السرخسي حققه خليل محي الدين الميس وطبعته دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بلبنان من أصول المذهب الحنفي في الفقة يقول عن كتابه في المقدمة: (فرأيت الصواب في تأليف شرح المختصر لا أزيد على المعنى المؤثر في بيان كل مسألة اكتفاء بما هو المعتمد في كل باب)، وشمس الأئمة السرخسي المشهور: بمبسوط السرخسي وهو المراد إذا أطلق: (المبسوط في شرح الهداية). يُنْظَر: كشف الظنون (٢/ ١٣٧٨).

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١٢/٣٨٨).

<sup>(</sup>٣) الفصلين هنا يعني المسألتين وهما تقسيم الحكم في المضاربة وبيع الوكيل والجواب عن الفرق عند أبي حَنيفَة -رحمه الله- بين الوكيل والمضارب وهو عدم الجواز إذا باعه الوكيل بالغبن وأما بمثل القيمة فجائز في المسألتين.

<sup>(</sup>٤) يُنْظُر: بدائع الصنائع (١١٣/٦).

<sup>(</sup>٥) فِي (أ) (يمينه).

<sup>(</sup>٦) العُرُوضُ هي الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن ولا تكون حيوانا ولا عقارا. يُنْظَر: المصباح المنير (ص: ٢٠٩).

<sup>(</sup>٧) [ساقط] من (ب).

بيعه من هؤلاء حينئذ وحاصله أنّ المُضَارِبَ [أَعَمُّ] "تصرفاً من الوكيل"؛ فقد يستبد بالتصرف على وجه [لا] "كيلك رب المال نهيه على ما ذكرنا وقد يكون نائباً محضاً في بعض الأحوال فلشبهه بالمستبد بالتصرف، قلنا: يجوز تصرفه مع هؤلاء بمثل القيمة [ولشبهه بالنائب] أن قلنا: لا يجوز تصرفه معهم بغبن يسير، فأمّا الوكيل فنائب محض فهو نائب في تصرف خاص فيكون متهمًا في تصرفه مع هؤلاء في حق الموكل وإن كان بمثل القيمة كذا في وكالة المَبْسُوط ومضاربته .

ثُمُّ المراد من عدم الجواز فِي قوله: (وَالْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَعْقِدَ مَعَ أَبِيهِ وَ حَدِّهِ) أي: فِي مطلق الوكالة أمّا لو قيد الوكالة بتعميم المشيئة بأن قال: بع ممن شئت يجوز بيعه من هؤلاء على ما ذكرنا بخلاف البيع من نفسه أو من ابن صغير له لا يجوز ،وإن قال ذلك هكذا صرّح فِي المَبْسُوط () وقال: ولو باعه الوكيل بالبيع من نفسه أو من ابن صغير له له لم يجز وإن صرّح الموكل بذلك؛ لأنَّ الواحد فِي بَابِ البيع إذَا باشر العقد من الجانبين يؤدي إلى تضاد الأحكام فإنّه يكون مستزيدًا ومستنقصاً قابضًا ومسلمًا مخاصماً في العيب ومخاصمًا،

(١) فِي (ج) (أعز).

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: الفروق للكرابيسي (٢/ ٢١٩).

<sup>(</sup>٣) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٤) في (ج) (والشبهه الثابته).

<sup>(</sup>٥) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١٢/٣٨٨).

<sup>(</sup>٦) يُنْظَر: بِدَايَةُ المُبْتَدِي (١٦٢/١).

<sup>(</sup>٧) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١٩/٨٥).

وفيه من التضاد ما لا يخفى

(وقَالَا '': يَجُوزُ بَيْعُهُ مِنْهُمْ بِمِثْلِ الْقِيمَةِ) ''' خصّ قولهما فِي الْكِتَابِ (°) فِي حق جواز جواز البيع منهم بمثل القيمة، وكذلك فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ (۱۰) فكان فيه إشارة إلى أنّه لا يجوز عندهما أيضاً في الغبن اليسير وإلا لم يكن لتخصيص مثل القيمة فائدة.

ولكن ذكر في اللَّخِيرَةِ أن البيع منهم بالغبن اليسير يجوز عندهما وكان الغبن اليسير ملحقاً بمثل القيمة [على ذلك التقدير فقال فيها الوكيل بالبيع إذا باع ممن لا يقبل اليسير ملحقاً بمثل القيمة [على ذلك التقدير فقال فيها الوكيل بالبيع إذا باع ممن لا يقبل شهادته له إن كان بأكثر من القيمة] (١٠) يجوز بلا خلاف وإن كان بأقل من القيمة بغبن فاحش لا يجوز [بالإجماع (١١)، وإن كان بغبن يسير] لا يجوز عند أبي حَنِيفَة -رحمه الله-

<sup>(</sup>١) حجة الحنفية في المنع من تولي الشخص الواحد لطَرَقي الْعَقْدِ أن الشَّخْص يصير مُطَالِبًا وَمَطْلُوبًا وَمُسَلِّمًا وَمُتَسَلِّمًا وَمُعَلِيمًا وَمُعَلِمً

<sup>(</sup>٢) وقالا أي: أبو يُوسُفُ و محمَّد: (يجوز بيعه من الأقارب الذين لا تقبل شهادته لهم بمثل القيمة). يُنْظَر: البناية شرح الهداية؛ للعيني (٢٦٦/٩).

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: بداية المبتدى (١٦٢/١).

<sup>(</sup>٤) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (٢١٨/١٢)، الأختيار لتعليل المختار (١٧٣/٢).

<sup>(</sup>٥) المقصود بالكتاب: مختصر القُدُورِي (١١٧/١).

<sup>(</sup>٦) شَرْحُ الطَّحَاوِيِّ، لأبي جعفر أحمد بن مُحَمَّد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي (ت ٣٢١هـ) واسم كتابه (شرح مشكل الاثار) حققه شعيب الأرنؤوط وطبعته دار الرسالة.

<sup>(</sup>٧) المقصود بالذَّخِيرَةِ: ذخيرة الفتاوى، المشهورة : ب ( الذَّخِيرَةِ البرهانية ) للإمام برهان الدين : محمود بن أحمد بن عبدالعزيز بن عمر بن مازه البخاري (ت ٦١٦ هـ)، والذَّخِيرَةِ اختصرها من كتابه المشهور ب ( المحيط البرهاني ) كلاهما مقبولان عند العلماء أوله: (الحمد مستحق الحمد والثناء ... الخ). يُنْظُر: كشف الظنون (١/ ٨٢٣).

<sup>(</sup>٨) يُنْظَر: نتائج الأفكار (٧/ ٥١١).

<sup>(</sup>٩) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (٢٢/ ٥٧).

<sup>(</sup>١٠) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>١١) المقصود بالإجماع أبي حنيفة وصاحبيه –رحمهم الله–.

(۲)، وعندهما يجوز وإن كان بمثل القيمة (۳)، فعن أبي حَنِيفَة ورحمه الله واليوع لا يجوز وإن كان بمثل القيمة المضاربة يجوز وبيع المضارب وشراؤه ممن لا تقبل شهادته الوكالة والبيوع لا يجوز وبي رواية المضاربة يجوز وبيعه منه بأكثر من القيمة وشراؤه منه إله [له] (٤) بغبن يسير لا يجوز عند أبي حَنِيفَة ورحمه الله وبيعه منه بأكثر من القيمة وشراؤه منه بأقل من القيمة يجوز بلا خلاف (٥) وبمثل القيمة يجوز عندهما وكذلك عند أبي حَنِيفَة ] (٦) وحمه الله باتفاق الروايات، فأبو حَنِيفَة ورحمه الله فرق على رواية الوكالة والبيوع بين المضارب وبين الوكيل الخاص وقد ذكرناه (٧).

وقوله: (إلَّا مِنْ عَبْدِهِ) (^)، قيد فِي المَبْسُوط (٩) بقوله: (إلَّا مِنْ عَبْدِهِ) (١٠) / الذي لا دين [٢٧/ب] عليه؛ لِأَنَّ كسبه ملك مولاه [أقول معناه: أن كسبه ملك خالص لمولاه لم يتعلق به حق الغير فبيعه منه كبيعه من نفسه فكان فيه إشارة فبيعه منه كبيعه من نفسه فكان فيه إشارة إلى أنّه لو كان عليه دين يجوز بيعه منه عند تعميم المشيئة فِي البيع (وَلَا تُهْمَةً) (١١) أي: فِي البيع بمثل القيمة وفي تقييدهما البيع بمثل القيمة نفى للتهمة من حيث المالية.

<sup>(</sup>١) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: تبيين الحقائق؛ للزيلعي (٢٧٠/٤).

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: مختصر القدوري مع شرحه اللباب (٢/٧٤)، تبيين الحقائق؛ للزيلعي (٢٧٠/٤).

<sup>(</sup>٤) [ساقط] من (أ) و (ب).

<sup>(</sup>٥) يُنْظُر: المبسوط؛ للسرخسي (٩ /٣٤)، لسان الحكام (ص ٢٥٤).

<sup>(</sup>٦) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٧) يشير المصنف -رحمه الله- إلى مسألة الفرق بين الوكيل والمضارب.

<sup>(</sup>٨) يُنْظَر: بِدَايَةُ المُبْتَدِي (١٦٢/١).

<sup>(</sup>٩) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١٩/١٦).

<sup>(</sup>١٠) يُنْظَر: بِدَايَةُ المُبْتَدِي (١٦٢/١).

<sup>(</sup>١١) [ساقط] من (ب) و (ج).

<sup>(</sup>۱۲) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (۱٤٥/٣).

وفي قولهما: (إِذ الْأَمْلَاكُ مُتَبَايِنَةُ وَالْمَنَافِعُ مُنْقَطِعَةُ) (انفِيٌ للتهمة من حيث [إيثار العين] (٢) وكان فيه جواب عن قول أبي حَنِيفَة -رحمه الله-(٣) على ما ذكرنا في البيع بمثل القيمة تهمة إيثار العين، فإنّه لما كانت المنافع منقطعة لم يكن الوكيل منتفعًا بذلك العين فلا يورث التهمة.

وأما دليل تباين الأملاك فظاهر حيث يحل للابن وطء جاريته ولو لم يكن [ملكه] (أ) متباينًا عن ملك أبيه لكانت جاريته بمنزلة جارية مشتركة ولما حلّ له وطؤها حينئذ وكذلك لا يحلّ [له] (أ) وطء جارية أبيه لتباين ملك أبيه عن ملكه فلما انتفت التهمة عن الوكيل بالبيع من منهم بمثل القيمة من حيث المالية [ومن حيث إيثار العين وجب القول بالجواز كما في البيع من الأجنبي (أ) إلا أنّ أبا حَنِيفَةً حرحمه الله—(۱) يقول: فيه تهمة من حيث إيثار العين إن لم تكن التهمة من حيث إعين] (أ) المالية (أ) وذلك يكفِي للمنع من الجواز (١٠).

وأما قولهما: (إذ الْأَمْلَاكُ مُتَبَايِنَةُ) (الْمُ

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/٥٥).

<sup>(</sup>٢) في (ج) (الغبن).

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١٢/ ٢١٨)

<sup>(</sup>٤) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٥) [ساقط] من (أ) و (ب) .

<sup>(</sup>٦) يُنْظَر: الاختيار لتعليل المختار (١٧٣/٢).

<sup>(</sup>٧) يُنْظَر: تبيين الحقائق؛ للزيلعي (٢٧٠/٤).

<sup>(</sup>٨) [ساقط] من (ب).

<sup>(</sup>٩) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>١٠) يُنْظُر: البحر الرائق (١١٤/٨).

<sup>(</sup>١١) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (١٤٥/٣).

قلنا: قدر ذلك التباين لما لم يؤثر في قبول الشهادة علمنا أن ذلك القدر من التباين وجوده كعدمه في مواضع التهمة (وَالْإِجَارَةُ وَالصَّرْفُ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ) وإنّما خصهما بالذكر؛ لِأَنَّ شرعية الإجارة على منافاة الدليل؛ ولِأَنَّ المعقود عليه وهو المنافع معدومة فيزداد [انتفاء] شرعيتها بعقد الإجارة مع من لا تقبل شهادته [فيجب أن لا يجوز عقد إجارة الوكيل معهم بالإجماع وكذلك عقد الصرف أن يتوقف على شرائط كان يجب أن لا يجوز مع من لا تقبل شهادته] بالإجماع، فبيّن بهذا أنهما أيضاً على الاختلاف أن الا خلاف أنهما أيضاً على الاختلاف أن المحتلاف أنهما أيضاً على الاختلاف أنهما أيضاً على الإختلاف أنهما أيضاً الإختلاف أنهما أيضاً المعلم الم

[تصرفات الوكيل بالبيع] (وَالْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ يَجُورُ بَيْعُهُ بِالْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ وَالْعَرَضِ) (وبأجل غير متعارف (۱۰۰) متعارف (۱۰۰) متعارف (۱۰۰) حلافاً لهما (۱۰۰) في هـذه المسائل الثلاثـة [بقـيت] (۱۱۰) مسألة الوكيل بالبيع المطلق فيملك البيع بما عزّ وهان وبأي ثمن كان

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (١٤٥/٣).

<sup>(</sup>٢) في (ج) (انتفاع).

<sup>(</sup>٣) الإجارة عبارة عن العقد على المنافع بعوض هو مال و تمليك المنافع بعوض إجارة و بغير عوض إعارة. يُنْظَر: التعريفات (ص: ٢٣).

<sup>(</sup>٤) الصرف: بالفتح رد الشيء من حالة إلى أخرى أو إبداله بغيره. والصرف شرعا: بيع الأثمان بعضها ببعض. يُنْظَر: التعاريف (ص: ٤٥٤)

<sup>(</sup>٥) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٦) يُنْظَر: البحر الرائق (١/٨٧)، المهذب (١/ ٣٥٣)، المدونة (١٠/ ٨٣)، المغني (٢٦٣/٥).

<sup>(</sup>٧) يُنْظَر: بِدَايَةُ المُبْتَدِي (١٦٢/١).

<sup>(</sup>٨) (إِنْ بَاعَ بِأَجَلٍ غَيْرٍ مُتَعَارَفٍ فِيمَا بين التُّجَّارِ بِأَنْ بَاعَ مَثَلًا إِلَى خَمْسِينَ سَنَةٍ أو بغبنٍ فاحشٍ). يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١٩/ ٦٧).

<sup>(</sup>٩) يُنْظَر: بِدَايَةُ المُبْتَدِي (١٦٢/١).

<sup>(</sup>١٠) أبو يوسف ومحمد -رحمهما الله-.

<sup>(</sup>۱۱) في (أ) و (ب) (ولقب).

عند أَبِي حَنِيفَةَ -رحمه الله-

وأمّا البيع بأجل غير متعارف عليه فقد ذكر في الذَّخِيرَةِ الوكيل بالبيع إِذَا باع بأجل وأمّا البيع بأجل غير متعارف فيما بين التجار في تلك السلعة [جاز عند علمائنا (ئ)] (م) ، بأن باع مثلاً إلى أغير] متعارف فيما بين التجار في تلك السلعة والله عند علمائنا وأبي حَنِيفَةً وحمه الله يجوز وعلى قول أبي حَنِيفَةً وممه الله يجوز وعلى قول أبي يُوسُف (أ) ومُحَمَّد لا يجوز (٧).

[تحديد الأجل في بيع الوكيل نسيئة] ثُمُّ قال: وإنمّا يجوز البيع بالنسيئة (^^) إِذَا لَم يكن فِي لفظه ما يدل على البيع بالنقد، وأمّا إِذَا كَانَ فِي لفظه ما يدل على البيع بالنقد لا يجوز البيع بالنسيئة وذلك نحو أن يقول: بع هذا العبد واقضِ دَيْنِي، أو قال: بع فإنّ الغرماء يلازمونني، أو قال: بع فإني أحتاج إلى نفقة عيالي ففي هذه الصور ليس له أن يبيع بالنسيئة (وَلِهَذَا يَتَقَيَّدُ التَّوْكِيلُ بِشِرَاءِ الْفَحْمِ وَالْجُمْدِ وَالْأُضْحِيَّةِ) (\*)، وفي بعض النسخ بشراء اللحم مكان الفحم لكن ذكر الفحم أليق لقران قوله:

<sup>(</sup>۱) يُنْظَر: الفتاوي الهندية (۳/ ۵۸۸).

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: فَتْحُ الْقَدِير (٨١/٨).

<sup>(</sup>٣) [ساقط] من (أ) و (ب).

<sup>(</sup>٤) يقصد بهم: الإمام أَبِا حَنِيفَةَ، وصاحبيه. يُنظَر: الفتح المبين فِي تعريف مصطلحات الفقهاء والأصوليين (٥٥).

<sup>(</sup>٥) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٦) القاضي أبو يُوسُف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي، قاضي الكوفة، العلامة، المجتهد، قال عن نفسه: صحبت أبا حَنِيفَةً سبع عشرة سنة (ت ١٨٢ هـ).

يُنْظُر: الجواهر المضية (٣/ ٦١١)، تاج التراجم (٢٣٧/١)، الفوائد البهية (ص٢٢٥).

<sup>(</sup>۷) يُنْظَر: الفتاوى الهندية (۳/ ٥٨٨).

<sup>(</sup>٨) النسيئة: يقال باعه بنسيئة أي بتأخير والدين المؤخر و ربا النسيئة خلاف ربا الفضل وهو البيع إلى أجل معلوم من غير تقابض ولو كان بغير زيادة. يُنْظَر: المعجم الوسيط (٢/ ٩١٦)، اللباب في شرح الكتاب (٣٦٥/٣).

<sup>(</sup>٩) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/١٤٦).

قوله: (بِزَمَانِ الْحَاجَةِ) ، اعلم أن الجمد بسكون الميم لا غير هو ما جمد من الماء فكان فيه تسمية للاسم بالمصدر كذا في الصِّحَاح ، والدِّيوان ،

ثُمُّ تفسير تقييد هذه الأشياء بالزمان والأحوال ما ذكره فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ (٥) وقال: وقال: ولو وَكَّلَهُ بأن يشتري له لحمًا بدرهم فاشترى لحم ضأن أو بقر أو إبل لزم الآمر.

وقيل: إن كان الآمر غريباً ينصرف التوكيل إلى المطبوخ والمشوي، وإن اشترى كرشا أو بطونًا أو أكبادًا أو رؤسا أو أكارعاً لا يلزم الآمر؛ وكذا لو اشترى لحماً قديدًا أو لحم الطيور والوحوش لا يلزم الآمر، وكذا لو اشترى شاة حية أو مذبوحة غير مسلوخة وإن اشترى مسلوخة لزم الآمر إلا أن يكون الثمن المدفوع قليلاً والتوكيل بشراء الأضحية يتقيد بشراء الأضحية في تلك السنة في أيام النحر أو قبلها، وكذا التوكيل بشراء الجمد [يتقيد] بأيام الصيف في تلك السنة، وكذا التوكيل بشراء المرد في تلك السنة حتى لو اشترى ذلك في أيام التضحية من السنة الثانية [أو الجمد في الثانية] (١) لا يجوز ثم قال: وقيل هذا قولهما أمّا على قول أبى حَنِيفَةً حرمه الله [يجوز] (١) لِأنّهُ يعتبر إطلاق اللفظ (١).

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/٢١).

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: الصِّحَاح؛ للجوهري (٢١/٢).

<sup>(</sup>٣) كتاب "ديوان الأدب "في اللغة لإسحاق بن إبراهيم الفارابي (ت ٥٠هـ)، حققه عادل عبدالجبار الشاطي، وطبعته مكتبة لبنان في مجلد واحد. كشف الظنون (١/ ٧٧٤).

<sup>(</sup>٤) يُنْظَر: ديوان الأدب (ص٩).

<sup>(</sup>٥) يُنْظَر: فتاوى قضيخان (١٩/٣).

<sup>(</sup>٦) القديد: اللحم المملوح المجفف في الشمس. يُنْظَر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٤/ ٢٢).

<sup>(</sup>٧) [ساقط] من (ب).

<sup>(</sup>٨) في (ج) (والثالثة).

<sup>(</sup>٩) [ساقط] من (ج).

وذكر في الْإِيضَاحِ (٢)(٢): وأمّا اللحم فعلى لحم الضأن والمعز وما يشتري الناس وكذلك لحوم البقر والإبل إِذَا حرت العادة بذلك واسم اللحم لا يتناول البطون والأكباد والكروش (٤).

ففي بَابِ/ اليمين إِذَا حلف لا يأكل لحمًا فأكل شيئاً من هذه الأشياء يحنث؛ لِأَنَّهُ يتخذ [٧٢٠] منها ما يتخذ من اللحم وهي لحوم وَحُكُمُ اليمين مُخَالِفٌ لِحُكْم الوَكالةِ () ألا ترى أنه لو اشترى قديدًا لم يجز على الآمر؛ لِأَنَّهُ ليس بلحم يباع في الأسواق في العادة (وَلِأَنَّ الْعَقْدُ أَنَّ الْعَقْدُ فَاحِشٍ بَيْعٌ مِنْ وَجْهٍ هِبَةٌ مِنْ وَجْهٍ) ، ألا ترى أنه لو حصل من المريض كان معتبراً من ثلثه والأب والوصي لا يملكان البيع بالمحاباة (أ) الفاحشة بمذا وهو وكيل بالبيع دون الهبة، وأبو حَنِيفَة حرمه الله—() يقول: هو مأمور بمطلق البيع وقد أتى ببيع مطلق لِأَنَّ البيع اسم لمبادلة مال بمال بمال أ)، وذلك يوجد في البيع بالعروض، كما يوجد في البيع بالنقود. ولكن من البيع ما يتضمن الشراء فلا يخرج بذلك من أن يكون بيعًا مطلقاً؛ لِأَنَّه تضمن الشراء في جانب

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: تبيين الحقائق؛ للزيلعي (٢٧١/٤).

<sup>(</sup>٢) كتاب: الْإِيضَاح فِي الفروع، ومؤلفه: عبد الرحمن بن مُحَمَّد الكرماني الحنفي، شيخ الحنفية بخراسان فِي زمانه، ومن تصانيفه الجامع الكبير والتجريد في الفقه في مجلد وشرحه في ثلاث مجلدات وسماه الْإِيضَاح، (ت٤٣٥هـ). يُنْظَر: الجواهر المضية (١/ ٢٠٤)، تاج التراجم (١٨٤)، تاريخ الإسلام (١١/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: البحر الرائق (٤/٣٤).

<sup>(</sup>٤) يُنْظَر: بدائع الصنائع (٦/ ٣١)

٥) يُنْظَر: الأشباه والنظائر. للإمام تاج الدين السبكي (١/ ١٨١).

<sup>(</sup>٦) في (أ) و (ب) (البيع).

<sup>(</sup>٧) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٢/٣).

<sup>(</sup>٨) المحاباة في اللغة: هي المسامحة والعطاء. وفي الشرع: الزائد على قيمة المثل في الشراء والناقص في البيع محاباة يُنْظَر: المصباح المنير (١٢٠/١)، الفتاوى الهندية (٦/ ١١٠).

<sup>(</sup>٩) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (٣٦/١٩)، الأختيار لتعليل المختار (١٦١/٢)، تبيين الحقائق؛ للزيلعي (٢٧١/٤).

<sup>(</sup>١٠) يُنْظَر: بدائع الصنائع (٣٠٦/٥).

[العوض] (الله في حانب المبيع، وأمره كان باعتبار المبيع والعقد فيه بيع مطلق ،وكذلك البيع بالمحاباة بيع؛ لأن ما من جزء من البيع إلا ويقابله جزء من الثمن الا ترى أنه يستحق الكل بالشفعة والشفعة في الهبات لا تثبت الوكالات يراعى في أن من حلف أن لا يبيع فباع فباع بالمحاباة يحنث، وكما يراعى العرف في الوكالات يراعى في أن الأثمان أن أثم محل هذا بيعًا مطلقاً في اليمين فكذلك في الوكالة (الوكالات يراعى الوكيل بالشراء؛ لأن الأمر المطلق تخصصه التهمة وفي الوكيل بالشراء التهمة متمكنة لجواز أن يكون اشترى لنفسه فلما لم يعجبه لغلاء الثمن أراد أن يحوله إلى الآمر ولا يتمكن مثل هذه التهمة في الوكيل [بالبيع] (الموالات عن الوصية فإن معنى الوصية تظهر في القيمة والقيمة غير معقود عليها ونحن إنما نعتبر الطلاق الآمر في المعقود عليه وهو المبيع كذا في المَبْسُوط والْإيضاح (الله المناه والله المناه والله المناه والله والمناه المناه والله والله المناه والله والله المناه والله والله المناه والله والله المناه والله المناه والله المناه والله والله المناه والله والله

وذكر هذه المسألة فِي الْأَسْرَار (١٠) فِي كتاب البيوع منه وأجاب بما تمسّكا بمسألة المحاباة

<sup>(</sup>١) فِي (ج) (العرض).

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: البحر الرائق (٨/ ٥١).

<sup>(</sup>٣) الشفع: ضد الوتر، والمراد بالشفعة في أبواب البيوع: ضم الشفيع المبيع إلى ملكه فيشفعه به كأنه كان واحدا وترا فصار زوجا شفعا. يُنْظَر: تقذيب اللغة (١/ ٢٧٨)، الصِّحَاح؛ للجوهري (٣/ ١٢٣٨).

<sup>(</sup>٤) يُنْظَر: الأشباه والنظائر. للإمام تاج الدين السبكي (١/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٥) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٦) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (١٤٥/٣)، العناية شرح الهداية؛ للبابرتي (٧٧/٨).

<sup>(</sup>٧) يُنْظَر: فَتْحُ الْقَدِير (٧٧/٨)، البحر الرائق (١٦٧/٧).

<sup>(</sup>٨) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٩) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (٦٦/١٩).

<sup>(</sup>١٠) كتاب الْأَسْرَار لعبدالله بن عمر بن عيسى أبو زيد الدبوسي الحنفي. ينسب إلى دبوسية، من أكابر فقهاء الحنفية، ويضرب به المثل في النظر واستخراج الحجج. برع في علم أصول الفقه، له عدة مؤلفات منها الْأَسْرَار وهو كبير جداً حقق منه كتاب المناسك في مصر وبقى الجزء الباقى منه مفقوداً (ت٤٣٠هـ).

فِي [المرض] (٢) وبمسألة الأب والوصي فقال: فأما قولهم إنّ المحاباة تعتبر هبة حكمًا.

قلنا: لا تعتبر هبة بشيء من المبيع الذي تعلق الأمر به بل تعتبر للثمن ألا ترى أن المريض إذًا حابى ومات ولم يخرج من الثلث قيل للمشتري: [إما أن تزيد إلى الثلث] (م) وإما إن ترده، ولا يلزمه ردُّ بعض المبيع حتمًا ولا يلزم الوصي؛ لِأَنَّهُ أُمر ببيع فيه صلاح اليتيم وذلك بيع رابح أو غير خاسر يقينًا فصار مأموراً بالبيع بصفة لا بمطلق البيع والمأمور بالبيع بصفة مرغوب فيها إذا فوت الصفة لا يصح (1).

(وَالْبَيْعُ بِالْغَبْنِ أَوْ بِالْعَيْنِ مُتَعَارَفٌ عِنْدَ شِدَّةِ الْحَاجَةِ) هذا جواب عن قولهما (وَالْمُتَعَارَفُ الْبَيْعُ بِشَمَنِ الْمِثْلِ أَوَ بِالنَّقُودِ) فلمّا كان كل واحد منهما متعارفاً كان العرف مشـــتركا بينهما فلا يصلح حينئذ حجــــة لأحد الخصمين على الآخر وأشار في المَبْسُوط (٢٠) إلى ما قلنا فقال: والعرف مشترك فقد يبيع المرء الشيء للتبرم (٨) منه، وفي هذا لا يبالي بقلة الثمن وكثرته وقد يبيعه للاسترباح فعند إطلاق الأمر لا يترجح أحد المقصودين من

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: المحيط البرهاني (٧/ ٥٨٨).

<sup>(</sup>٢) في (ج) (العرض).

<sup>(</sup>٣) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٤) (معرفة الغبن اليسير من الفاحش ليست بشرط في صحة التوكيل) يُنْظَر: العناية شرح الهداية؛ للبابرتي (١١/ ٨٥).

<sup>(</sup>٥) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/١٤٦).

<sup>(</sup>٦) الخصم من خاصمته فخصَمْته أخصُمه بالضم غلبتُه في الخصومة و قال الجوهري: الخصم معروف، يستوي فيه الجمع والمؤنث، لِأَنَّهُ فِي الأصل مصدر. ومن العرب من يثنيه ويجمعه فيقول: خصمان وخصوم، والخصيم أيضاً: الخصم، الجمع خصماء، وخاصمته مخاصمة وخصاماً، الأسم الخصومة. يُنْظَر: الصِّحَاح؛ للجوهري (٥/٥٠)، المُعْرِب في ترتيب المُعْرب؛ للمطرزي (٢٥٨/١).

<sup>(</sup>٧) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١٩/٦٦).

<sup>(</sup>٨) التبرم: السآمة والضجر. يُنظَر: لسان العرب (١٢/٤٣).

غير دليل.

(وَأَنَّهُ بَيْعٌ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ حَتَّى أَنَّ مَنْ حَلَفَ لَا يَبِيعُ يَحْنَثُ بِهِ) (١) أي: بالغبن أو بالعين فلما جعل هذا بيعًا مطلقاً في اليمين كذا في الوكالة على ما ذكرنا من المَبْسُوط (٢).

فإن قلت: لا يلزم من جريان العرف في اليمين في نوع جريانه في البيع في ذلك النوع ألا ترى أنه لو حلف لا يأكل لحمًا فأكل لحمًا قديدًا يحنث وفي التوكيل بشراء اللحم لو اشترى الوكيل لحمًا قديدًا يقع على المشتري لا على الآمر [فعلم هذا أنّ العرف قد يختلف بين اليمين والتوكيل] (٢) فلم تبق مسألة اليمين حينئذ حجة على ما مرّ.

قلت: جوابه أيضاً قد مرّ وهو أن التوكيل بشراء اللحم إنما يقع على لحم يباع في الأسواق والقديد لا يباع في السوق فلا يقع التوكيل عليه فعلم بهذا أنّ العرف اختلف في حقهما فاختلف الجواب لذلك، وأمّا هاهنا فالبيع بالمحاباة لا يخرج عن كونه بيعًا حقيقة وعرفاً أما حقيقة فظاهر، وأما عرفاً فيقال بيع رابح وبيع خاسر.

(وَالْمُقَايَضَةُ) وهي بيع العرض بالعرض (نَّ) (شِرَاءٌ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ وَبَيْعٌ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ) جواب عن قولهما أيضاً.

فإن قلت: فمحال أن يوصف الشيء الواحد بصفة وبضدها أيضاً في حالة واحدة ولو قلنا بأن بيع المقايضة بيع من كل وجه ثُمَّ هو في ذلك الوقت شراء من كل وجه المنا فما

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٦/٣).

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (٢١/١٢).

<sup>(</sup>٣) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٤) يُنْظَر: المُغْرِب في ترتيب المُعْرب؛ للمطرزي (٢٠٢/٢).

<sup>(</sup>٥) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٦/٣).

<sup>(</sup>٦) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١٢/ ٢١٤)، العناية شرح الهداية؛ للبابرتي (٨/ ٧٨).

فما وجهه.

قلت: لزوم المحال إنما يكون أن لو قلنا ذلك بجهة واحدة وليس كذلك في بيع المقايضة فإنه بيع من كل وجه بالنسبة إلى عرض المصاحبه وشراء من كل وجه بالنسبة إلى عرض صاحبه وليس [ببعيد] (۱) أيضاً أن ينسب الشيء الواحد إلى الشيئين إلى كل واحد منهما كملاً (۲) لوجود دليل النسبة إلى كل واحد منهما كملاً (۳) كالولد يضاف إلى كل واحد من الوالدين بأنّه ولده كملا وكالمرتمنين في حق رهن واحد يضاف إلى كل واحد منهما كملا، وإنمّا جعلنا هكذا؛ لأنّ البيع لابدّ له من مبيع وثمن وليس كل واحد منهما بأولى من الآخر في أن يجعل هو مبيعًا أو ثمنًا فجعل كل واحد منهما الآخر.

فإن قلت: لا نسلم أن كل واحد منهما ليس بأولى من الآخر في أن يجعل مبيعًا أو ثمنًا؛ وذلك لِأَنَّهُ لابد من إدخال الباء في واحد منهما لتحقيق [اتصاف] (١) البدل بالمبدل ،وما دخل عليه الباء يتعين للثمنية؛ لِأَنَّ الباء [تصحب] (٥) الأثمان لما عرف فحينئذ يتعين الآخر لكونه مبيعًا لا محالة.

قلت: قد ذكرنا في أوائل كتاب البيوع أن الباء إنما تعين ما دخلت عليه للثمنية إِذَا كان ذلك الشيء من المكيلات والموزونات من غير الدراهم والدنانير إِذَا وجبت في الذمة موصوفة بصفة أمّا الدراهم والدنانير فإنمّا متعينة للثمنية سواء دخلت الباء أو لم تدخل والعروض المتعينة

۸١

<sup>(</sup>١) في (ج) (يتعذر).

<sup>(</sup>٢) كملاً: قال الليث: هكذا يتكلم به، هو في الجميع والوحدان سواء، ليس هذا بمصدر ولا نعت، إنما هو كقولك أعطيته كله. يُنْظَر: المُعْرِب في ترتيب المُعْرِب؛ للمطرزي (٢٣٣/٢).

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/٥٥١).

<sup>(</sup>٤) في (أ) و (ب) (الصادق).

<sup>(</sup>٥) في (ج) (تضمنت).

[متعينة] (۱) للمبيع سواء دخلت عليها الباء أو لم تدخل، أما المكيلات والموزونات إذا كانت غير متعيّنة وهي موصوفة ودخلت عليها الباء تتعين للثمنية كما إذا قال: اشتريت هذا العبد بكذا حنطة جيدة، وأمّا إذا لم تدخل الباء فلا يتعين للثمنية أيضًا بأن قال: اشتريت [منك] (۲) كذا حنطة بمذا العبد فلا يصح العقد إلا بطريق السلم كذا في الذَّخِيرَةِ (۲).

ثُمُّ إِنَّ كَلَامَنَا هَاهُنَا فِي بَيْعِ الْمُقَايَضَةِ وَهِي تُنْبِئُ عَنْ الْمُسَاوَاةِ يُقَالُ: هُمَا قَيْضَانِ '': أَيْ مُسَاوِيَانِ، فَكَانَ كِلَا الْبَدَلَيْنِ مُتَعَيَّنًا فَلَا يَتَعَيَّنُ كل وَاحِد مِنْ العوضين لِلْمَبِيعِيَّةِ وَلَا لِلشَّمَنِيَّةِ مُلاَ لِلشَّمَنِيَّةِ وَلَا لِلشَّمَنِيَةِ وَلَا لِلسَّمِينَةِ وَلَا لِلسَّمِينَةِ وَلَا لِلشَّمَنِيَةِ وَلَا لِللْمُعِلَقِينَ إِلَيْكُولِيَةً لِلْكَ مُعلَى اللَّهُ فَي أَعْلِيلُكَ مُعِلَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَبِيعًا وَثُمَنَا، لعدم الأولوية لواحد منهما بتعيين أحد ذلك الوصفين، وَإِنْ دَحَلَتُ الْبَاءُ فِي أَحَدِهِمَا ''.

وذكر في الذَّخِيرة (٢٠) في الوكيل ببيع عبد بعبد لو باع العبد بعبد بعينه فإن كانت قيمة ذلك العبد مثل قيمة هذا العبد الذي يبيعه الوكيل أو أقلّ مقدار ما يتغابن الناس فيه يجوز ،وإن كانت مقدار ما لا يتغابن الناس فيه لا يجوز هكذا ذكر في الزيادات .

<sup>(</sup>١) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٢) في (ج) (مثل).

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: المحيط البرهاني (٦/٦).

<sup>(</sup>٤) قايضت الرجل مقايضة، أي عاوضته بمتاع. وهما قيضان كما تقول بيعان. يُنْظَر: الصِّحَاح؛ للجوهري (٢٤١/٣).

<sup>(</sup>٥) يُنْظَر: فتح القدير (١١٢/١٨).

<sup>(</sup>٦) يُنْظَر: الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّة (٢٩٦/٤).

<sup>(</sup>٧) كتاب الزيادات لمُحَمَّد بن الحسن الشَّيْبَانِيّ -رحمه الله- ولا يزال مخطوطاً وقد جمعه أبي يعقوب يُوسُف بن علي بن مُحَمَّد الجرجاني الحنفي في كتاب (خزانة الأكمل في الفروع) وهو ست مجلدات. ذكر انه محيط بحل مصنفات الأصحاب بدأ بكافي الحاكم ثُمَّ بالجامعين ثُمَّ بالزيادات ثُمَّ بمجرد ابن زياد والمنتقى والكرخي وشَرْح الطَّحَاوِيِّ وعيون المسائل.

قيل: هذا على قولهما فأمّا على قول أَبِي حَنيفَةَ -رحمه الله-() يجوز كيف ما كان؛ لِأَنَّهُ وكيل بالبيع المطلق يملك [البيع]() بما عزّ وهان عنده ().

وقيل: هذا قول الكل؛ لِأَنَّ فِي بيع المقايضة كل واحد من البدلين [مبيعٌ من وجه] ثمنٌ من وجه، من وجه، فكان هذا توكيلاً بالشراء من وجه وبالبيع من وجه.

والغبن عند أبي حَنِيفَة حرمه الله - إن كان يتحمل في التوكيل [بالبيع لا يتحمل في التوكيل] (ث) بالشراء (۱) والأول أظهر لِأَنَّ الثمنية أصل فيهما وكل ببيعه والعبرة للأصل وباعتبار وباعتبار الأصل هذا بيع، وجعل القول بعدم الجواز في بيع المقايضة عند الغبن رواية الحسن رحمه الله - (ثم الله - (ثم الله - (ثم الله الله عنه أبي حَنِيفَة حرمه الله - [في المَبْسُوط (أم فقال بعدما ذكر رواية الجواز ووجهها: روى الحسن عن أبي حَنِيفَة ] (أف في الوكيل بالبيع إذا باع بعرض فإن كان يساويه جاز وإلا فلا ثُمَّ قال: وجه هذه الرواية أنّه في جانب العرض مشترٍ والوكيل بالشراء لا يشتري للآمر بالحاباة الفاحشة.

فإن قلت: أنَّ كل واحد من عاقدي عقد المقايضة بائع بالنسبة إلى عرضه مشترٍ بالنسبة

<sup>(</sup>١) قولهما: هما أبو يُوسُف ومُحُمَّد -رحمهما الله-. يُنظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١١١/٢٢).

<sup>(</sup>٢) [ساقط] من (ب).

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: إيثار الإنصاف (ص: ٣١٦)

<sup>(</sup>٤) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٥) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٦) يُنْظَر: المحيط البرهاني (٧/٤١٤).

<sup>(</sup>۷) الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفي، أبو علي، قاض، فقيه، صاحب أَبِي حَنِيفَةَ، أخذ عنه وسمع منه، وكان عالما بمذهبه بالرأي، ولي القضاء بالكوفة سنة ١٩٤ هـ، ثم استعفى، واللؤلؤي نسبة إلى بيع اللؤلؤ (ت ٢٠٤ هـ). يُنْظَر: سير أعلام النبلاء (٩ / ٥٤٣)، طبقات الفقهاء (١ / ١٣٦)، الوافي بالوفيات (١٥/١٢).

<sup>(</sup>٨) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١٩/١٩).

<sup>(</sup>٩) [ساقط] من (ج).

إلى عرض الآخر، وكذلك في بيع الصرف كل [واحد من عاقدي عقد الصرف بائع ومشترٍ لما أن بيع الصرف بيع والبيع لابد له من مبيع وثمن وليس أحدهما بأولى من الآخر في جعله مبيعًا أو ثمنًا فجعل كل واحد منهما مبيعًا وثمنًا ثم الغبن الفاحش محتمل في بيع المقايضة في ظاهر الرواية على قول أبي حَنِيفَة ورحمه الله خلافاً لرواية الحسن وحمه الله على ما ذكرت من الدَّخِيرة (١) والمَبْسُوط (١) والغبن الفاحش غير محتمل في بيع الصرف وفي قول الكل باتفاق الروايات فما وجه الفرق بينهما مع اتحادهما في العلة (١) والمسألة في بَابِ الوكالة الوكالة في الصرف من صرف المَبْسُوط (١) فقال فيه: وإن وكله بألف درهم يصرفها له فباعها بدنانير وحط عنه (بمَا لَا يَتَعَابَنُ النَّاسُ فِي مِثْلِهِ)

<sup>(</sup>۱) وهي مسائل مروية عن أصحاب المذهب وهم: أبو حَنِيفَة وأبو يوسف ومحمد – رحمهم الله تعالى. ويلحق بحمه: زفر والحسن بن زياد وغيرهما ممن أخذ من أبي حَنِيفَة ويسمى هؤلاء: المتقدمين. ثم هذه المسألة التي سميت: مسائل الأصل وظاهر الرواية هي ما وجدت في كتب محمد التي هي: (المبسوط) و (الزيادات) و (الجامع الصغير) و (الكبير) و (السير). وإنما سميت بظاهر الرواية: لأنها رويت عن محمد برواية الثقات فهي: إما متواترة أو مشهورة عنه. يُنْظَر: كشف الظنون (٢/ ١٢٨٢).

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: فَتَاوَى قَاضِي خَانْ (٢/ ١٠٨)، مجمع الأنمر (٢/ ٣٣٣).

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١٩/ ٦٦).

<sup>(</sup>٤) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٥) يُنْظَر: البناية شرح الهداية؛ للعيني (٢٧٥/٩)، قال الطحاوي: (والمقدار الذي يتغابن الناس فيه نصف العشر فأقل منه، هذا غير منصوص عنهم ولكن مذاهبهم تدل عليه). مختصر الطحاوي (ص ١١١).

<sup>(</sup>٦) قال أبو المظفر السمعاني في تعريف العلة: وأمّا حد العلة: فقد قالوا: إنّما الصفة الجالبة للحكم، وقيل إنّما المعنى المثير للحكم. يُنْظَر: قواطع الأدلة في الأصول (١٤٠/٢).

<sup>(</sup>٧) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١١٢/١١–١١٣).

<sup>(</sup>٨) يُنْظَر: بِدَايَةُ المُبْتَدِي (١٦٢/١).

## المغني أيضاً.

قلنا: الفرق بينهما إنما نشأ من حيث ورود علة عدم جواز بيع الوكيل بالشراء بالغبن الفاحش هاهنا أيضاً؛ وذلك لِأَنَّ تصرف الوكيل بالشراء بالغبن إنما لا ينفذ عن الموكل للتهمة فإنّ من الجائز أنه عقد لنفسه ،فلما علم بالغبن أراد/ أن يلزم ذلك الموكل وهذا المعنى موجود [٢٧٢١] هاهنا ،فإنّ الوكيل يملك عقد الصرف لنفسه كذا في المَبْسُوط (٢)، وأمّا في بيع المقايضة فليس فليس للوكيل أن يبيع من نفسه ولا أن يشتري لنفسه عرض الآخر بمقابلة عرض [الموكل] (١) ولم ولم ترد تلك التهمة التي ترد في حق الوكيل بالشراء فلم يمنع [الجواز] (١) لذلك في ظاهر الرواية على قول أبي حَنِيفَة حرهمه الله-كما في الوكيل بالبيع إذا باعه بالدراهم أو بالدنانير بالغبن الفاحش.

وذكر في اللَّخِيرَةِ (٥): والوكيل بالصرف إِذَا اشترى بما لا يتغابن الناس فيه لا يجوز بلا خلاف؛ لِأَنَّ الغبن على قول أَبِي حَنِيفَةَ -رحمه الله- إن كان يجوز باعتبار أنه بيع من وجه لا يجوز باعتبار أنه شراء من وجه إلا أن الشراء أصل في هذا العقد؛ لِأَنَّ الثَّمَنِيَّة فِي الدراهم والدنانير أصل، والعبرة للأصل فكان شراء من كل وجه والغبن الفاحش لا يتحمل في

<sup>(</sup>۱) وهناك كتب سميت بالمغني في المذهب الحنفي وغيره، ولم يظهر لي أي كتاب قصد المصنف والأقرب لي أنه كتاب المغني في أصول الفقه للأمام حلال الدين عمر بن محمّد الحبَّازي (ت ٦٢٩هـ) لأنه شرح كتاب الهداية شرح البداية للمرغيناني . (وَالْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ يَجُوزُ بَيْعُهُ بِالْقَلِيلِ وَالْعَرَضَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّه) فتح القدير (١٨/ ١٠٢).

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١١٣/١٤).

<sup>(</sup>٣) [ساقط] من (ب).

<sup>(</sup>٤) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٥) يُنْظَر: نتاج الأفكار (١١/٧).

<sup>(</sup>٦) يُنْظُر: غمز عيون البصائر (٢/ ٣٦١).

الشراء بالاتفاق.

فإن قلت: لما كان بيع (الْمُقَايَضَةِ شِرَاءٌ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ وَبَيْعٌ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ) على ما ذكر في الْكِتَابِ (٢) فَمِنْ أَيِّ وَجْهٍ رَجَّحَ أَبُو حَنِيفَةَ -رحمه الله- جَانِبَ الْبَيْعِ فِيهِ حَتَّى نَفِذَ الْبَيْعُ فِيهِ حَتَّى نَفِذَ الْبَيْعُ (عَلَى الْآمِرِ) أي: بيع الوكيل ببيع شيء إذا باعه بِعَرْضٍ مَعَ الْغَبْنِ الْفَاحِشِ.

قُلْت: إِنَمَا رَجَّحَ هُوَ جَانِبَ الْبَيْعِ فيه اسْتِدْلالًا بمسألةٍ مثلها اتفقوا فِي حكمها على أن [حكمها] (٢) حكم البيع لا حكم الشراء ذكرها فِي المَبْسُوط (٤) فِي بَابِ الْوَكَالَةِ بِالسَّلَمِ مِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ، فقال فيه: ثُمُّ جَانِبَ الْبَيْعِ يَتَرَجَّحُ عَلَى جَانِبِ الشِّرَاءِ فِي الْبَيْعِ بِعَرَضٍ، أَلَا يُرَى كِتَابِ الْبُيُوعِ، فقال فيه: ثُمُّ جَانِبَ الْبَيْعِ يَتَرَجَّحُ عَلَى جَانِبِ الشِّرَاءِ فِي الْبَيْعِ بِعَرَضٍ، أَلَا يُرَى أَنَّ أَحَدَ الْمُضَارِبَيْنِ إِذَا اشْتَرَى بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ كَانَ مُشْتَرِيًا لِنَفْسِهِ، وَلَوْ بَاعَ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ فَإِنْ بَاعَهُ بِعَرَضٍ يَتَوَقَّفُ أَيْضًا، فإذا أَجَازَة صَاحِبِهِ فَإِنْ بَاعَهُ بِعَرَضٍ يَتَوَقَّفُ أَيْضًا، فإذا أَجَانِ صَاحِبِهِ فَإِنْ بَاعَهُ بِعَرَضٍ يَتَوَقَّفُ أَيْنَا أَنْ جَانِبَ الْبَيْعِ يَتَرَجَّحُ فِيهِ.

(لِأَنَّ الْتُهْمَةَ فِيهِ مُتَحَقِّقَةٌ فَلَعَلَّهُ اشْتَرَاهُ لِنَفْسِهِ، فَإِذَا لَمْ يُوَافِقْهُ أَلْحَقَهُ بِغَيْرِهِ) والتهمة والتهمة في بَابِ الوكالة معتبرة ألا ترى أن الوكيل بالبيع لا يبيع من أبيه أو ابنه للتهمة؛ ولأَنَّ الوكيل بالشراء كما يستوجب الثمن في ذمّة نفسه يوجب لنفسه مثله في ذمة الآمر والإنسان متهم في حق نفسه فلا يملك أن يلزم الآمر الثمن ما لم يدخل في ملكه [بإزائه] (١) ما

٨٦

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/٢١).

<sup>(</sup>٢) المقصود بالكتاب: مختصر القُدُورِي (١١٧/١).

<sup>(</sup>٣) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٤) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١٢/٣٨٣).

<sup>(</sup>٥) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٦/٣).

<sup>(</sup>٦) يُنْظَر: الفروق للكرابيسي (٢/ ٢٣٣)

<sup>(</sup>٧) في (ج) (بإزالة).

ما يعدله ولهذا لو قال: اشتريت وقبضت [ونقدت] (١)، وهلك في يدي فهات الثمن لا يقبل قوله (بخلاف الوكيل بالبيع) أنه لو قال: بعت وقبضت الثمن وهلك عندي كان القول قوله، ولِأَنَّ أمره بالشراء يلاقي ملك الغير **وليس للإنسان ولاية مطلقة فِي ملك الغير** (١) فلا يعتبر إطلاق أمره فيه (٤) بخلاف البيع فإن أمره يلاقي ملك نفسه وله في ملك نفسه ولاية مطلقة، ولأنَّ اعتبار العموم والإطلاق في التوكيل بالشراء غير ممكن؛ لِأنَّهُ لو اعتبر ذلك اشترى ذلك المتاع بجميع ما يملكه الموكل بما لا يملكه من المال ونحن نعلم أنه لا يقصد ذلك فحملناه على أخص الخصوص وهو الشراء بالنقد بغبن يسير.

وفي جانب البيع اعتبار العموم والإطلاق ممكن، لِأَنَّهُ لا يتسلط به على شيء من ماله سوى المبيع الذي رضى بزوال ملكه عنه وهذه فروق أربعة بين الوكيل [بالبيع وبين الوكيل بالشراء] (عن في الغبن الفاحش ذكرها في كتاب البيوع من المَبْسُوط (٩٠).

(حتى لو كَانَ وَكِيلًا بِشِرَاءِ شَيْءٍ بِعَيْنِهِ قَالُوا يَنْفُذُ على الآمِر) أي: وإن كان مع [ضابط الغبن الفاحش لعدم التهمة؛ لِأنَّهُ لا يملك أن يشتريه لنفسه، ثُمَّ قوله: (قالوا ينفذ على الآمر) (٨) يحتمل أن يريد به قول عامة المشايخ فإنّ فيه اختلاف المشايخ؛ لِأَنَّهُ ذكر فِي

الغبن اليسير والفاحش]

<sup>(</sup>١) [ساقط] من (ب) و (ج).

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٢/ ١٤٦).

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: كشف الأسرار (١٦٤/٤).

<sup>(</sup>٤) يعني: (إطلاق الأمر وتقييده فيعتبر فيه العرف، والعرف فيه أن يشتري العبد جملة). يُنْظَر: العناية شرح الهداية  $(\Lambda \backslash \Gamma \Lambda)$ .

<sup>(</sup>٥) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٦) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (٢٨٦/٢٥).

<sup>(</sup>٧) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (١٤٦/٣).

<sup>(</sup>٨) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٢/٣).

الذَّخِيرَةِ أَنَّ فَأُمَّا الوكيل بشراء شيء بعينه فلا نص فيه وقد اختلف المشايخ فيه بعضهم قالوا: يتحمل فيه الغبن اليسير دون الفاحش وقال بعضهم: لا يتحمل فيه اليسير أيضاً (لِأَنَّهُ يُطْلِقُ الْعَقْدُ) أي: لا يضيفه إلى الموكل فيقول اشتريت [ولا يقول اشتريت] (٢) لفلان.

/(وَقِيلَ فِي الْعُرُوضِ: (ده نيم) ، وَفِي الْحَيَوَانَاتِ (ده يازده) ، وَفِي الْعَقَارَاتِ (ده يازده) وهذا بيان الغبن اليسير ويتحمل هذا المقدار من الغبن فِي هذه الأجناس على هذا الترتيب ثم الما كان [هذا] هكذا؛ لِأَنَّ المعاملة فِي العروض أكثر بين الناس من المعاملة فِي الحيوانات والمعاملة فِي الحيوانات أكثر من المعاملة فِي العقارات فلما كثرت المعاملة فِي العروض كانت التجربة فيها أوقع فيما يرجع إلى الغبن والربح وكان التاجر بحالها أعرف فيقل الغبن فيها لذلك .

وقلّت: المعاملة في الحيوانات يتحمل فيها غبن أكثر من الغبن في العروض وكذلك في العقارات، وعن هذا المعنى ما ذكره في اللَّخِيرَةِ (٩) محالاً إلى كتاب الزكاة من الجامع لشيخ

[۲۲۸/ب]

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: نتائج الأفكار (٨٨-٨٨).

<sup>(</sup>٢) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٣) كلمه فارسية معناها: عشر ونصف.

<sup>(</sup>٤) كلمة فارسية معناها: عشر إحدى عشر.

<sup>(</sup>٥) كلمة فارسية معناها: عشر اثنا عشر.

يُنظَر: ثقافة الاصطلاحات اليومية؛ للدكتور محمد غفراني، والدكتور مرتضى آيت الله زاده شيرازي تحت الإشراف: إبراهيم إقبال، وكتاب المعجم؛ لمصطفى رحيمي نيا.

<sup>(</sup>٦) يُنْظَر: بِدَايَةُ المُبْتَدِي (١٦٢/١).

<sup>(</sup>V) [mled] at  $(1)^{n}e^{-(1)}$ 

<sup>(</sup>٨) وهذا الترتيب للمعاملات الذي ذكره الإمام السغناقي -رحمه الله- فهو يتحدث عن عصرهم، أما الآن فإن المعاملة في العقار أكثر وكذلك الآن البديل عن الحيوانات السيارات ونحوها من أدوات النقل.

<sup>(</sup>٩) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (٧٠/٥).

الإسلام –رحمه الله – (() فقال: وتكلّموا في الحدّ الفاصل بين الغبن اليسير والفاحش، والصحيح ما روي عن مُحَمَّد –رحمه الله – في النوادر ((())) أنَّ كُلَّ غَبْنٍ يدخلُ تحت تقويم المُقَوِّمِينَ فهو يَسِيرٌ وما لا يَدخلُ تحت تقويم المُقَوِّمِينَ [فهو فاحش] (())) ، وإليه أشار في الجامع في تعليل مسألة في كتاب الزكاة قال شَيْخُ الْإِسْلام –رحمه الله – (() هذا [التحديد]) فيما لم يكن له قيمة معلومة في البلدة كالعبيد والدواب وغيرهم، فأمّا ماله قيمة معلومة في البلدة كالعبيد والدواب وغيرهم، فأمّا ماله قيمة الزيادة شيئاً قليلاً كالفلس (() وخوه؛ لأنَّ هذا نما لا يدخل تحت تقويم المقومين؛ ولأنَّهُ إنمّا يدخل يدخل تحت تقويم المقومين وهاهنا لا يحتاج فلا يدخل.

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: اللباب في شرح الكتاب (ص: ٢٠٦).

<sup>(</sup>٢) مسائل النوادر هي المسائل المروية عن أصحاب المذهب لكن ليست في كتب ظاهر الرواية وإنما قيل لها: النوادر؛ لأنها لم ترو عن مُحَمَّد بروايات ظاهرة صحيحة ثابتة. يُنْظَر: كشف الظنون (٢/ ١٢٨٢).

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: تبيين الحقائق؛ للزيلعي (٤/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>٤) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٥) أي أن الغبن الفاحش هو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين، كما لو وقع البيع بعشرة فقال بعض المقومين: إنه يساوي خمسة وبعضهم ستة، وبعضهم سبعة، فهذا غبن فاحش لأنه لم يدخل تحت تقويم المقومين أحد، والغبن غير الفاحش أو اليسير هو مايدخل تحت تقويم المقومين.وذلك كما لو وقع البيع بعشرة، فقال بعض المقومين أنه يساوي ثمانية وبعضهم تسعة، وبعضهم عشرة، فإنه غبن يسير لدخوله تحت التقويم. يُنْظَر: البحر الرائق (١٧٦/٣)، الخيط البرهاني (٢٠٢/١).

<sup>(</sup>٦) يُنْظَر: الجوهرة النيرة (٣٠٦).

<sup>(</sup>٧) في (ج) (التعليل).

<sup>(</sup>٨) الفَلْس يجمع على أفلس في القلة، والكثير فلوس، وقد أفلس الرجل صار مفلسا، كأنما صارت دراهمه فلوسا. يُنْظَر: الصِّحَاح؛ للجوهري (٩٧/٣).

[حكم شراء أقـــل مما وُكِّل به] (وَإِذَا وَكَلَهُ بِبَيْعِ عَبْدٍ () فَبَاعَ نِصْفَهُ، جَازَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ -رحمه الله-) () وإنما وضع المسألة في العبد ليرتب عليه هذا الاختلاف المذكور؛ لِأَنَّهُ إِذَا باع نصف ما وكل ببيعه وليس في تفريقه ضرر كالحنطة والشعير يجوز بالاتفاق؛ لِأَنَّهُ ذكر فِي الْإِيضَاحِ فِي بَابِ الوكالة بالبيع ولو باع الوكيل بعض ما أمر به فإن لم يكن في تبعيضه ضرر جاز في قولهم؛ لِأَنَّ البيع يتناول الجملة فكان متناولاً للأبعاض وليس في التفريق ضرر [كالحنطة] ()).

(أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ بَاعَ الْكُلَّ بِثَمَنِ النِّصْفِ يَجُوزُ عِنْدَهُ؟ فَإِذَا بَاعَ النِّصْفَ بِهِ أَوْلَى)

فإن قيل: إنما يجوز بيع الكل بثمن النصف؛ لِأَنَّهُ لم يتضمن عيب الشركة وأمّا بيع النصف فيتضمن عيب الشركة في العبد فكان هذا مخالفة من الوكيل إلى شرِ فلا ينفذ بيعه على الموكل.

قلنا: ضرر الشركة أهون وأقل من ضرر بيع الكل بنصف الثمن فلما جاز ذلك على قوله: فلأن يجوز هذا وهو (ضَرَرِ الشَّرِكَةِ) أولى.

(وَإِنْ وَكَّلَهُ بِشِراءِ عَبْدٍ فَاشْتَرَى نِصْفَهُ فَالشِّرَاءُ مَوْقُوفٌ) أي: بالاتفاق أمَّ احتلف أبو يُوسُف ومُحَمَّد فِي الوكيلِ بِشِرَاءِ عبد إِذَا اشترى نصفه قال: أبو يُوسُف -رحمه الله- إن أعتقه الآمر حاز وإن أعتقه الوكيل لم يجز وقال مُحَمَّد -رحمه الله-: إن أعتقه الوكيل حاز وإن أعتقه الموكل لم يجز وأبو يُوسُف -رحمه الله- يقول بأن العقد موقوف على إحازة الموكل ألا ترَى أنه لو أجاز صريحًا نفذ عليه، والإعتاق إجازة منه ينفذ عليه ولا ينفذ إعتاق الوكيل؛ لِأَنَّ الوكالة

<sup>(</sup>١) في (ب) و (ج) (عبده).

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: بِدَايَةُ المُبْتَدِي (١٦٢/١)

<sup>(</sup>٣) [ساقط] من (ب) و (ج).

<sup>(</sup>٤) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٢/٣).

<sup>(</sup>٥) يُنْظَر: المرجع السابق.

<sup>(</sup>٦) يُنْظَر: بِدَايَةُ المُبْتَدِي (١٦٢/١).

تناولت محلاً بعينه فلم يملك الوكيل شراءً لنفسه ،ولم يتوقف على إجازته فلا ينفذ أي :إعتاقه ،ومُحَمَّد -رحمه الله- يقول: بأنه قد خالف فيما أمره به وإنما التوقف عليه من حيث إن الخلاف يتوهم رفعه بأن يشتري الباقي فيرتفع الخلاف فقبل أن يشتري بقي مخالفاً فإذَا أعتقه الآمر لم يجز كذا في الإيضاح.

(وَالْفَرْقُ لِأَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله أَنَّ فِي الشِّرَاءِ تَتَحَقَّقُ التُّهْمَةُ عَلَى مَا مَرَّ) إشارة إلى قوله: (لِأَنَّ التُّهْمَةَ فِيهِ مُتَحَقِّقِةٌ ، فَلَعَلَّهُ اشْتَرَاهُ لِنَفْسِهِ) إلى آخره .

وذكر في المَبْسُوط (٢) وأبو حَنِيفَة -رحمه الله- يفرق ويقول: الوكيل بالشراء [لو الشترى] (٢) بالزيادة الكثيرة لا يجوز [بخلاف] (٤) الوكيل بالبيع والتهمة في جانب الوكيل بالشراء فلعله اشترى النصف [لنفسه] (٥) فلما علم أن الشركة عيب أراد أن يحوّله على الآمر يوضح الفرق] (١) أن صحة التوكيل بالشراء بتسمية العبد، ونصف العبد، ليس بعبد فلا يصير به ممتثلاً أمر الآمر إلا أن يشتري ما بقي قبل الخصومة، فأمّا في جانب البائع فصحة التوكيل باعتبار ملك الموكل للعين وذلك موجود في البعض والكل فيعتبر فيه إطلاقه فلما اعتبر إطلاق أمره في بيع العبد ملك المأمور بيع العبد جملة أو نصفه؛ لإنَّنَّ الإطلاق يتناولهما بخلاف المأمور بيع العبد فيه إطلاق أمره علك الغير بطريق الأصالة تقيّد بشراء العبد فإنّه لمّا لم يعتبر فيه إطلاق أمر الآمر لمصادقة أمره بملك الغير بطريق الأصالة تقيّد

<sup>(</sup>۱) (والوكيل بالشراء يجوز عقده بمثل القيمة وزيادة يتغابن الناس في مثلها ولا يجوز بما لا يتغابن الناس في مثله لأن التهمة فيه متحققة فلعله اشتراه لنفسه فإذا لم يوافقه ألحقه بغيره) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (١٤٦/٣).

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١٩/٧٨).

<sup>(</sup>٣) [ساقط] من (ب).

<sup>(</sup>٤) [ساقط] من (أ).

<sup>(</sup>٥) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٦) في (ب) (العرف).

أمره بما هو المتعارف، والمتعارف فيه هو أن يشتري العبد جملة وأما وجوب الثمن في ذمة المشتري فذلك تبع في البياعات فلم يعتبر إطلاق أمره بالشراء بسبب الثمن؛ لِأَنَّ الثَّمنَ تابعً وليسَ بمقصودٍ في البياعاتِ (١) لما عرف بعيب لا يحدث مثله كالأصبع الزائدة والسن الشاغبة فلم يكن قضاؤه مستندًا إلى هذه [الحجج] (١).

هذا الذي ذكره دفع بسؤال سائل وهو أن يُقال: لمَّا كان العيب لا يحدث مثله كالأصبع الزائدة فلم يتوقّف قضاء القاضي إلى وجود هذه الحجج من البينة والإقرار وإباء اليمين، بل ينبغي أن يقضي القاضي بالردّ على البائع بعلمه قطعًا بوجود هذا العيب عند البائع لما أن اشتراط وجود هذه الحجج في العيب الذي يحدث مثله ليحصل العلم للقاضي بأن العيب كان موجودًا عند البائع وقد علم القاضي بذلك هاهنا بدون/ هذه الحجج فيجب أن لا يشترط [۷۲۷] وجود هذه الحجج في العيب الذي لا يحدث مثله فأجاب عنه بقوله: (وتأويلُ اشتراطِها في وجود هذه الحجج في العيب الذي لا يحدث مثله فأجاب عنه بقوله: (وتأويلُ اشتراطِها في الكِتَابِ أنَّ القاضي يعلمُ) إلى آخره قوله -رحمه الله-: (أو بإقرار) .

فإن قيل: إِذَا أَقرّ الوكيل بالعيب فلا حاجة حينئذ إلى قضاء القاضي؛ لِأَنَّهُ يقبله لا محالة فما معنى ذكر قضاء القاضي مع الإقرار.

قلنا: يمكن أن يقر الوكيل بالعيب ويمتنع بعد ذلك عن القبول؛ فقضاء القاضي كان جبراً عليه على القبول (فَيَفْتَقِرُ إلَيْهَا لِلرَّدِ) أي: إلى الحجج وهي البينة والإقرار والإباء.

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: التحبير شرح التحرير (٥/ ٢٢٩٧).

<sup>(</sup>٢) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٣) (القاضي يعلم أنه لا يحدث مثله في مدة شهر مثلا لكنه اشتبه عليه تاريخ البيع فيحتاج إلى هذه الحجج لظهور التاريخ) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (١٤٧/٣).

<sup>(</sup>٤) يُنْظَر: بِدَايَةُ المُبْتَدِي (١٦٢/١).

<sup>(</sup>٥) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/١٤٦).

(وَكَذَلِكَ إِنْ رَدَّه عَلَيْهِ بِعَيْبٍ يَحْدُثُ مِثْلُهُ بِبَيِّنَةٍ أَوْ بِإِبَاءِ يَمِينٍ) أي: أنّ الوكيل يردّه على الآمر أيضاً كما [لو] (٢) يرده (بِعَيْبٍ لَا يَحْدُثُ مِثْلُهُ) لا ذكر فِي الْكِتَابِ (٤) وفي الرد على الآمر فِي قبول الوكيل العبد بإباء يمين خالاف زُفَرَ -رحمه الله- (٥) ذكره فِي المَبْسُوط (١).

فإن قيل: إِذَا كان الردّ بالإباء يجب أن لا يلزم الموكل ، كمن اشترى شيئاً وباعه من غيره ثُمُّ أن المشتري الثاني وجد به عيباً فردّه على المشتري الأوّل، فبنكوله لم يكن له أن يردّه على بائعه وهذا دليل زُفَر –رحمه الله – فجعل هذا وما لو ردّه عليه بإقراره سواء في حق البائع الأوّل فكذا في حق الوكيل ولكنا نقول: (الْوَكِيلُ مُضْطَرٌ فِي النُّكُولِ) (١) هذا؛ لِأَنَّهُ لا يمكنه أن يحلف كاذبا كاذبا إذا كان عالماً بالعيب، وإنما اضطر إلى ذلك لعمل بَاشَرَهُ للآمر فيرجع عليه بما يلحقه من العهدة فيه بخلاف ما إذا أقرّ فإنه غير مضطر إلى الإقرار؛ لِأَنَّهُ يمكنه أن يسكت حتى يعرض عليه المشتري عليه بالنكول فيكون هو في الإقرار مختاراً لا مضطراً، وبخلاف المشتري الأوّل فإنّه مضطرٌ إلى النكول، ولكن في عمل بَاشَرَهُ لنفسه، فلا يرجع بعهدة [عمله] (١) على

94

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: بِدَايَةُ المُبْتَدِي (١٦٢/١).

<sup>(</sup>٢) [ساقط] من (أ) و (ب).

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: المرجع السابق.

<sup>(</sup>٤) المقصود بالكتاب: مختصر القُدُورِي (١١٦/١).

<sup>(</sup>٥) زُفَر بن الهذيل بن قيس أبو الهذيل العنبري البصري، صاحب الإمام أبِي حَنِيفَةَ، وأكبر تلامذته، كان أبو حَنِيفَة يقول: أقيس أصحابي، كان يدري الحديث ويتقنه، توفي بالبصرة سنة: (١٥٨ هـ).

يُنْظَر: الجواهر المضية (٢٠٧/٢)، تاج التراجم (١٦٩)، الطبقات السنية في تراجم الحنفية (٢٨٣).

<sup>(</sup>٦) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (٥٦/٢٤).

<sup>(</sup>٧) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٢/٣٤).

<sup>(</sup>٨) [ساقط] من (ب).

## غيره كذا فِي المَبْسُوط (١) والْفَوَائِدِ الظَّهِيرِيَّةِ.

فمن حيث الفسخ كان له أن يخاصم يعني إذًا ردّ على الوكيل بسبب العيب الذي يحدث مثله بإقرار الوكيل بقضاء القاضي لا يكون ذلك ردًّا على الموكل ولكن يبقى للوكيل حق الخصومة مع موكله في الردّ عليه بخلاف ما إذا ردّ على الوكيل بإقراره بدون قضاء القاضي حيث لا يبقى له حق الخصومة، والفرق أنَّ الردَّ لما حصل بقضاء تعذّر اعتباره بيعًا جديدًا (٢) التراضي فكان فسخًا؛ لأنَّ هذا فسخ بدليل قاصر؛ فلقصور الحجة لا يكون الرد على الوكيل ردًّا على الآمر ،ومن حيث إنه فسخ كان له أن يخاصم الموكل، ومتى كان الرد بالإقرار بغير قضاء كان فسخًا بالتراضي فأمكن اعتباره بيعًا جديدًا في الثالث فيبطل حق الخصومة.

فإن قيل: إِذَا كان الرد بإقرار الوكيل بغير قضاء يجب أن يكون له ولاية الرد على الموكل كما قيل في الإجارة: فإنّ الوكيل بالإجارة إِذَا آجر وسلّم ثُمَّ طعن المستأجر فيه بعيب فيقبل الوكيل بغير قضاء فإنه يلزم الموكل ولم يعتبر إجارة جديدة في حق الموكل حتى يصير كأن الوكيل استأجره من المستأجر ،وذلك جائز إِذَا فعل.

قلنا: له في الفرق بينهما من أصحابنا من قال: لا فرق بينهما في الحقيقة؛ لأنَّ المعقود عليه في الإجارة في الدار لا يصير مقبوضاً بقبض الدار، ولهذا لو تلف بانهدام الدار كان في ضمان المؤجر فيكون هذا من البيع بمنزلة ما لو قبله الوكيل بالعيب قبل القبض بغير قضاء وهناك يلزم الآمر فكذا في الإجارة.

9 £

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١٣/١٢).

<sup>(</sup>٢) يُنْظُر: المحيط البرهاني؛ للإمام برهان الدين ابن مازة (٧/ ٥٨٢).

<sup>(</sup>٣) في (ج) (لتعذر).

وقال الإمام شمس الأئمة السَّرَحْسِيُّ (۱۱٬۲۰۰ – رحمه الله -: وفي الْكِتَابِ (۱۳) علل للفرق بين الفصلين وقال: لِأَنَّ فسخ الإحارة ليس بإحارة ومعنى هذا أن القبول بالعيب بغير قضاء القاضي في البيع يجعل بمنزلة عقد مبتداً في حقّ غير المُتعَاقِدَيْنِ والموكل غيرهما، وفي الإحارة [لا يجعل] (۵) هكذا؛ لِأنَّه على إحدى الطريقتين الإحارة في معنى عقود متفرقة يتحدد انعقادها بحسب ما يحدث من المنافع فبعد الردّ بالعيب يمتنع الانعقاد لا أن يجعل ذلك عقدًا مبتدأ وعلى الطريق الأحرى العقد منعقد باعتبار إقامة الدار مقام المعقود عليه وهو المنفعة، مبتدأ لتقام رقبة الدار مقام المنفعة هذا [إذَا كان عيباً يحدث مثله، أما] (۱۳) إذَا كان عيباً لا يحدث مثله فرده عليه بإقراره بقضاء قاض يكون ردًّا على الموكل باتفاق الروايات؛ لِأنَّ القاضي فسخ البيع بينهما بعلمه بقيام العيب عند البائع لا بإقرار الوكيل فيلزم الأمر كما لو رده بالبينة، وإن ردّه عليه بإقراره بغير قضاء ذكر في عامة روايات المَبْسُوط (۱۳) أنه لا يلزم الآمر وليس للوكيل أن يخاصمه في ذلك.

<sup>(</sup>۱) مُحَمَّد بن أحمد بن أبي سهل أبو بكر السرخسي شمس الأئمة، من أهل سرخس بلدة في خرسان، كان إمامًا في فقه الحنفية، وعلامة حجة متكلمًا فقيهًا أصوليًّا مناظرًا، من مصنفاته المَبْسُوط وقد أملاه في السحن، وأصول السرخسي، وشرح السير الكبير لمُحَمَّد بن الحسن، (ت ٤٩٠هـ).

يُنْظَر: الجواهر المضية (٧٨/٣)، تاج التراجم (٢٣٤)، سير أعلام النبلاء (١٠/ ٤٧١).

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١٩/٦٦).

<sup>(</sup>٣) المقصود بالكتاب: مختصر القُدُورِي (ت ٤٢٨هـ). يُنظر: كشف الظنون (١٦٣٢/٢).

<sup>(</sup>٤) تكييف فقهي. يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (٦٢/١٩).

<sup>(</sup>٥) في (ج) (لا يحصل).

<sup>(</sup>٦) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٧) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (٢/١٩).

وذكر في البيوع أنه يكون ردًّا على الموكل؛ لأنهما فعلا عينَ ما يفعله القاضي لو رُفِعَ الأمر إليه/ فإنهما لو رفعا الأمر إلى القاضي في عيب لا يحدث أصلاً ولا يحدث في تلك المدة [٧٢٧/ب] فإن القاضي يردّه عليه ولا يكلّفه إقامة الحجة على ذلك ويكون ردًا على الموكّل كذلك هاهنا وجه عامة الروايات أنّ الردّ بغير قضاء بمنزلة البيع المبتدأ ولو اشتراه منه حقيقة لا يرد.

وقوله : بأنهما فعلا عين ما يفعله القاضي.

قلنا: هذا الردّ حصل تمليكًا وتملكًا بالتراضي وليس باستيفاء لعين الحق؛ لِأَنَّ حق المشتري في الجزء الغائب لا في الردّ فكان بيعًا ما أمكن ،وإنما يجعل فسحًا إذا تعذر جعله بيعًا في حق الثالث وفيما إِذَا كان بعضا تعذر جعله بيعًا؛ لانعدام الرضاء كذا ذكره الإمام الْمَرْغِينَانِيُّ وقَاضِي خَانْ (٢) وهذا هو الذي أحال بيانه إلى الكِفَايَة (٢).

قوله: (وَلا دَلالَةَ على الْإطْلاقِ) أي: مبنى الوكالة على التقييد حيث لا تثبت الوكالة بدون التقييد أي: ما لم يقل: وكلتك ببيع هذا الشيء لا يكون وكيلاً ببيع ذلك الشيء ألا ترى أنه لو قال لغيره وكلتك بمالى أو في مالى لم يكن له أن يتصرف فيه بشيء بل يملك بهذا اللفظ الحفظ فقط أما لو دفع المال مضاربة بالنصف كان للمضارب أن يتصرف فيه ما بدا له من التجارة، فمن ادّعي الإطلاق في المضاربة كان مدعياً لما هو الأصل فيها فكان القول قوله ومن ادّعي [التقييد] (٥) في الوكالة كان مدعياً لما هو الأصل فيها فكان القول قوله ذكره الإمام

<sup>(</sup>١) هو محمد بن الحسن الشيباني. يُنْظُر: المحيط البرهاني (٢٥/٧).

<sup>(</sup>۲) يُنْظَر: فتاوى قاضيخان (۳/۱۹).

<sup>(</sup>٣) لعله يقصد كتاب كفاية المنتهى للإمام الْمَرْغِينَاني -رحمه الله-.

<sup>(</sup>٤) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (١٤٧/٣).

<sup>(</sup>٥) [ساقط] من (ج).

قَاضِي خَانْ (۱) حرحمه الله- وغيره إلى أي أجل كان عند أَبِي حَنِيفَةَ -رحمه الله- عملاً بالإطلاق فإن إطلاق اللفظ فِي التوكيل بالبيع معتبر.

(عند أَبِي حَنِيفَة -رحمه الله- وَعِنْدَهُمَا يَتَقَيَّدُ بِأَجَلٍ مُتَعَارَفٍ والوَجْهُ قَد تَقَدَّم)

أي: الوجه من الجانبين، قد تقدّم فِي مسألة (الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ يَجُوزُ بَيْعُهُ بِالْقَلِيلِ وَالْكَثِيرَ وَالْعَرَضِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَة -رحمه الله- وَقَالَا: لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ بِنُقْصَانٍ لَا يَتَعَابَنُ النَّاسُ فِيهِ)

عُنْدَ أَبِي حَنِيفَة -رحمه الله- وَقَالَا: لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ بِنُقْصَانٍ لَا يَتَعَابَنُ النَّاسُ فِيهِ)

كَفِيلًا فَتَوى (١٤) الْمَالُ عَلَيْه.

قِيلَ: الْمُرَادُ بِالْكَفَالَةِ هَاهُنَا الْحُوَالَةُ (٥)؛ لِأَنَّ التَّوَى لَا يَتَحَقَّقُ فِي الْكَفَالَةِ.

وَقِيلَ: بَل الْكَفَالَة عَلَى حَقِيقَتِهَا ، فَإِن التَّوَى يَتَحَقَّقُ فِيهَا بِأَنْ مَات الْكَفِيلُ وَالمَكْفُولُ عَنْه مُفْلساً.

وذكر في الجامع الصّغير المنهاجي والتَّوَى على الكفيل بأن يموت مفلساً فلا ضمان عليه؛ لِأَنَّهُ يزداد بالكفالة والرهن معنى الوثيقة من غير أن يبرأ الْأُصِيل من الثمن وإن هلك الرهن في يده لم يضمن؛ لِأَنَّ استيفاء الرهن كاستيفاء الثمن الوكيل من حيث أنه بدله أقيم مقامه ولو هلك الثمن في يده يهلك أمانة فكذلك الرهن بخلاف الوكيل يقبض الدين إذا أخذ بالدين رهنًا حيث لا يجوز حيث يتصرف بحكم الآمر حتى لو نهاه الموكل عن القبض صح نهيه

<sup>(</sup>۱) يُنْظَر: فتاوى قاضيخان (۱۹/۳).

<sup>(</sup>٢) يعني : عنده خلافاً لهما. يُنْظَر: الهداية شرح البداية (١٤٨/٣).

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: بِدَايَةُ المُبْتَدِي (١٦٢/١).

<sup>(</sup>٤) الْحُوَالَةُ: نَقُلُ الدَّيْنِ من ذِمَّةٍ إِلَى ذِمَّةٍ. يُنْظَر: البحر الرائق (٦/ ٢٦٦).

<sup>(</sup>٥) التَّوَى: أَنْ يَجْحَدَ الْحُوَالَةَ وَيَحْلِفَ وَلَا بَيِّنَةَ له أو يَمُوتُ مُفْلِسًا. يُنْظَر: البحر الرائق (٦/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>٦) [لم يضمن في يده] ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٧) يُنْظَر: الفروق للكرابيسي (٢/ ٧٥).

[فيقتصر] (١) على قدر المأمور دون غيره والرهن ليس بمأمور به فلا يتمكن من قبضه فأمّا الوكيل بالبيع يتصرف في الثمن بالولاية دون الآمر حتى لو نهاه الموكل عن قبض الثمن لم يعمل نهيه فينزل الوكيل في ذلك منزلة المالك والمالك لو ارتهن به جاز فكذلك الوكيل كذا ذكره الإمام الْمَحْبُوبِيُّ -رحمه الله- بخلاف الوكيل بقبض الدين فإنه لا يملك أن يأخذ رهنًا أو يأخذ كفيلاً مكان الدين، والوكيل بالبيع لو احتال بالثمن لم يجز عند أبى يُوسُف ؛ لِأَنَّ الحوالة تتضمن إبراء المُحِيل، والوكيل لا يملك ذلك عنده ولو ردّ الرهن جاز وضمن للموكل أقل من قيمته ومن الثمن وعند أبي يُوسُف -رحمه الله- لا يصح ردّه (٢) كذا /ذكره **الْإِمَامُ التُّمُوْتَاشِيّ** -رحمه الله - (٢) والله اعلم.

<sup>(</sup>١) في (ج) (فيقضي).

<sup>(</sup>٢) (وإن اختلف في ذلك المضارب ورب المال فالقول قول المضارب لأن الأصل في المضاربة العموم ألا ترى أنه يملك التصرف بذكر لفظة المضاربة فقامت دلالة الإطلاق بخلاف ما إذا ادعى رب المال المضاربة في نوع والمضارب في نوع آخر حيث يكون القول لرب المال لأنه سقط الإطلاق فيه بتصادقهما فنزل إلى الوكالة المحضة ثم مطلق الأمر بالبيع ينتظمه نقدا ونسيئة إلى أي أجل كان عند أبي حنيفة رحمه الله وعندهما يتقيد بأجل متعارف والوجه قد تقدم، قال ومن أمر رجلا ببيع عبده فباعه وأخذ بالثمن رهنا فضاع في يده أو أخذ به كفيلا فتوى المال عليه فلا ضمان عليه لأن الوكيل أصيل في الحقوق وقبض الثمن منها والكفالة توثق به والارتحان وثيقة لجانب الاستيفاء فيملكهما بخلاف الوكيل بقبض الدين لأنه يفعل نيابة وقد أنابه في قبض الدين دون الكفالة وأحذ الرهن والوكيل بالبيع يقبض أصالة ولهذا لا يملك الموكل حجره عنه). يُنْظُر: الهداية شرح البداية (٣/ ١٤٨).

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: البحر الرائق (٧/ ١٧٣).

## فص\_\_ل

[مسألة وكالة الإثنين] لما ذكر حكم وكالة رجل واحد ذكر في هذا الفصل حكم وكالة الرجلين لمَّا أنَّ الاثنين بعد الواحد فكذلك حكمها (وَإِذَا وَكَّلَ وَكِيلَينْ فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيما وُكِّلَا بِهِ دُونَ الْآخِرِ) (١)

اعلم أن هذا الحكم الذي ذكره فيما إِذَا وكلهما بكلام واحد في دفعة واحدة بأن قال: وكلتكما ببيع عبدي هذا أو بخلع امرأتي، أمَّا إِذَا وكلهما بكلامين كان لكل واحد منهما [على الانفراد] (٢) أن يتفرد في التصرف وبه صرح في المَبْسُوط (٣) في بَابِ الوكالة بالبيع والشراء فقال: وإِذَا وكل رجلاً ببيع عبده ووكل آخر به أيضاً فأيهما باعه جاز؛ لِأَنَّهُ رضي برأي كل واحد منهما على الانفراد حين وكله ببيعه وحده، وهذا بخلاف الوصيّين إِذَا أوصى إلى كل واحد منهما في عقد على حده حيث لا يتفرد واحد منهما بالتصرف في أصح القولين؛ لِأَنَّ وجوب الوصية بالموت وعند الموت صارا وصيين جملة واحدة وهاهنا حكم الوكالة يثبت بنفس التوكيل فإذَا أفرد كل واحد منهما بالتصرف؛ لِأَنَّ الموكل رضي برأيهما [٢٧٧٨] لا برأي أحدها، حتى أنَّ الرجل إِذَا وكل رجلين ببيع أو شراء فباع أحدهما أو اشترى أحدها والآخر حاضر لا يجلوز إلا أن يجيز الآخر وفي المُنتقى (٤) وكل

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: بِدَايَةُ المُبْتَدِي (١٦٢/١).

<sup>(</sup>٢) [ساقط] من (أ) و (ب).

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (٩١/١٩).

<sup>(</sup>٤) كتاب المنتقى في الفقه الحنفي لمُحَمَّد بن مُحَمَّد بن أحمد، أبو الفضل المروزي السلمي البَلْخي، الشهير بالحاكم الشهيد، قاض، ووزير، كان عالم مرو، وإمام الحنفية في عصره، ولى قضاء بخارى، (ت ٣٣٤ هـ)، جمع فيه مصنفه نوادر المذهب الحنفي، بعد مطالعته في ثلاثمائة جزء مؤلف، والكتاب مفقود حسب ما ذكر ذلك الغزي في

[رجلين] (١) ببيع عبده فباعه أحدهما والآخر حاضر فأجاز بيعه جاز وإن كان غائباً [عنه] (٢) فأجاز لم يجز في قول أ**بي حَنِيفَةَ** -رحمه الله-كذا في **الذَّخِيرَةِ**.

وذكر فِي المَبْسُوط (٢) ولو وكَّل رجلين ببيع شيء وأحدهما عبد محجور عليه أو صبي لم يجز للآخر أن يتفرد ببيعه؛ لِأَنَّهُ ما رضي ببيعه وحده حتَّى ضمّ إليه رأي الآخر، ولو كانا حُرَّينِ فباع أحدهما والآخر حاضر فأجاز كان جائزًا؛ لِأَنَّ تمام العقد برأيهما.

ألًّا ترَى أنه لو باعه فضولي أنه أمار جاز فكذلك إِذَا باعه أحدهما وأجازه الآخر ولو مات [أحدهما] أن أو ذهب عقله لم يكن [للآخر أن يبيعه؛ لِأَنَّهُ ما رضي برأيه وحده (وَالْبَدَلُ مَاتَ [أحدهما] أن أو ذهب عقله لم يكن [للآخر أن يبيعه؛ لِأَنَّهُ ما رضي برأيه وحده (وَالْبَدَلُ وَإِنْ كَانَ مُقَدَّرًا) إلى آخره جواب شبهة وهي :أنّه إنما يحتاج إلى الرأي فِي البيع إِذَا لم يكن] (١) الثمن مسمّى فِي التوكيل بالبيع.

وأمّا إِذَا سمّى الموكل الثمن لا يجوز للوكيل أن يبيعه بأقل منه فلا يحتاج هذا التوكيل حينئذ إلى الرأي فينبغي أن يتفرد كل واحد منهما بالتصرف في البيع بذلك الثمن كما في التوكيل بالطلاق والعتاق بغير عوض فأجاب عنه بأنه إن لم ينقص من ذلك الثمن المسمّى تجوز الزيادة عليه فيحتمل عند اجتماعهما أن يزيد المشترى الثمن ويحتاج إلى الرأي أيضاً في اختيار المشتري

الطبقات السنية. يُنْظَر: الطبقات السنية (٥/١)، كشف الظنون (١/٥١/)، الفوائد البهية (ص٥٠٥).

<sup>(</sup>١) فِي (أ) (رجل).

<sup>(</sup>٢) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١٩/٨٠).

<sup>(</sup>٤) الفُضُولي فِي اللغة: من يشتغل بما لا يعنيه وفتح الفاء خطأ. المُغْرِب في ترتيب المُعْرب (١٤٢/٢). وفي اصطلاح الفقهاء: من لم يكن وليًا ولا أصيلًا ولا وكيلًا في العقد. يُنْظَر: التعريفات (ص: ١٦٧).

<sup>(</sup>٥) [ساقط] من (ج

<sup>(</sup>٦) (ولكن التقدير لا يمنع استعمال الرأي في الزيادة واختيار المشتري). يُنْظَر: الهداية شرح البداية (١٤٨/٣).

<sup>(</sup>٧) [ساقط] من (ج).

الذي لا يماطل في أداء الثمن.

وذكر في اللَّخِيرَةِ [وكذلك] () إن سمّى لهما الثمن في البيع والشراء لم يكن لأحدهما أن يتفرد بذلك؛ لِأَنَّ تسمية الثمن إن كان يحجر الوكيل عن الزيادة لايحجره عن النقصان [ولو اجتمعا على الشراء ممّا يمكنهما النقصان وكذلك] () لو اجتمعا على البيع ربما يمكنهما الزيادة (إلَّا أَنْ يُوَكِّلَهُمَا بِالْخُصُومةِ) هذا مستثنى من قوله: (فليسَ لأحدِهِما أن يتصرفَ فيما وُكِّلا به دونَ الآخرِ) يعني أنّ الخصومة وإن كان يحتاج فيها إلى الرأي [فتكلمهما فيها معًا ليس بشرط.

وذكر فِي اللَّخِيرَةِ وكان قضيّة ما قلنا فِي [الوكيلين] (°) بالخصومة أن لا يتفرد أحدهما بالخصومة؛ لِأَنَّ الخصومة أمر يحتاج فيه إلى الرأي إلا] (٦) أنَّ اجتماعهما على الخصومة والتكلم والتكلم متعذِّر؛ لِأَنَّهُ تلبيس على القاضي ويصير شغباً وأما اجتماعهما على البيع فغير متعذّر.

وذكر في الْفَوَائِدِ الظَّهِيرِيَّةِ رجل وكَّل رجلين فِي دَيْنٍ وقبضه قال لأحدهما أن يخاصم ولا يقبضان إلا معًا.

وقال رُفَر -رحمه الله-: ليس لأحدهما أن يخاصم دون صاحبه '' ولأنَّ الخصومة يحتاج فيها إلى الرأي والموكل رضي [برأي المثنى لا] (^) برأي الواحد ولكنا نقول ما هو المقصود

<sup>(</sup>١) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٢) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: بِدَايَةُ المُبْتَدِي (١٦٢/١).

<sup>(</sup>٤) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/١٤٨).

<sup>(</sup>٥) فِي (أ) (الوكيل).

<sup>(</sup>٦) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٧) يُنْظَر: مجمع الضمانات؛ لأبي محمد البغدادي (١/ ٥٥٢).

<sup>(</sup>A) [ساقط] من (ج).

بالخصومة لا يحصل بالاجتماع عليها لما في الاجتماع من الإخلال بالاستماع ثُمُّ قال: فإِذَا تفرَّد أحدهما بالخصومة هل يشترط حضرة صاحبه في خصومته ؟ بعض مشايخنا قالوا :يشترط، وعامة مشايخنا على أنه لا يشترط وإطلاق مُحَمَّد -رحمه الله- يدل على هذا أو بطلاق زوجته بغير عوض، أو يُعتق عبده بغير عوض هذا معطوف على المستثنى وهو قوله: (بالْخُصُومَةِ) (٢) لا على المستثنى منه.

وذكر فِي **الذَّخِيرَةِ** أَ ولو وكَّل رجلين بطلاق امرأة فطلّق أحدهما وأبى الآخر أن يطلق فهو فهو حائز؛ لِأَنَّ ايقاع المنفرد [الطلاق] (') لا يحتاج فيه إلى الرأي وكذلك فِي إعتاق عبده.

وفي الجامع الصغير (أو الله وكيلين بالطلاق وقال: لا يطلقن أحدكما دون صاحبه فطلق أحدهما أمّ طلّق الآخر أو طلق أحدهما وأجاز الآخر لم يجز وكذلك الوكيلان بالعتق ولو قال لهما: طلقاها جميعًا ثلاثاً فطلقها أحدهما واحدة أمّ طلقها الآخر بطلقتين لم يقع شيء حتى يجتمعا على ثلاث تطليقات، أو برد وديعة قيّد بردها؛ لِأنّه إِذَا وكّل رجلين بقبض وديعة له ليس لكل واحد منهما أن ينفرد بالقبض كذا في الذّخيرة. فقال: قال مُحَمّد حرمه الله في الأصل (أ) وإذا وكل رجلين بقبض وديعة له فقبض أحدهما] (أ) بغير إذن صاحبه كان ضامنًا؛

<sup>(</sup>۱) لا يشترط حضرة صاحبه عند أبي حَنِيفَةَ ومحمد رحمهما الله تعالى. يُنْظَر: المحيط البرهاني للإمام برهان الدين ابن مازة (٤/ ٦٢٦)، الفتاوى الهندية (٦/ ٣٠٩).

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/١٤٨).

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: الفتاوى الهندية (٣/ ٦٣٤).

<sup>(</sup>٤) [ساقط] من (أ) و (ب).

<sup>(</sup>٥) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١٩/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>٦) كتاب الأصل في الفروع، للإمام محمد بن الحسن الشيباني الحنفي، (ت ١٨٩هـ)، وهو المبسوط سماه به لأنه صنفه أولا وأملاه على أصحابه رواه عن الجوزجاني وغيره، ثم صنف: الجامع الصغير، الكبير، الزيادات، السير الكبير و الصغير. يُنْظَر: كشف الظنون (١/ ٨١). وهذه هي المراد بالأصول وظاهر الروايات في كتب الحنفية.

ضامنًا؛ لِأَنَّهُ شرط اجتماعهما على القبض ،واجتماعهما على القبض ممكن وللموكل فيه فائدة؛ لِأَنَّ حفظ اثنين أنفع فإِذَا قبض أحدهما صار قابضًا بغير إذن المالك فيصير ضامنًا ثُمُّ قال: فإِنْ قيل: ينبغي أن يصير ضامنًا للنصف؛ لِأَنَّ كل واحد منهما مأمور بقبض النصف.

قلنا: كل واحد منهما مأمور بقبض النصف إذًا قبض مع صاحبه.

وأما فِي حالة الانفراد فغير مأمور بقبض شيء منه هذا إِذَا قبض أحدهما بغير إذن صاحبه، وأمّا إِذَا قبض [مع صاحبه] (٢) بأمر صاحبه فإنه لا يضمن؛ لِأَنَّ له أن يودع الكل عند صاحبه بعد القبض فكان له أن يأمر صاحبه بالقبض؛ لِأَنَّهُ ليس فِي أمر صاحبه / إلا إيداع الكل من [٧٢٨-١] صاحبه وله ذلك.

(أَلَا تَرَى أَنَّهُ تَمْلِيكُ مُقْتَصِرٌ على الْمَجْلِسِ) (أَلَا تَرَى أَنَّهُ تَمْلِيكُ مُقْتَصِرٌ على الْمَجْلِسِ) وإنَّا استدعى الْمَشِيعَة (فَ الله عَلَهِمَا خواص الْمَالِكِيَّةِ (فَ هَكذا وحدت بخط شيخي –رحمه الله – (الله عَلَهُمَا الله عَلَهُمَا الله وحدت بخط شيخي الطلاق بفعلهما بالتعليق بدخولهما الدار بأن قال فاعْتَبَرَهُ بِدُخُولِهِمَا) أي: اعتبر تعليق الطلاق بفعلهما بالتعليق بدخولهما الدار بأن قال المما: إن دخلتما هذه الدار فامرأته طالق فدخل أحدهما لا تطلق امرأته بل يشترط وجود

۲۰۳

<sup>(</sup>١) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٢) [ساقط] من (أ) و (ب).

٣) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (١٤٨/٣).

 $<sup>(\</sup>xi)$  [التمليك] من  $(\psi)$ .

<sup>(</sup>٥) يُنْظَر: بداية المجتهد ونحاية المقتصد؛ لابن رشد (٤١٤/١)، منح الجليل (٩/ ٣٦٣).

<sup>(</sup>٦) المقصودُ عند الإطلاقِ باسمِ (الشّيخ) الإمام حافظ الدِّين الكبير البخاري (ت ٦٩٣هـ)، فإذا قال الإمام السَّغناقيّ: قال شيخي، سمعتُ شيخي، كذا بخط شيخي، فهو المراد، وهذا الإطلاقُ مستمرٌّ في جميع مصنفاته، وقد صرح بذلك في كتابه (الكافي). يُنْظَر: المنهل الصَّافي (٥/٥٦)، الطبقات السنيّة (١٥١/٣).

<sup>(</sup>٧) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (١٤٨/٣).

دخولهما جميعًا لوقوع الطلاق فكذا هنا.

فإن قلت: مثل هذا موجود في توكيلهما بالطلاق؛ لِأَنَّ صورة توكيلهما أن يوكلهما معًا لا على التعاقب لما مرّ فحينئذ [يجب] أن يشترط فعلهما جميعًا لتعليق الطلاق بفعلهما كما في قوله: (أَمْرُهَا بِأَيْدِيكُمَا) (٢).

قلت: قوله: ؛ (ولِأَنَّهُ [عَلَق] (٢) الطَّلاقَ بِفِعْلِهِمَا) راجع إلى قوله: (طَلِّقَاهَا إِنْ شِئْتُمَا) ؛ لِأَنَّ فيه تعليق بصريح حرف الشرط وقوله: (؛ لِأَنَّهُ تَفْويضٌ إِلَى رَأيهما) راجع إليهما أو إلى قوله: (أَمْرُهَا بِأَيْدِيكُمَا) فلم يوجد في توكيلهما بالطلاق بقوله: (طَلِّقْ امْرَأَتِي) لا حرف الشرط حتى يكون معلقاً بفعلهما كما في قوله: (طَلِّقَاهَا إِنْ شِئْتُمَا) ولا هو ممّا يحتاج فيه إلى الرأي كما في قوله: (أَمْرُهَا بِأَيْدِيكُمَا) فلذلك يتفرد كل واحد منهما بالطلاق وإن لم يتفرد في تينك كما في قوله: (أَمْرُهَا بِأَيْدِيكُمَا) فلذلك يتفرد كل واحد منهما بالطلاق وإن لم يتفرد في تينك الصورتين، وإذا [قالا] (١) جاز في هذا الوجه وهو الوجه الذي يجوز التوكيل فيه بأن قال الموكل للوكيل (اعْمَلُ أَفِها أَنْ يَسْتَحْلِفَ على الْقَضَاءِ إلَّا أَنْ الْقَاضِي) وهو ما ذكره في فصل آخر بقوله: (وَلَيْسَ لِلْقَاضِي أَنْ يَسْتَحْلِفَ على الْقَضَاءِ إلَّا أَنْ النَّانِي وهو ما ذكره في فصل آخر بقوله: (وَلَيْسَ لِلْقَاضِي أَنْ يَسْتَحْلِفَ على الْقَضَاءِ إلَّا أَنْ النَّانِي اللَّانِي النَّانِي الْهُ الْنَانِي الْوَلِ أَوْ قَضَى النَّانِي الْمَانِي النَّانِي النَّانِي الْمَانِي الْمَانِي الْمَانِي الْمَانِي الْقَانِي الْمَالِي الْمَانِي الْمَانِي الْمَانِي الْمَانِي الْمَانِي الْمَانِقِي النَّانِي الْمَانِي الْمَانِي الْمَانِي الْمَانِي الْمَانِي النَّانِي الْمَانِي الْم

<sup>(</sup>١) [ساقط] من (ب).

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (١٤٨/٣).

<sup>(</sup>٣) [ساقط] من (أ) و (ج).

<sup>(</sup>٤) [ساقط] من (أ) و (ب).

<sup>(</sup>٥) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٦) يُنْظَر: بِدَايَةُ المُبْتَدِي (١٦٢/١).

<sup>(</sup>٧) يُنْظَر: بِدَايَةُ المُبْتَدِي (١٥٠/١).

فَأَجَازَهُ الأَوّل جَازَ كما فِي الوكالة) (١) (فَإِنْ وَكَّلَ بِغَيْرِ إِذْنِ مُوَكِّلِهِ فَعَقَدَ وَكِيلُهُ بِحَضْرَتِهِ، (٢) .

فإن قلت: ما الفرق بين هلذا وبين أحد الوكيلين في البيع؟ أنه إذا باع أحدهما بغير إذن صاحبه لم يكتف هناك بمجرد حضرة صاحبه بل بالإجازة صريحًا على ما ذكرت قبيل هذا من رواية الدَّخِيرَةِ حيث قال في الدَّخِيرَةِ: فباع أحدهما أو اشترى والآخر حاضر لا يجوز إلا أن يجيز الآخر فكذلك قيد بالإجازة في المَبْسُوط (٢)، وهاهنا اكتفى بالحضرة من غير إجازة.

قلت: ما ذكره في الجامع الصغير بأن عقد وكيل الوكيل جائز عند حضرة الوكيل الأول محمول على ما إِذَا أجاز الوكيل [الأول] عقد الوكيل الثاني لا مطلق الحضرة هكذا ذكره في الدَّخِيرَةِ وقال ثُمُّ أن مُحَمَّدا -رحمه الله- قال في الجامع الصغير إِذَا باع الوكيل الثاني بحضرة الوكيل الأول وهكذا ذكر في وكالة الأصل بحضرة الوكيل الأول وهكذا ذكر في وكالة الأصل في موضع.

وذكر في موضع آخر من وكالة الأصل، وشرط إجازته فقال إِذَا باع الوكيل الثاني والوكيل الأوّل حاضر أو غائب فأجاز الوكيل الأول جاز حكي عن الْكَرْخِيِّ -رحمه الله- أنه كان

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (١٠٧/٣).

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: بِدَايَةُ المُبْتَدِي (١٦٢/١).

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١٩/٢٨٨).

<sup>(</sup>٤) [ساقط] من (أ) و (ج).

<sup>(</sup>٥) عبيد الله بن الحسين بن دلال بن دلاهم أبو الحسن البغدادي الكرحي، انتهت إليه رئاسة المذهب، كان من العلماء العباد ذا تمجد وأوراد وصبر على الفقر والحاجة، توفي ليلة النصف من شعبان سنة (٣٤٠ هـ). يُنْظَر: الجواهر المضية (٤٩٣/٢)، تاج التراجم (٢٠٠)، تاريخ بغداد (٢١/ ٧٤).

يقول: [ليس] ('' في المسألة روايتان ولكن ما ذكر مطلقاً في بعض المواضع أنه يجوز إذا باع بحضرة الأول محمول على ما إذا أجازه فكان يحمل المطلق على المقيد وإلى هذا ذهب عامة المشايخ؛ وهذا لأن توكيل [الوكيل] ('' الأول لما لم يصح؛ لأنّه لم يؤذن له بذلك صار وجود هذا التوكيل والعدم بمنزلة ،ولو عدم التوكيل من الأول حتى باعه هذا الرجل والوكيل غائب أو حاضر فإنه لا يجوز عقد هذا الفضولي إلا بإجازته؛ لأنّ الإجازة لبيع الفضولي لا تثبت بالسكوت لكون السكوت محتملاً كذا هاهنا ومتى أجاز فإنما يجوز؛ لأنّ الوكيل يملك بمباشرته بنفسه فيملك إجازته بالطريق الأولى ومنهم من يجعل في المسألتين روايتين وجه رواية الجواز من غير إجازة الأول أن بيع الثاني حال غيبة الأول إنما لا يصح لتعدي العقد عن رأي الأول ومتى عضرته فقد حضر هذا العقد رأي الأول وعلى هذا أحد وكيلي البيع والإجازة إذا أمر صاحبه بالبيع أو الإجازة فباع بحضرته في رواية [لا يجوز إلا بإجازته] ('' وفي رواية يجوز من غير إجازته وإن قدَّر الوكيل الأول للثاني بمنية الأول فيه روايتان إجازته وإن قدَّر الوكيل الأول للثاني بيع برأي الوكيل الأول وإذا قدر الوكيل الأول الثاني بيع برأي الوكيل الأول إلا الأول] ('' أن يكون البيع برأي الوكيل الأول وإذا قدر الوكيل الأول فيا الوكيل الأول ألل إلى الوكيل الأول إلى الوكيل الأول إلى الوكيل الأول أله أن الوكيل الأول أله أن الوكيل الأول أله أن الوكيل الأول أله أله الأول أله أله الأول أله أله أله الأول أله أله الأول أله أله الأول أله أله أله الوكيل الأول أله أله الوكيل الأول أله أله أله الوكيل الأول أله أله أله الوكيل الأول أله أله الوكيل الأول أله أله أله الوكيل الأله الوكيل الأله أله أله المولية كالم المولة كون البيع برأي الوكيل الأله الوكيل الأله الوكيل الأله الوكيل أله الوكيل الأله الوكيل الأله أله أله أله الوكيل الأله الوكيل الأله أله أله أله الوكيل الأله الوكيل الوكيل الأله الوكيل الوكيل

وَعَلَى رِوَايَةِ كِتَابِ الْوَكَالَةِ (لَا يَجُوزُ) ﴿ إِلَّانَّ الْأَوَّلَ لَوْ كَانَ هُو الذي يُبَاشِر رُبَّا يَبِيع

<sup>(</sup>١) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٢) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٣) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٤) في (ج) (الوكيل).

<sup>(</sup>٥) [ساقط] من (أ) و (ج).

<sup>(</sup>٦) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٩/٣).

بِالزِّيَادَةِ عَلَى ذَلِك المقدر لِذَكَائِهِ وَهِدَايَتِهِ ...

(وَتَكَلَّمُوا فِي حُقُوقِهِ) (٢) فِي اللَّخِيرَةِ ثُمَّ إِذَا بَاعَ واشْتَرى بِحَضْرَةِ الْأَوَّلِ حَتَّى جَازَ فَالْعُهْدَةُ وَتَكَلَّمُوا فِي حُقُوقِهِ) (٤) فِي اللَّهُ عِيرَةِ ثُمَّ إِذَا بَاعَ واشْتَرى بِحَضْرَةِ الْأَوَّلِ حَتَّى جَازَ فَالْعُهْدَةُ وَالْعُهْدَةُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّ

وذكر الإمام الْمَحْبُوبِيُّ -رحمه الله-: مِنْهُمْ مَنْ قَالَ الْعُهْدَةُ عَلَى الْأُوَّلِ؛ لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ إِنَّا الْمُوَكِّلَ إِنَّا الْمُوَكِّلَ إِنَّا الْمُوَكِّلَ إِنَّا الْمُوَكِّلَ الْمُوَكِّلِ الْمُوكِيلُ الْأَوَّلِ، كَذَا الْمُوكِيلُ الْأَوْلِ، كَذَا الْمُوكِيلُ الْأَوْلِ، كَذَا الْمُوكِيلُ الْأَوْلِ، كَذَا الْمُؤكِّلُ الْأَوْلِيلُ الْمُؤكِيلُ الْأَوْلِي بِمَوْتِهِ، وَلَا يَنْعَزِلُ مِوْتِ الْمُؤكِّلِ النَّانِي وَهُو الْوَكِيلُ الْأَوْلُ، كَذَا

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: حاشية ابن عابدين (٣٥٥/٧).

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/٣).

<sup>(</sup>٣) [ساقط] من (أ) و (ب).

<sup>(</sup>٤) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٥) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٦) يُنْظَر: فتح القدير (١٧٠/١٨).

<sup>(</sup>٧) محمد بن أبي القاسم بن بابجوك، البقالي الخوارزمي، أبو الفضل الملقب بزين المشايخ، صاحب التصانيف، (ت عمد بن أبي القاسم بن بابجوك، البقالي الخوارزمي، أبو الفضل الملقب بزين المشايخ، صاحب التصانيف، (ت ٥٦١هـ)، ويُعرف أيضًا بالأَدَمِي، لِحفظه فِي النَّحْو " مقدمة الأَدَمِيّ " تلميذ الزَّعُشَرِيّ؛ وجلس بعده فِي حلقته، واشتهر اسمه وبَعُد صِيتُه، وأقبل الطَّلَبَة عَلَى تصانيفه، مات فِي سلْخ جُمادَى الآخرة، وقد نيّف عَلَى السّبعين. يُنظَر: تاريخ الإسلام (٢ ٢ / ٢٦٨)، الأعلام للزركلي (٣٣٥/٦).

<sup>(</sup>٨) يُنْظَر: فتح القدير (١٧١/١٨).

<sup>(</sup>٩) [ساقط] من (أ) و (ب).

ذكره السيد [الإمام -رحمه الله-] (١) في الْمُلْتَقَطِ (٢).

قوله -رحمه الله-: (معناه التَّصَرُّفُ فِي مَالِهَا) (١١) إنما احتاج إلى هذا التأويل؛ لِأَنَّ قوله:

<sup>(</sup>١) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٢) السيد الإمام ناصر الدين أبي القاسم محمد بن يوسف الحسيني السمرقندي (ت ٥٥٦ هـ)، له الجامع الكبير في الفتاوى، وخلاصة المفتي في الفروع.وكتاب الملتقط في الفتاوى الحنفية وهو محقق ومطبوع، مجلد واحد، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان. يُنْظَر: كشف الظنون (١٨١٣/٢).

<sup>(</sup>٣) يُنْظُر:بداية المبتدي (١٦٣/١).

<sup>(</sup>٤) [بموته ولا ينعزل بموت الموكل الثاني وهو الوكيل الأول إلى] ساقط من (ب) والمعنى يستقيم بدونه.

<sup>(</sup>٥) المقصود بالكتاب هنا: بِدَايَةُ المُبْتَدِي؛ للمرغيناني (١٦٣/١).

<sup>(</sup>٦) يُنْظَر: أصول السرخسي (٢/ ٣٣٦).

<sup>(</sup>٧) [ساقط] من (أ) و (ب).

<sup>(</sup>٨) في (ج) ( الوكيل بالبيع ).

<sup>(</sup>٩) [ساقط] من (أ) و (ب).

<sup>(</sup>١٠) يُنْظَر: فتح القدير (١٨/١٧١).

<sup>(</sup>١١) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٩/٣).

وقال أبو يُوسُف ومُحَمَّد: وكذلك عندنا (١/ المرتد إذا مات على الردة والحربي المستأمن لا يجوز شراء واحد منهما وبيعه ولا نكاحه على ابنته الصغيرة المسلمة لما مرّ من انقطاع ولاية الكافر على المسلم فإن زوّج المرتد ابنته ثُمُّ أسلم جاز نكاحه؛ لِأَنَّ هذا نكاح له مجيز في الحال حتى لو رفع إلى القاضي فأجازه يجوز فكان سبيله التوقف وإذا توقف وعادت ولايته تعذر لوجود الإجازة منه وإن تزوّج هو بنفسه لم يجز؛ لِأَنَّ جواز النّكاح يَعْتَمِدُ الْمِلّة وَلا مِللّه للمُرتَد (١) فإن أسلم بعد هذا لم يحل له إلا بإنشاء النكاح؛ لِأَنَّ هذا نكاح لا مجيز له حال وقوعه فلم يتوقف على إسلامه؛ لِأَنَّ ما لا مجيز له حال وقوعه لا يتوقف ألا ترى أن الصبي إذا

<sup>(</sup>١) يُنْظَر:بداية المبتدي (١٦٣/١).

<sup>(</sup>٢) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/٩٤١).

<sup>(</sup>٤) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٥) سورة النساء من الآية: (١٤١).

<sup>(</sup>٦) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٧) يُنْظَر: تبيين الحقائق؛ للزيلعي (٢٧٧/٤).

<sup>(</sup>A) أي عند الأحناف، المبسوط؛ للسرخسي (1 / 1 / 1 ).

<sup>(</sup>٩) يُنْظَر: تبيين الحقائق؛ للزيلعي (٢/ ١٧٣).

زوج عبده أو أعتقه أو وهبه أو تصدق به كان باطلاً لا ينفذ حتى وإن أجازه بعد بلوغه؛ لأنها تصرفات لا مجيز لها حال وقوعها بخلاف المرتد إِذَا زوّج ابنته الصغيرة؛ لِأَنَّ له مجيزاً وهو القاضي أو الولي فيتوقف.

ثُمُّ قوله: (قال أَبُو يُوسُف وَمُحَمَّد : وَالْمُرْتَدُّ إِذَا قُتِلَ عَلَى رِدَّتِهِ وَالْحُرْبِيُّ كَذَلِكَ) أي: تصرفهما على المسلم لا يجوز إنما خص قولهما مع أنّ هذا حكم مجمع عليه (٢)؛ لِأَنَّ الشبهة إنما إنما ترد على قولهما (لِأَنَّ تَصَرُفَاتِ الْمُرْتَدِّ) (٣) بالبيع والشراء نافذة وإن قتل على ردته عندهما بناء على الملك ولكن تصرفاته على ولده (مَوْقُوفَةٌ) بالإجماع؛ (لِأَنَّ الْحَرْبِيَّ أَبْعَدُ مِنَ اللّهُمِّيِّ) فَي ولده (مَوْقُوفَةٌ) عَنْ الإجماع؛ (اللّه اللّه على مَا هُوَ حَلَفُ اللّه مِنْ اللّمِيْ وَاللّه عَلَى مَا هُوَ حَلَفٌ عَنْ الْإِسْلَامِ، ولم يثبت في حَقِّ الْخُرْبِيِّ شَيْءٌ مِنْ الْأَصْل وَالْخَلَفِ (١). والله أعلم بالصواب.

(١) يُنْظَر: بِدَايَةُ المُبْتَدِي (١٦٣/١).

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١٨٧/١٢)، بداية المجتهد ونحاية المقتصد؛ لابن رشد (١/٥٠)، نحاية المطلب في دراية المذهب؛ للجويني (١٧/ ١٦٩)، المغنى؛ لابن قدامة (٥/ ٥٤٠).

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (١٥٣/٣).

<sup>(</sup>٤) يُنْظَر: المرجع السابق.

<sup>(</sup>٥) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/٩٤١).

<sup>(</sup>٦) (ماهو حَلَفٌ عَنْ الْإِسْلَامِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الدَّعْوَةِ إِلَى الْإِسْلَامِ وَلِأَنَّهُ مُقَابِلٌ بِالْجِزْيَةِ فَالْمَصْلَحَةُ لِلسَّيِّدِ وَلِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ مُحَقَّقَةٌ فِيه بِخِلَافِ الْحُرْبِيّ). يُنْظَر: فتح القدير (١٧٦/١٨).

## باب الوكالة بالخصومة والقبض

لما كانت الوكالة بالخصومة من المهجور الشرعي حتى عدلت عن حقيقتها إلى مطلق الجواب لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَنَازَعُواْ فَلَفَشَلُواْ ﴾ (١) تأخر ذكرها عما هو مطلق شرعًا ومقر على حقيقته فعلاً وهو أحكام الوكالات التي لا هجران فيها.

[هل الوكيل بالخصومة وكيلاً بالقبض] (الْوَكِيلُ بِالْخُصُومَةِ وَكِيلٌ بِالْقَبْضِ) أَطلق فِي الرواية ليتناول التوكيل بالخصومة العين والدين جميعًا والدين جميعًا فإنه ذكر الإمام الْمَحْبُوبِيّ -رحمه الله- الوكيل بالخصومة فِي الدين والعين جميعًا وكيل بالقبض عند علمائنا الثلاثة (٣)(٤).

(هُوَ يَقُولُ: أَنَّهُ رَضِيَ بِخُصُومَتِهِ وَالْقَبْضُ غَيْرُ الْخُصُومَةِ ) لَا الله الخصومة لإظهار الحق والقبض ليس من الخصومة في الخصومة في العادة ألح الناس وللقبض المن الخصومة لا يرضى بأمانته عادة، ولكنا نقول الوكيل بالشيء مأمور [٧٢٩/ب] بإتمام ذلك الشيء (وَإِتْمَامُ الْخُصُومَةِ وَانْتِهَاؤُهَا بِالْقَبْضِ) (١٠)؛ لِأَنَّ الخصومة قائمة ما لم يقبض يقوم عليه الإنكار بعد ذلك والمطلُ ويحتاج إلى المرافقة بإثبات

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال من الآية: (٤٦).

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: بِدَايَةُ المُبْتَدِي (١٦٣/١).

<sup>(</sup>٣) المقصود بالعلماء الثلاثة: (أَبِي حَنِيفَةَ، وأَبِي يُوسُف، ومُحَمَّد)، خلافاً لزفر. يُنْظَر: اللباب شرح الكتاب (٣٧٢/٣).

<sup>(</sup>٤) يُنْظَر: الجامع الصغير مع شرحه لمُحَمَّد بن الحسن (٤/ ٢٥٥)، المبسوط؛ للسرخسي (١٢/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٥) المقصود به زُفَر -رحمه الله-. يُنْظَر: الهداية شرح البداية (١٤٩/٣).

<sup>(</sup>٦) يُنْظَر: المرجع السابق.

<sup>(</sup>٧) يُنْظَر: بدائع الصنائع (٢٤/٦)، تبيين الحقائق؛ للزيلعي (٢٧٨/٤)

<sup>(</sup>٨) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٩/٣).

الخصومة فلما وكَّله بفصلها والفصل بالقبض دخل تحته [ضمنًا] (١) ولِأَنَّ المقصود بالخصومة الوصول إلى الحق وذلك بالقبض يكون والوكيل بالشيء يملك تحصيل ما هو المقصود به كذا فِي المَبْسُوط (٢) والْأَسْرَار.

<sup>(</sup>١) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسى (١٩/١٩).

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/١٤٩).

<sup>(</sup>٤) وإلى هذا القول ذهب متأخري الحنفية، ومشايخ بَلْخ. يُنْظَر: اللباب شرح الكتاب؛ للغنيمي (٣٧٢/٣).

<sup>(</sup>٥) مُحَمَّد بن شجاع أبو عبدالله البغدادي الحنفِي، ويعرف بابن الثلجي، سمع من ابن علية، ووكيع، وكان من بحور العلم، وكان صاحب تعبد وتحجد، ومات وهو ساجد، له كتاب المناسك، قال الذهبي: كان يقف فِي القران، وينال من الكبار (ت ٢٦٦ هـ). يُنْظَر: سير أعلام النبلاء (١٢/ ٣٧٩)، شذرات الذهب (١٥١/٢).

<sup>(</sup>٦) [ساقط] من (أ) و (ب).

<sup>(</sup>٧) مُحُمَّد بن سلمة، الإمام المفتي، أبو عبد الله، الحراني، روى عنه الإمام أحمد، قال ابن سعد: كان ثقة فاضلا له رواية وفتوى، روى له مسلم والأربعة، (ت ١٩٢ هـ). يُنْظَر: الثقات (٩/ ٥١/)، الوافي بالوفيات (٣/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>٨) بَلْخ: مدينة مشهوره بخراسان ولاية بلخ شمال أفغانستان و عاصمتها مزار شريف. معجم البلدان(١٩/١).

<sup>(</sup>٩) وهو المعتمد عند المتأخرين قول زُفَر، وعللوه بسبب قلة الأمانة وفساد الذمم. يُنْظَر: المحيط البرهاني (١٠/٧٨٧).

<sup>(</sup>١٠) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>۱۱) عمر بن عبدالعزيز بن عمر بن مازة أبو مُحَمَّد برهان الأئمة حسام الدين المعروف بالصدر الشهيد، من تصانيفه: الفتاوى الكبرى والصغرى، الجامع الصغير، الواقعات الحسامية، استشهد في سنة (٥٣٦ هـ). يُنْظَر: الجواهر المضية (٦٤٩/٢)، تاج التراجم (٢١٧)، سير أعلام النبلاء (٢٠/ ٩٧).

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (١٥٠/٣)

<sup>(</sup>٢) في (أ) (أما).

<sup>(</sup>٣) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٤) يُنْظَر: المُغْرِب في ترتيب المُعْرب؛ للمطرزي (١٨٤/٢).

<sup>(</sup>٥) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/١٥٠).

<sup>(</sup>٦) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٧) يُنْظَر: العناية شرح الهداية؛ للبابرتي (١٠٠/٧)، البناية شرح الهداية؛ للعيني (٣٥٥/٨).

<sup>(</sup>٨) يُنْظَر: بِدَايَةُ المُبْتَدِي (١٦٣/١).

<sup>(</sup>٩) يقصد به اتفاق أَبِي حَنِيفَة وأبي يُوسُف ومُحَمَّد بن الحسن. يُنظَر: بدائع الصنائع (٢٥/٦).

<sup>(</sup>١٠) في (أ) (التواكيل).

<sup>(</sup>۱۱) [ساقط] من (ب).

<sup>(</sup>١٢) يُنْظَر: إيثار الإنصاف (ص: ٣١٦).

ينتصب خصماً والوكيل بالأحذ بالشفعة [والقسمة (۱)] (۱) والردّ بالعيب (۳) توكيل بالتمليك [لِأَنَّ الملك] فيما يستوفيه الوكيل ليس بثابت للموكل، وإنما يثبت له الملك بأخذ الوكيل فصار بمنزلة التوكيل بالشراء، فأما الوكيل بقبض الدين فهما يقولان بأنّ هذا في الشرع [رد] (۵) استيفاء للحق ولهذا لو قبض أحد الشريكين شيئاً من الدين كان للآخر أن يشاركه فيه ومعنى التمليك ساقط في الحكم، وأبو حَنيفة ورحمه الله – اعتبر الحقيقة في هذا الباب فقال المقبوض ليس بملك للموكل، وإنما هو بدل حقه والشرع شَرَعَ ذلك طريقاً للاستيفاء فشابه الشفعة والقسمة كذا في الإيضاح (۲).

وذكر في الذّخيرة: وإذا ححد الغريم (١٠) [الدين] (١٠) وأراد الوكيل بالقبض أن يقيم البيّنة على الدين هل يقبل ببينة على قول أبي حَنِيفَة -رحمه الله- يقبل وعلى قولهما لا يقبل والأصل في حنس هذه المسائل أنَّ التوكيل إذا حصل بقبض ما هو ملك الموكل فالوكيل لا يصير خصمًا في حق وإذا حصل التوكيل بقبض ما هو ملك الغير من كل وجه يحق للموكل عليه فالوكيل ينتصب خصمًا في حق الإثبات، وهذا لأنَّ التوكيل بالخصومة لم يوجد نصًا فلو ثبت التوكيل بالخصومة إنما يثبت ضرورة أنّ الوكيل لا يتوصل إلى القبض إلا بالخصومة والتوكيل

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١٩/ ١٢)، الهداية شرح البداية (٣/ ١٤٩).

<sup>(</sup>٢) [ساقط] من (ج).

٣) يُنْظَر: المَبْسُوط؛ لمُحَمَّد بن الحسن الشَّيبَانِي (٥/ ٢١٩)، مختصر القُدُورِي (١١٥/١).

<sup>(</sup>٤) [ساقط] من (أ) و (ج).

<sup>(</sup>٥) فِي (أ) (عند).

<sup>(</sup>٦) يُنْظَر: تحفة الفقهاء (٣٠/٣)، بدائع الصنائع (٢٥/٦).

<sup>(</sup>٧) الغريم: من المشترك اللفظي، هو يطلق على صاحب الدين، على المدين، سمي الغريم غريما بذلك للزومه وإلحاحه. يُنْظَر: الصِّحَاح؛ للجوهري (٥/ ١٩٩٦)، مقاييس اللغة (٤/ ٤١٩).

<sup>(</sup>٨) [ساقط] من (ج).

بالشيء توكيل به وبما لا يتوصّل إليه إلا به، إلا أنه قد يمكنه الوصول إلى القبض بدون الخصومة بأن لا يجحد وقد [لا] (١) يمكنه الوصول إليه إلا بالخصومة، فأحد الاعتبارين يوجب أن يكون خصماً والآخر [يوجب] أن لا يكون خصماً والعمل بما غير ممكن في كل حكم فعملنا بمما في حكمين.

فقلنا: إذا حصل التوكيل بقبض ما هو ملك الموكل لا ينتصب خصمًا في الإثبات وإذا حصل التوكيل بقبض عين هو ملك الغير يحق للموكل قبله ينتصب الوكيل خصمًا في الإثبات إذا حصل وإنما عملنا على هذا الوجه لأنا لو عملنا على العكس وجعلناه خصماً في الإثبات إذا حصل التوكيل بقبض ملك الموكل لزمنا أن يجعله خصمًا إذا حصل التوكيل بقبض ملك الغير؛ لأنَّ الحاحة إلى الخصومة في ملك الغير أكثر فحينئذ [يتعطل] (۱) [العمل] (بالشيئين إذا ثبت هذا هذا فنقول: الوكيل بأخذ الشفعة ينتصب خصمًا في حق إثبات الشفعة بالاتفاق لأنَّهُ وكيل بقبض [ملك الغير حقيقة وحكمًا بحق للموكل قبله والوكيل بقبض العبد لا ينتصب خصمًا في حق الإثبات بالاتفاق لأنَّهُ وكيل بقبض] عين هو ملك / الموكل حقيقة وحكمًا.

[1/٧٣.]

وأما الوكيل بقبض الدين هل ينتصب خصمًا بالإثبات فهو على الخلاف بين أبي حَنيفَة وصاحبيه -رحمهم الله- على نحو ما بيّنا بناءً على أن الوكيل بقبض الدين وكيل بقبض ما هو ملك الموكل أو وكيل بقبض ما هو ملك الغير فوقع عند أبي [يُوسُف](١) ومُحَمَّد أنّه وكيل

<sup>(</sup>١) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٢) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٣) [ساقط] من (ب).

<sup>(</sup>٤) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٥) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٦) في (ج) (حَنِيفَةً).

بقبض ما هو ملك الموكل حكمًا بناء على أنّ المقبوض بجهة الدين عين حق صاحب الدين حكمًا حتى كان له الأخذ من غير قضاء ولا رضاء كما لو كان عنده وديعة أو غصب ووقع عند أَبِي حَنِيفَة وحمه الله أنه وكيل بقبض ما هو ملك الغير بناء على أن المقبوض بجهة [الدين] ملك رب الدين حقيقة لِأنَّ المقبوض بجهة الدين ليس عين حق صاحب الدين [بل هو بدل حقه ، لِأنَّ حق صاحب الدين في الدين] وهذا عين والعين مع الدين مختلفان ، ولأنَّ تصرفات المديون فيما في يده نافذة رضي بذلك رب الدين أو لم يرض وإذ صار حصمًا في الإثبات عند أَبِي حَنِيفَةً وحمه الله لله لإنَّهُ وكيل بقبض ملك الغير والإثبات سبب لقبضه صار خصمًا في الوكيل سواء؛ لأنَّ الإيفاء إلى الطالب [وقبض الوكيل سواء؛ لأنَّ الوكيل يقبض ليدفع الى الطالب] (1)

وأمّا الوكيل بأخذ الشفعة إِذَا ادّعى عليه تسليم الآمر فإنه لا يصير خصمًا في ذلك؛ لِأَنَّ الوكيل بأخذ الشفعة إنّما صار وكيلاً في الإثبات لِأَنَّهُ لا يتوصل إلى الأخذ إلا به والمأمور بالشيء مأمور به وبما لا يتوصل إليه إلا به وهذا المعنى لا يتأتى في جانب التسليم؛ لِأَنَّ تسليم الآمر لا يتوصّل إلى القبض بل يبطل حقه في القبض فلا ينتصب خصمًا عن الموكل في ذلك ثُمُّ الآمر لا يتوصّل إلى القبض بل يبطل حقه في القبض الدين وبين الرسول والمأمور فجعل الوكيل] (ئ) إنّ أبا حَنيفَة وحممًا في الإثبات ودعوى الايفاء (٥) ولم يجعل الرسول والمأمور خصمًا في إثبات الوكيل]

<sup>(</sup>١) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٢) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٣<sub>)</sub> [ساقط] من (أً) و (ج).

<sup>(</sup>٤) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٥) [عليه] ساقط من (أ) و (ج).

الدين ودعوى الإيفاء عليه.

قوله -رحمه الله-: (ولأبي حَنيفَة -رحمه الله- أنّه وَكَلَه بِالتَّمَلُك) (١)، وذكر الإمام الكُشَاني -رحمه الله- (٢) أنّ هذا توكيل بالتمليك والتملك فصار خصمًا.

(لِأَنَّ الدُّيُونَ تُقْضَى بِأَمْثَالِهَا؛ إِذْ قَبْضُ الدَّيْنِ نَفْسِهِ لَا يُتَصَوَّرُ) فيصير للقبض حكم المبادلة وإنْ كان يفارقها من وجه فإنّه يصح من غير تراضٍ (إلَّا أَنَّهُ جَعَلَ اسْتِيفَاءَ الْعَيِنْ حَقَّهُ وَجْهِ فِي الْداء ولو كان تمليكًا محضاً لما أجبر عليه وكذلك إِذَا ظفر إلِحنس]

(عَنْ وَجُهِ فِي ) ، وله الأحد (فَأَشْبَهَ الْوَكِيلَ بِأَخْدِ الشُّفْعَةِ) حتى إِذَا قامت عليه البينة بأنَّ الموكل سلم الشفعة صحّت [حيث] عليه البينة ويبطل البينة ويبطل الشفعة] (وَالرُّجُوعِ فِي اللهِبَةِ) على البينة على أنّ الواهب رجلاً بأن يرجع في المبة فأراد الوكيل الوكيل الرجوع فالموهوب له أقام البيّنة على أنّ الواهب أخذ العوض يكون خصمًا فيقبل بينته الوكيل الرجوع فالموهوب له أقام البيّنة على أنّ الواهب أخذ العوض يكون خصمًا فيقبل بينته الوكيل الرجوع فالموهوب له أقام البيّنة على أنّ الواهب أخذ العوض يكون خصمًا فيقبل بينته الوكيل بالشراء خصم حتى يقبل البينة عليه والقسمة بأن وكَّل أحد

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/٥٠).

<sup>(</sup>۲) أبو المعالي مسعود بن الحسن بن الحسين الكُشَاييَ الخطيب السَّمَرْقَنْديّ، قال السمعايي رحمه الله: كتبت عنه ولقيته بسمرقند روى عن الشيخ سيف الدين أبي محمد عبدالله بن علي الكندي والخطيب أبي نصر محمد بن الحسن الباهلي وشمس الأئمة السرخسي، ونقله الخاقان مِن بُخارى إلى سَمَرْقَنْد للتّدريس بالمدرسة الخاقانيَّة وولّاه خَطَابة سَمَرْقَنْد، فبقي عَلَى ذَلِكَ مدَّة، وتُوفِي في ربيع الأوّل سنة (ت ٢٠هه).

يُنظَر: طبقات الحنفية (٢٠٦/١)، الجواهر المضية (١٦٨/٢)، تاريخ الاسلام (١١/ ٣٢٧).

<sup>(</sup>٣) في (أ) (بحبس).

<sup>(</sup>٤) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٥) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٦) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (١٥٠/٣).

<sup>(</sup>٧) يُنْظَر: المرجع السابق.

الشريكين وكيلاً بأن يقاسم مع شريكه فالشريك أقام البينة على الوكيل بأن شريكي الذي هو موكلك أخذ نصيبه يقبل؛ لِأَنَّهُ خصم (وَالرَّدُّ بِالْعَيْبِ) بأن وكّل المشـــتري رجـــلاً بردّ المبيع على البائع فأقام البائع البينة على الوكيل أنَّ المشتري رَضِيَ بالعيب تقبل بينته لِأَنَّهُ خصم (وَهَذِهِ أَشْبَهُ بِأَخْذِ الشُّفْعةِ) أي: الوكيل بقبض الدين أشـــبه بالوكيــل بأخذ الشــفعة من الوكيل بالشراء ووجه الشبه ما ذكره في الْكِتَابِ(۱) بقولـــه: (حَتَّى يَكُونَ خَصْمًا قَبْلَ الْقَبْضِ) هاهنا (كَمَا يَكُونُ خَصْمًا قَبْلَ الْأَخْذِ هُنَالِكَ، وَالْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ لَا يَكُونُ خَصْمًا قَبْلَ الْمُعْذِي عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ الدين الذي على (أنّه وكُله بالتَملك مثل الدين الذي على المديون وذلك مبادلة ومعاوضة والمأمور بالمبادلة يكون أصيلاً في حقوق المبادلة.

وذكر في الْجَامِعِ الصَّغِيرِ لقَاضِي خَانْ (٤) -رحمه الله- ولا يُقَالُ لو كان وَكِيلًا بِالْمُبَادَلَةِ وَحَبَ أَنْ تَلْحَقَهُ الْعُهْدَةُ فِي الْمَقْبُوضِ؛ (٥) لأنّا نقول إنما [لا تلحقه] (١) العهدة فِي المقبوض؛ لأنّ قبض الدين وإن كان مبادلة من الوجه الذي ذكرنا فهو استيفاء عين الحق من وجه؛ لأنّ من الديون ما لا يجوز الاستبدال به فلشبهه بالمبادلة جعلناه خصمًا ولشبهه بأخذ العين لا تلحقه [العهدة] (١) عملاً بهما هذا إذا ادّعى [الإيفاء وإن ادّعى] (١) الإبراء (٢) فكذلك ذكرة

<sup>(</sup>١) المقصود بالكتاب: مختصر القُدُورِي؛ للإمام أبي الحسين أحمد بن محمد القُدُورِي (ت ٢٨هـ).

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/١٥٠).

<sup>(</sup>٤) هذا تصحيف والصحيح شرح الجامع الصغير؛ لقاضي خان . يُنْظَر: فتاوى قاضيخان (١٩/٣).

<sup>(</sup>٥) يُنْظَر: البحر الرائق (٧/ ١٧٩).

<sup>(</sup>٦) في (ج) (تجوز).

<sup>(</sup>٧) [ساقط] من (أ).

شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَحْسِيُّ-رحمه الله- (وقف الأمر حتى يحضر الغائب) أي: الآمر (لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ) أي: بينة صاحب اليد (قَامَتْ لَا عَلَى خَصْمٍ) ؛ لِأَنَّ الوكيلَ بقبض العين ليس بخصم (فَلَمْ تُعْتَبَوْ) [أي: لم تعتبر] بينة ذي اليد في قطع يد الوكيل بالقبض.

(وَجْهُ الْإِسْتِحْسَانِ أَنَّهُ خَصْمُ) أي: أنّ الوكيل خصم (فِي قَصْرِ يَدِهِ) أي: فِي قصر يد نفسه أي: فِي قصر يد الوكيل (فَتَقْصُرُ يَدُهُ) أي: يد الوكيل وكذا العتاق/.

وذكر في المَبْسُوط ( والْفُوائِدِ الظَّهِيرِيَّةِ وإِذَا وكَّل الرجل [الرجل] ( بقبض عبد له أو جارية فادّعى العبد العتق من مولاه وأقام البينة ففي القياس لا تقبل هذه البينة لأنها قامت على من ليس بخصم فإنّ (الْوَكِيلُ بِقَبْضِ الْعَيْنِ) لا يكون خصماً والعبد إنما يدّعي العتق على مولاه والمولى غائب ومتى لم تقبل البينة فيما ذكره من الطلاق والعتاق كان للوكيل حق القبض قياساً لِأَنَّ قصر يد الوكيل لو ثبت [إنما يثبت] ( في ضمن ثبوت المدّعى وإذا امتنع ثبوت المدّعى امتنع ثبوت ما يثبت في ضمن ثبوت المدعى أعني به قصر اليد ولكنه استحسن فقال وتقبل هذه البينة في قصر يد الوكيل عن العبد دون القضاء بالعتق لأنها تتضمن العتق ومن العبد دون القضاء بالعتق لأنها تتضمن العتق ومن

1119

<sup>(</sup>١) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٢) قال الكفوي: الإبراء: هبة الدين لمن عليه الدين، كما يستعمل في الإسقاط يستعمل في الاستيفاء يقال: أبرأه براءة قبض واستيفاء، لمُنظر: الكليات (ص ٣٣).

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: بِدَايَةُ المُبْتَدِي (١٦٣/١).

<sup>(</sup>٤) [ساقط] من (أ).

<sup>(</sup>٥) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/٥٠/).

<sup>(</sup>٦) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١٩/٨١-٢٩).

<sup>(</sup>٧) [ساقط] من (أ) و (ج).

<sup>(</sup>٨) يُنْظَر: بدَايَةُ المُبْتَدِي (١٦٣/١).

<sup>(</sup>٩) [ساقط] من (ج).

ضرورته قصر يد الوكيل عن قبضه [والوكيل] (١) ليس بخصم في أحدهما وهو إثبات العتق على المولى ولكنه خصم في إثبات قصر يده عليه وليس من ضرورة قصر يده القضاء بالعتق على الغائب فلهذا قبلنا البينة في قصر يد الوكيل عنه وقوله: (وغير ذلك) (٢) كما إذا ادّعى صاحب اليد الارتمان من موكل الوكيل وأقام بينة على ذلك بقصر يد الوكيل عن القبض

(وَإِذَا أَقَرَّ الْوَكِيلُ بِالْخُصُومَةِ عَلَى مُوكِّلِهِ عِنْدَ الْقَاضِي جَازَ إِقْرَارُهُ عَلَيْهِ) (الموكل الموكل المدّعي والمدعى عليه فإنّ هذا الحكم وهو جواز إقرار الوكيل على موكله لا يتفاوت بين أن يكون موكله مدّعياً أو مدّعى عليه سوى أن معنى الإقرار يختلف بحسب اختلاف الموكل؛ فإقرار وكيل المدّعي هو أن [يقر أنّ] موكله قبض هذا المال وإقرار وكيل المدّعى عليه ثمّ القياس في هذه المسألة أحد الشيئين المدّعى عليه شمول الجواز في الوجهين أعني جواز الإقرار في مجلس القضاء وغير مجلس القضاء كما هو قول زُفر (٥) والشافعي (١٠) والشافعي (١٠) .

<sup>(</sup>١) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: بِدَايَةُ المُبْتَدِي (١٦٣/١).

<sup>(</sup>٣) يُنْظُر: المرجع السابق.

<sup>(</sup>٤) فِي (أ) (يقول).

<sup>(</sup>٥) يُنْظَر: تحفة الفقهاء ((7,7,7))، شرح فتح القدير ((1,1,1,1)).

<sup>(</sup>٦) مذهب الشافعية: أن الوكيل بالخصومة من جهة المدعي، يدعي ويقيم البينة ويسعى في تعديلها، ويُحلَّف ويطلب الحكم والقضاء، ويفعل ما هو وسيلة إلى الإثبات. والوكيل من جهة المدعى عليه، ينكر ويطعن في الشهود ويسعى في الدَّفْع بما أمكنه. ولو أقر وكيل المدعي بالقبض، أو الإبراء أو قبول الحوالة، أو المصالحة على مال، أو بأن الحق مؤجل، أو أقر وكيل المدعى عليه بالحق للمدعي، لم يُقْبَل ، سواء أقر في مجلس الحكم، أم في غيره، كما لا يصح إبراؤه ومصالحته؛ لأن اسم الخصومة لا يتناولها، فكذا الإقرار. يُنْظَر: روضة الطالبين (٢١٠/٢)، مغني المحتاج (٢٢١/٢).

وأمّا جواب الاستحسان فهو القول بالفصل بين الوجهين، وهو جواز الإقرار في مجلس القضاء وعدم جوازه في غير مجلس القضاء وهو قول أبي حَنيفَة ومُحَمَّد إلى هذا أشار في النّجامِع الصَّغِيرِ لِقَاضِي خَانْ -رحمه الله- (۱) فعلم بهذا أنّ قوله: (استحسانًا) يتعلق بقوله: (جاز)، وبقوله: (لَمْ يَجُزْ إِلّا أنه يَخْرَجُ عن الوَكالَة) (٢) [يعني لا يدفع المال إليه ولو ادّعى بعد ذلك الوكالة] (على الوكالة) (٦) وأقام بينة على ذلك لا يسمع بينة.

وفي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ للإمام الْمَحْبُوبِيّ وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّد -رحمهم الله- تبطل الوكالة على رواية الأصل لِأَنَّهُ زعم أنه مبطل في دعواه ولِأَنَّهُ لا حق له في القبض فلا يجعل وكيلاً ويخرج من الوكالة بحكم إقراره (١).

وذكر هاهنا أنه لا يقضي بدفع المال إليه لزعمه بانتفاء حقه في الأخذ (لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِالْخُصُومَةِ وَهِيَ مُنَازَعَةً) لأَنَّ الخصومة اسم لكلام يجري بين اثنين على سبيل المنازعة والمشاجرة، والإقرار: اسم لكلام يجري على سبيل [المسالمة] (٢) والموافقة فكان ضدّ ما أمر به([وَالْأَمْرُ] (٧) بِالشَّيْءِ لَا يَتَنَاوَلُ ضِدَّهُ؛ وَلِهَذَا لَا يَمْلِكُ) الوكيل بالخصومة الهبة والبيع

1171

<sup>(</sup>١) تصحيف والصحيح شرح الجامع الصغير؛ لقاضي خان. يُنْظَر: الفتاوى الهندية (٤/ ٢٩).

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (١٥١/٣).

<sup>(</sup>٣) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٤) يُنْظَر: مجمع الأنمر في شرح ملتقى الأبحر (٣/ ٣٤٠).

<sup>(</sup>٥) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (١٥١/٣).

<sup>(</sup>٦) في (ج) (المعاملة).

<sup>(</sup>٧) في (أ) و (ب) و (ج) (والتوكيل) ولعل الصواب (والأمر) لموافقته سياق الكلام ولموافقته ماورد في كتاب الهِدَايَة (٧) .

<sup>(</sup>٨) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (١٥١/٣).

والصلح والدليل عليه بطلان إقرار الأب والوصي على الصبي مع أن ولايتهما أعم من ولاية الوكيل وأبو يُوسُف حرحمه الله - يقول الموكل أقام الوكيل مقام نفسه مطلقاً فيقتضي أن يملك ما كان الموكل مالكاً له والموكل مالك للإقرار بنفسه في مجلس القضاء [وفي غير مجلس القضاء] () فكذلك الوكيل وهذا؛ لِأنّه إنما يختص بمجلس القضاء ما لا يكون موجباً إلا بانضمام القضاء إليه كالبينة واليمين ، فأمّا الإقرار فموجب للحق بنفسه سواء حصل من الوكيل أو من الموكل فمجلس القضاء فيه وغير مجلس القضاء سواء كذا في المَبْسُوط () ويصح إذا استثنى الإقرار بأن وكّله بالخصومة غير جائز الإقرار عليه هذه المسألة دليل من يقول أن التوكيل بالخصومة لو كان مجازً لمطلق الجواب بالخصومة لا يتناول الإقرار فوجه الدلالة هو أن التوكيل بالخصومة لو كان مجازً لمطلق الجواب أما الإقرار أو الإنكار لا كلاهما بالاتفاق ().

ثُمُّ فِي صحة استثناء الإقرار عن الجواب يلزم استثناء الكل من الكلّ وذلك لا يجوز والدليل على هذا أن التوكيل بالخصومة غير جائز الإنكار لا يصح لما قلنا علم بهذا أنّ التوكيل بالخصومة ليس بمجاز لمطلق الجواب.

وذكر الإمام الْبَزْدَوِي (١٤) -رحمه الله- في طريقته في تعليل قول زُفَر (١) والشَّافِعِيِّ ومما

<sup>(</sup>١) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١٩).

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: المحيط البرهاني للإمام برهان الدين ابن مازة (٨/ ٧٣٥).

<sup>(</sup>٤) علي بن مُحَمَّد بن الحسين بن عبد الكريم بن موسى بن عيسى بن مجاهد الْبَزْدَوِيّ، أبو الحسن، فخر الإسلام. فقيه، أصولي، محدث، مفسر. ولد في حدود سنة (٤٠٠ هـ) وتوفي سنة (ت ٤٨١هـ)، ودفن بسمرقند. من تصانيفه: المَبْسُوط، شرح الجامع الكبير للشيباني في فروع الفقه الحنفي. يُنْظَر: معجم المؤلفين: (٧/ ١٩٢)، الجامع الكبير للشيباني في فروع الفقه الحنفي. المُنْظَر: معجم المؤلفين: (٧/ ١٩٢)، الطبقات السنية: (ص ٢٣٨)، تاج التراجم: (ص ١٤)، سير اعلام النبلاء (٢٠/١٨).

[1/٧٣١]

ومما يدل عليه لو وكّله واستثنى الإقرار فإنّه يصح التوكيل ولا يملك الإقرار/ ولو كان مطلق التوكيل يتناوله لما صحّ استثناؤه كما لو وكّله بالخصومة واستثنى الإنكار؛ لِأَنّ الإنكار هو الخصومة فإذَا استثنى بطل الاستثناء لِأَنّهُ استثنى جميع ما [تكلف] (م) وهنا يصح التوكيل ولا يملك الإقرار علم أنه ليس من الخصومة.

وذكر في المَبْسُوط (1) صحة هذا الاستثناء في ظاهر الرواية وعن أبي يُوسُف -رحمه الله- (٥) أنه لا يصح؛ لِأَنَّ من أصله أن صحة الإقرار باعتبار قيام الوكيل مقام الموكل وهذا حكم الوكالة فلا يصح استثناؤه كما لو وكّل بالبيع على أن لا يقبض الوكيل الثمن كان الاستثناء باطلاً فأمّا في ظاهر الرواية فالاستثناء صحيح ، لِأَنَّ صحة إقرار الوكيل باعتبار ترك حقيقة اللفظ إلى نوع من الجاز فهو بهذا الاستثناء يبين أنَّ مراده حقيقة الخصومة لا الجواب الذي هو مجاز بمنزلة بيع أحد الشريكين نصف العبد شائعًا من النصيبين أنه لا ينصرف إلى نصيبه خاصة عند التنصيص عليه بخلاف ما إذا أطلق، وكذا لو وكّله بالجواب مطلقاً فهذه مسألة مبتدأة خلافية ليس إيرادها على وجه الاستشهاد يعني لو وكّله بالجواب مطلقاً فهو على هذا [الجواب] (١) أيضاً كذا في المُحْتَلِفَاتِ البُوهَانيَّة (١)

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: بدائع الصنائع (٦/٦)، تبيين الحقائق؛ للزيلعي (٢٨٠/٤).

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: الحاوي في فقه الشافعي (٦/ ٥١٥)، المهذب (٩/١)٣٥-٣٥٠).

<sup>(</sup>٣) فِي (ب) و (ج) (تكلم).

<sup>(</sup>٤) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١٩).

<sup>(</sup>٥) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (١٥١/٣)، تبيين الحقائق؛ للزيلعي (٢٨٠/٤).

<sup>(</sup>٦) في (أ) و (ب) (الخلاف).

<sup>(</sup>٧) يُنْظَر: المحيط البرهاني للإمام برهان الدين ابن مازة (٨/ ٧٨٠).

(وجُهُ الاستحسانِ أَنَّ التوكيلَ صحيحٌ قَطَعًا) أي: التوكيل بالخصومة صحيح من كل وجه بالإجماع (وصِحَّتُهُ بتناوُلِهِ ما يملكه قطعًا) أي: ما يملك الموكل من كل وجه كما إِذَا وكُل أحد الشريكين في العبد المشترك بينهما يبيع نصفه رجلاً ينصرف التوكيل إلى النصف الذي يملكه الموكل لا إلى النصف الشائع صرفاً للتوكيل إلى [ما] كملكه الموكل اوما يملكه الموكل الإقرار عينًا لا غير والإنكار عينًا لا غير الموكل إخير الموكل إلى النصف الإقرار والإنكار لا الإقرار عينًا لا غير والإنكار عينًا لا غير فإن المدّعي إِذَا كان مبطلاً في دعواه يجب الإنكار لا غير، ولو كان محقًا يجب الإقرار لا غير فعلم بمذا أنَّ مالكية الموكل في أحد نوعي الجواب من الإنكار والإقرار دائرة مع بطلان الدعوى وحقيقتها فكذلك وكيله لأنَّ الوكيل قائم مقام الموكل فعلم بمذا أنَّ ما يملكه الموكل مطلق الجواب بمذا الطريق فكذلك وكيله (وَطَرِيقُ الْمَجَازِ مَوْجُودٌ) أي: بين الخصومة ومطلق الجواب (عَلَى الشَوْكِيلُ يَشَنَاوَلُ جَوَابًا يُسَمَّى خُصُومَةً) الحارث الذي هو الحواب الذي هو الله آخره (وَلُو اسْتَقْنَى الْإِقْرَارَ، فَعَنْ أَبِي يُوسُف حرحمه الله أَنَّهُ لا يَصِحُ ) أي: أن الاستثناء المجاز (وَلُو اسْتَقْنَى الْإِقْرَارَ، فَعَنْ أَبِي يُوسُف حرحمه الله أَنَّهُ لا يَصِحُ ) أي: أن الاستثناء

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (١٥١/٣).

 <sup>(</sup>٢) بالإجماع يقصد بمم: الإمام أبي حَنِيفَة، صاحبيه: أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني.
 يُنْظَر: الفتح المبين في تعريف مصطلحات الفقهاء والأصوليين (٥٥)، بدائع الصنائع (٢٤/٦).

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (١٥١/٣).

<sup>(</sup>٤) [ساقط] من (ب).

<sup>(</sup>٥) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٦) [ساقط] من (ب).

<sup>(</sup>٧) (حقيقة أو مجازا والإقرار في مجلس القضاء خصومة مجازا إما لأنه خرج في مقابلة الخصومة أو لأنه سبب له لأن الظاهر إتيانه بالمستحق عند طلب المستحق وهو الجواب في مجلس القضاء فيختص به) يُنْظَر: المرجع السابق.

<sup>(</sup>٨) يُنْظَر: المرجع السابق.

(لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ) أي: لِأَنَّ الموكل لا يملك الإنكار عينًا لِأَنَّهُ لا يعلم أن الإنكار حقه عينًا لِأَنَّهُ لا يعلم أن المدعي مبطل في دعواه عينًا فلو صحّ استثناء الإقرار يبقى توكيلاً بالإنكار عينًا وهو لا يملكه لما قلنا فلا يملك التوكيل به.

وذكر في اللَّخِيرَةِ " ولو وكّله بالخصومة غير جائز الإقرار، وفي هذا الوجه يصير وكيلاً بالإنكار؛ لِأَنَّ باستثناء الإقرار بين أن التوكيل ما يتناول [نفس] (الجواب إنما يتناول جواباً مقيدًا بالإنكار هكذا ذكر شَيْحُ الْإِسْلَام –رحمه الله – ثُمَّ قال وذكر [الشيخ الإمام] على مقيدًا بالإنكار هكذا ذكر شيْحُ الْإِسْلَام –رحمه الله – ثمَّ قال وذكر [الشيخ الإمام] على البُرْدُويِ –رحمه الله – في شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ (الإنكار وتعذّر تصحيح الوكالة بالإنكار؛ لانتاه على قول أبي يُوسُف برحمه الله – لا يصحّ؛ لِأَنَّهُ لو صحّ يبقى وكيلاً بالإنكار وتعذّر تصحيح الوكالة بالإنكار؛ الله عنه مبطلاً فيه وهو أنَّه إنما يملك التوكيل بجواب هو حق (وَعَنْ مُحَمَّد –رحمه الله – أنَّهُ يَصِحُ ؛ لِأَنَّ لِلتَنْصِيصِ زِيَادَةَ دِلاَلَةٍ عَلَى مِلْكِهِ إِيَّاهُ) أي: للتنصيص (الموكل من التوكيل الإنكار؛ لِأَنَّهُ لما استثنى الإقرار لا يجوز الاستثناء زيادة دلالة على أن غرض الموكل من التوكيل الإنكار؛ لِأَنَّهُ لما استثنى الإقرار لا يجوز اقرار الوكيل على الموكل فكان الاستثناء دليلاً على ملك الموكل استثناء الإقرار لما ذكرنا من تقرير شيخ الإسلام –رحمه الله – بقوله: إن باستثناء الإقرار تبين أن [التوكيل] ما يتناول

170

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: المرجع السابق.

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: المحيط البرهاني للإمام برهان الدين ابن مازة (٨/ ٧٨٨).

<sup>(</sup>٣) في (أ) و (ب) (بغير).

<sup>(</sup>٤) في (ج) (شَيْخُ الْإِسْلَام).

<sup>(</sup>٥) يُنْظَر: البحر الرائق (٧/ ١٨٢).

<sup>(</sup>٦) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (١٥١/٣).

<sup>(</sup>٧) [وهذا لأنه] ساقط من (ب) والمعنى يستقيم بدونه.

<sup>(</sup>٨) في (أ) (الوكيل).

[نص] (۱) الجواب إنما يتناول جواباً مقيدًا بالإنكار (وَعِنْدَ الْإِطْلَاقِ يُحْمَلُ عَلَى الْأُوْلَى) (۱) يعني إذا أطلق الوكالة بالخصومة يحمل ذلك على الأول وهو مطلق الجواب؛ لِأَنَّ [مطلق الجواب] (۱) هو الثابت للموكل لا أن يكون أحد النوعيين من الإقرار والإنكار ثابتًا له عينًا فكذلك في وكيله (وَعَنْهُ) أي: وعن مُحَمَّد -رحمه الله-.

وذكر في التَّتِمَّة (٤) في فصل الوكالة بالخصومة، وعن مُحَمَّد -رحمه الله- يصح استثناء الإقرار من الطالب لِأَنَّهُ مُخَيَّرٌ ولا يصح من المطلوب؛ لِأَنَّهُ مجبور عليه يعني أن الوكيل إِذَا كان من حانب المدّعي صح استثناء الإقرار فإنّ المدعي لما كان مخيّرًا بين الإقرار والإنكار أفاد الاستثناء فائدته فِي حقه فيصح التوكيل به (٥).

وأمّا إِذَا كَانَ وكيلاً من جانب المدّعي عليه فلا يصح استثناء/ الإقرار؛ لِأَنَّهُ لا يفيد وذلك [٧٣١-] لِأَنَّ المدّعي يثبت ما ادّعاه بالبينة على المدّعي عليه أو يضطر المدعى عليه على الإقرار بعرض اليمين عليه فيكون هو مجبوراً على الإقرار فكذلك وكيله إلا أنّ الوكيل عند توجّه اليمين يحيل اليمين على موكله؛ لِأَنَّ النِيَابَةَ لا تجري فِي الأَيْمانِ (٢) فلا يفيد استثناء الإقرار فائدته (ولَمْ يُصححمه في الثّاني) أي: ولم يصحح مُحَمّد حرحمه الله- استثناء الإقرار في حق المطلوب

<sup>(</sup>١) في (ج) (نفس).

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (١٥١/٣).

<sup>(</sup>٣) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٤) التتمة في الفتاوى؛ لبرهان الدين، محمود بن أحمد بن عبدالعزيز بن عمر بن مازه البخاري المتوفى سنة (٦١٦ هـ)، والتتمة كتاب جمع فيه مصنفه ما وقع إليه من الحوادث، والواقعات، وضم إليها ما في الكتب من المشكلات، وجمع في كل مسألة روايات مختلفة. يُنْظَر: كشف الظنون (٣٤٣/١)، معجم المؤلفين (٧٩٦/٣).

<sup>(</sup>٥) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (١٥١/٣).

<sup>(</sup>٦) يُنْظَر: تخريج الفروع على الأصول (ص: ٨٣).

<sup>(</sup>٧) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (١٥١/٣).

(لِكَوْنِهِ مَجْبُورًا عَلَيْهِ) أي: لكون المطلوب مجبوراً على الإقرار على ما ذكرنا هذا إِذَا استثنى [الإقرار] (٢).

وأمّا إِذَا استثنى الإنكار فهل يصح ؟ نذكره وسائر الوجوه فيما بعد إن شاء الله تعالى (وَهُمَا يَقُولَانِ) أي: أبو حَنِيفَة ومُحَمَّد (إنَّ التَّوْكِيلَ يَتَنَاوَلُ جَوَابًا يُسَمَّى خُصُومَةً حقيقة) وهو الإنكار (أو مَجَازًا) وهو الإقرار وقد ذكرنا وجه الحقيقة فِي حق الإنكار بأنَّ الخصومة اسم لكلام يجري بين اثنين على سبيل المنازعة (أ) وذلك إنما يكون بالإنكار فكانت الخصومة للإنكار حقيقة والإقرار ضده فلا يكون الاسم لضده حقيقة فلو أريد الإقرار بالخصومة إنما يراد على طريق الجاز ووجه الجاز ما ذكره فِي الْكِتَابِ (أ) بقوله: (إمَّا لِأَنَّهُ خَرَجَ فِي مُقَابَلَةِ النُّحُصُومَةِ، أَوْ لِأَنَّهُ سَبَبٌ لَهُ)(٥).

وذكر فِي المَبْسُوط أَنْ وَالْأَسْرَارِ فحوابِ الخصم يسمّى خصومة مجازاً وإن لم يكن فِي نفسه خصومة بل كان مساعدة؛ لِأَنَّ سببه كان خصومة الآخر معه أو خرج فِي مقابلة خصومته كما يسمّى جزاء العدوان عدواناً أي: فِي قوله تعالى: ﴿ فَأَعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اُعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ﴾ (٧) وجزاء السيئة أي: فِي قوله تعالى: ﴿ وَجَزَرُواْ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِسْئِلُهَا ﴾ (٨) وإن لم يكن

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: المرجع السابق.

<sup>(</sup>٢) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: الصِّحَاح؛ للجوهري (١٩١/٥)، المُغْرِب في ترتيب المُعْرب؛ للمطرزي (٢٥٨/١).

<sup>(</sup>٤) المقصود بالكتاب: مختصر القُدُورِي . يُنْظَر: الهِدَايَة شرح بداية المبتدي (١٥١/٣).

<sup>(</sup>٥) يُنْظَر: المرجع السابق.

<sup>(</sup>٦) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١٩).

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة من الآية: (١٩٤).

<sup>(</sup>٨) سورة الشورى من الآية: (٤٠).

يكن الثاني سيئة بل كان حقاً؛ لِأَنَّهُ وجب بسبب السيئة وفي مقابلتها ،وإذَا جاز أن يسمي جواب الخصومة خصومة في نفسه حملت هذه التسمية على الجواب الذي هو مجاز بدلالة وهي أنَّ التوكيل أمرٌ بما هو له والذي يملكه في مقابلة خصومة دَعْوَى الْمُدَّعِي جوابه لا الإنكار فحسب فإنّه لا يملك الإنكار إذَا عرفه محقاً بل يملك الإقرار حينئذ فثبت أنَّ الجواب المملوك له إمّا إقرار وإما إنكار فمطلق التوكيل ينصرف إلى ماله دون ما ليس له كعبد بين رجلين وكَّل أحدهما رجلاً يبيع نصفه فإنّه ينصرف إلى نصفه المملوك له خاصة دون نصف شائع من [النصيين] (١) لِأَنَّهُ وكّله ببيع النصف لينفذ أمره فيه وذلك إنما يكون في نصف مملوك له إلا أن ينص فيقول بنصف من [النصيبين] (١) جميعًا فكذلك هاهنا ينصرف إلى ماله وهو الجواب عن الدعوى.

وأمَّا إِذَا لَم يدل الدليل على انصراف اسم النصف إلى [النصف] المملوك له خاصة ينصرف إلى النصف الشائع من النصيبين [كما هو حقيقة ألا ترى أن رجلاً لو جاء وادّعى نصفه واستحقه بالبينة انصرف إلى نصف شائع من النصيبين] (1) دون نصف عين أحدهما.

فإن قيل: أجمعنا على أنَّ [الْحَقِيقَة] مُرَادَة وهي الإنكار فبطل أن يكون مجازها مراداً وهو الإقرار إذ لوكان هو مراداً أيضاً يلزم الجمع بين الحقيقة والجاز.

۱۲۸

<sup>(</sup>١) في (ج) (النصفين جميعاً).

<sup>(</sup>٢) في (ج) (النصفين).

<sup>(</sup>٣) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٤) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٥) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٦) يُنْظَر: بدائع الصنائع (٧/ ٣٤٥).

قلنا: إذَا أنكر صح [لا](١)؛ لِأَنَّهُ حقيقة بل لِأَنَّهُ جواب الخصم فحواب الخصم يسمى خصومة مجازًا فملك الإنكار لكونه جواب الخصم لا لكونه خصومة ولما ملكه بلفظ الجاز دخل تحته ما يكون جواباً عملاً بعموم الجازكما إِذَا حلف لا يضع قدمه في دار فلان فدخلها ماشياً حنث وهو حقيقة وإذًا دخلها راكباً حنث أيضاً وهو مجاز؛ لِأَنَّ المراد بهذا اللفظ مجازه وهو الدخول إلا أن الدخول دخول سواء كان ماشياً أو راكباً فيحنث بعموم الجاز في الحالين وكذلك لو قال: اليوم الذي يقدم فيه فلان فامرأته طالق فقدم ليلاً أو نهاراً حنث والنهار حقيقة والليل مجاز: لِأنَّهُ صار كناية عن الوقت مجازاً ثُمَّ عموم المجاز يتناول الليل والنهار فيحنث في الحالين بالجاز لا بالحقيقة في حال والجاز في أخرى بخلاف ما إِذَا وكَّله بالخصومة غير جائز الإقرار عليه: لِأَنَّهُ لم يبقَ لما رامه من الصرف إلى ما قاله مُحَمَّد -رحمه الله- فصار كالتوكيل ببيع نصف العبد من نصيبهما جميعًا فإنَّه لا ينصرف إلى نصفه خاصة؛ لِأَنَّ الأمر لا يحتمله وإنما يطلب تصحيحه على ماله إذًا احتمل الأمر ذلك.

ولأَنَّ مجلس الحكم مجلس الخصومة فما يجري فيه يُسَمَّى خصومة مجازاً وهذا لا يوجد في غير مجلس الحكم ،ولأنَّهُ إنما استعان بالوكيل فيما يعجز عن مباشرته بنفسه وذلك فيما استحق عليه والمستحق عليه الجواب فِي مجلس الحكم وبخلاف الأب والوصى فإن تصرفهما مقيّد/ [٧٣٢] بالشرط الأنظر والأصلح قال الله تعالى: ﴿ قُلْ إِصْلاَتُ لَّكُمْ خَيْرٌ ﴾ (١)، وقال الله تعالى: ﴿ وَلَا نَقُرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ (٢)، وذلك لا يظهر بالإقرار فلهذا لا يملكه ولأنَّ

(١) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة من الآية: (٢٢٠).

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام من الآية: (١٥٢)، وسورة الإسراء من الآية: (٣٤).

الشرع هو الذي وكَّل الأب أو الوصى والشرع إنما وكَّله وأنابه فيما يكتسب لليتيم ما يقوم به مصالح [نفسه] () عاجلاً لا في ما يقوم به مصالحه دينًا وليس في الإقرار مصلحة للصغير عاجلاً بل فيه ضرر وإنما يكون فيه مصلحة دينيّة والشرع قد وضعها عنه إلى أن يبلغ حتّى أنه لا يأثم بمطله فيبقى إبطال ملك بلا مصلحة ، وأنَّه لا يدخل تحت ولايته كالهبة ونحوها فلذلك لم يصح إقرار الوصى إِذَا أقرّ على اليتيم أو إقرار الأب على الصغير في مجلس الخصومة قوله -رحمه الله-: (إمّا لِأَنَّهُ خرج) أي: لِأَنَّ الإقرار خرج (أو لِأَنَّهُ سَبَبٌ له) أي: لِأَنَّ الخصومة على تأويل التخاصم سبب [للإقرار] أي: الخصومة سبب للحواب والجواب سبب للإقرار؛ لِأَنَّ الجواب يكون تارة بنعم وتارة بلا فكانت الخصومة سبباً للإقرار بالواسطة وقد يسمّى المسبب باسم السبب كما يقال صلاة العيد سنة مع أنها واجبة باعتبار أنها تثبت بالسنة وكما سمى جزاء البينة التي هي مسبّب السنة باسم السنة إطلاقاً لاسم السبب على المسبّب (لِأَنَّ الظَّاهِوَ إِتْيَانُهُ بِالْمُسْتَحَقِّ) أي: الظاهر من حاله أن يأتي (فِي مَجْلِس الْقَضَاءِ) بما هو المستحق عليه (فَيَخْتَصُّ بِهِ) أي: الجواب المستحق يختص بمجلس القضاء حتى (لَا يُؤْمَرَ بِدَفْع الْمَالِ إلَيْهِ) أي: إلى الوكيل فإنَّ الوكيل لا يقبض المال لجهة الطالب بعد الإقرار (كَالْأُب أُو الْوَصِيِّ) إِذَا ادّعي شيئاً للصغير فأنكر المدّعي عليه وصدقه الأب أو الوصي ثُمَّ جاء يدّعي المال (وَلا يَدْفَعُ الْمَالَ إِلَيْهِمَا) (١)؛ لِأَنَّهُ خرج من الولاية والوصاية فِي حق ذلك المال بسبب إقراره بما قالــه المدّعي عليه فكذلك هاهنا فكان حاصل هــذه المسـالة وهي مسألة التوكيل

<sup>(</sup>١) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٢) فِي (أ) (للجواب).

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (١٥١/٣).

بالخصومة على خمسة أوجه ذكرها في الدَّخِيرَةِ فقال وإِذَا وكَّل رحلاً بالخصومة فهو على وجوه: الأول: أن يوكله بالخصومة ولا يتعرض لشيء آخر وفي هذا الوجه يصير وكيلاً بالإنكار بالإجماع ويصير وكيلاً بالإقرار أيضاً عند علمائنا الثلاثة حرههم الله - (۱)؛ لأنَّ التوكيل بالخصومة صحيح بالإجماع، وإنما يصح التوكيل بما هو حلال للموكل [ونفس] (۱) الخصومة ليست بحلال للموكل لا محالة ، لأنَّه على تقدير أنَّ المدّعي محق في الدعوى لا يحل للمدعى عليه الإنكار لا محالة أمّا جواب الخصومة وهو قوله: (نعم) (ا) أو لا حلال له فجعلنا هذا توكيلاً بجواب الخصومة وأمكن أن] أن يجعل كذلك لأنَّ الخصومة مضاف إليها والجواب مضاف وحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقام المضاف سائغ في اللغة كما في قوله تعالى: (وَسَعَلِ المُخصومة [كالإنكار] (ا) فصح ما المضاف التوكيل بالخصومة [منه] (التوكيل بالخصومة المنه) توكيل بالإقرار.

والثاني: أن يوكله بالخصومة غير جائز الإقرار وقد ذكرنا أنَّ فِي هذا الوجه يصير وكيلاً

<sup>(</sup>۱) إجماع العلماء الثلاثة هم: الإمام أبو حَنِيفَة وأبو يوسف ومحمد -رحمهم الله-، واختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: الأول: كما ذكر الشارح لعلماء الحنفية ووجه عند المالكية، والثاني: لزُفَر من الحنفية، ووجه عند المالكية، ولجمهور العلماء من الشافعية والحنابلة، فإنه لا يكون وكيلا بالإقرار مطلقا.

يُنْظَر: البحر الرائق؛ لابن نجيم (١٨٢/٧)، بداية الجحتهد ونحاية المقتصد؛ لابن رشد (٤/ ٨٥)، الأم (١١٩/٧)، المغني؛ لابن قدامــة (٥/ ٧٢).

<sup>(</sup>٢) فِي (أ) (يفسق).

٣) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (١٥١/٣).

<sup>(</sup>ع) [ساقط] من (أ) و (ج).

<sup>(</sup>٥) سورة يُوسُف من الآية: (٨٢).

<sup>(</sup>٦) [ساقط] من (ج)

<sup>(</sup>٧) [ساقط] من (أ) و (ب).

بالإنكار وعلى قول أبي يُوسُف -رحمه الله- أن هذا الاستثناء لا يصح وقد ذكرنا وجه الطرفين.

والثالث: أن يوكله بالخصومة غير جائز الإنكار وفي هذا الوجه يصير وكيلاً بالإقرار ويصح الاستثناء في ظاهر الرواية وهذا لِأَنَّ الموكل ربما يضرّه الإنكار بأن كان المدّعى به أمانة ولو جحد الوكيل جحودًا أصلياً لا يصح دعوى الردّ بعد ذلك.

وقيل: الجحود يصح دعوى الردّ [في التوكيل بالأقرار] (١) فيصح استثناء الإنكار كما يصح استثناء الإنكار. استثناء الإقرار وعن أبي يُوسُف -رحمه الله- أنه لا يصح استثناء الإنكار.

والرابع: أن يوكله بالخصومة حائز الإقرار عليه وفي هذا الوجه يصير وكيلاً بالخصومة والإقرار حتى لو أقر صح إقراره على الموكل عندنا (٢) خلافاً للشّافِعيِّ -رحمه الله-(٣) ويجب أن يعلم بأنَّ التوكيل بالإقرار صحيحٌ عندنا فلا يصير الموكل مقراً بنفس التوكيل عندنا ذكر مُحَمَّد -رحمه الله- المسألة في بَابِ الوكالة بالصلح حكى عن الشيخ الإمام أحمد الطّواويسِي -رحمه الله-(٤) أنه كان يقول معنى التوكيل بالإقرار أن يقول الموكل للوكيل [وكلتك](٥) أن تخاصم وتذبّ عني وإذا رأيت مذمة تلحقني بالإنكار واستصوبت الإقرار فأقر [على](١) فإني قد أجزت

<sup>(</sup>١) [ساقط] من (أ) و (ج).

<sup>(</sup>٢) أي عند الأحناف.

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: الفتاوي الفقهية الكبرى؛ للهيثمي (٣/ ٨٧)، المجموع شرح المهذب (١٦٣/١٥).

<sup>(</sup>٤) أحمد بن مُحَمَّد بن حامد بن هاشم، أبو بكر، الطواويسي، فقيه حنفي. روى عن مُحَمَّد بن نصر المروزي. وروى عنه نصر بن مُحَمَّد بن غريب الشاشي وأحمد بن إدريس وغيرهما. والطواويسي نسبة إلى طواويس قرية من قرى بخاري (ت ٤٤هه). ينظر: الجواهر المضية (١/ ١٠٠)، الفوائد البهية (٣١).

<sup>(</sup>٥) [ساقط] من (ج)

<sup>(</sup>٦) [ساقط] من (أ) و (ج).

أجزت ذلك.

والخامس: إِذَا قال: وكلتك بالخصومة غير جائز الإقرار والإنكار، وقد اختلف المتأخرون فيه: بعضهم قالوا: لا يصح هذا التوكيل أصلاً؛ لِأَنَّ التوكيل بالخصومة توكيل بجواب الخصومة، وجواب الخصومة إقرار وإنكار فإذًا استثنى كليهما لم يفوّض إليه شيئاً.

وحكى عن القاضي الإمام صَاعِدِ النَّيْسَابُورِيِّ -رحمه الله-(') أنه / قال: يصح التوكيل [٢٧٣٧] ويصير الوكيل وكيلاً بالسكوت متى حضر مجلس [الحكم] حتى يسمع البينة عليه ،وإنما يصح التوكيل بهذا العذر؛ لِأَنَّ ما هو مقصود الطالب وهو الوصول إلى حقه بواسطة إقامة البينة يحصل به (وَمَنْ كَفَلَ بِمَالٍ عَنْ رَجُلٍ) إلى آخره صورة المسألة ما إِذَا وكَّل رب الدين كفيلاً عن عن المديون بقبض المال عن المديون لا يصح توكيله أبدًا حتى لو هلك المال في يده لا يهلك على الموكل وقوله: (أبَدًا) أي: قبل براءة الكفيل وبعدها أما قبل البراءة فللمعنى الذي ذكر في المُكتاب (').

وأمّا بعد البراءة فإنَّه لما لم يوجب وكالة حال وجود التوكيل للمانع لا ينقلب وكالة بعد

<sup>(</sup>۱) صاعد بن محمد بن أحمد، أبو العلاء، عماد الاسلام: فقيه حنفي. ولي قضاء نيسابور مدة، وتوفي بها. وانتهت إليه رئاسة الحنفية بخراسان، في زمانه (ت٤٤٦ه) . يُنْظَر: الفوائد البهية (٨٣)، تاريخ بغداد (٣٤٤/٩).

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: نتائج الأفكار (١٢٩/٨).

<sup>(</sup>٣) في (ج) (القاضي).

<sup>(</sup>٤) (ومن كفل بمال عن رجل فوكله صاحب المال بقبضه عن الغريم لم يكن وكيلا في ذلك أبدا ومن ادعى أنه وكيل الغائب في قبض دينه فصدقه الغريم أمر بتسليم الدين إليه فإن حضر الغائب فصدقه وإلا دفع إليه الغريم الدين ثانيا ويرجع به على الوكيل إن كان باقيا في يده وإن كان ضاع في يده لم يرجع عليه إلا أن يكون ضمنه عند الدفع) يُنْظَر: بِدَايَةُ المُبْتَدِي (١/٦٣/١).

<sup>(</sup>٥) يُنْظَر: المرجع السابق.

<sup>(</sup>٦) المقصود بالكتاب: مختصر القُدُورِي. يُنْظَر: الهِدَايَة شرح بداية المبتدي (١٥١/٣).

انعدام المانع كمن كفل الغائب فلم يصّح لعدم قبوله وهو شرط ثُمَّ إِذَا بلغه الخبر فأجاز لا يجوز أيضا عند أبى حَنِيفَة ومُحَمَّد وقد مرَّ.

(لِأَنَّ الْوَكِيلَ مَنْ يَعْمَلُ لِغَيْرِهِ وَلَوْ صَحَّحْنَاهَا صَارَ عَامِلاً لِنَفْسِهِ فِي إِبْرَاءِ ذِمَّتِهِ فَانْعَدَمَ الرُّكُنُ) (١) أي: ركن الوكالة وهو العمل للغير فانْعَدم عقد الوكالة لانعدام ركنه وذلك لِأَنَّهُ لو صحت الوكالة يصير عاملاً لنفسه فإنَّه فِي قبض الدين يسعى فِي فكاك رقبته وصار هذا كالمحتال إِذَا وكَّل المحيل بقبض الدين من المحتال عليه لا يصير وكيلاً لما قلنا.

فإن قيل: يشكل هذا برب الدين إِذَا وكَّل المديون بإبراء نفسه عن الدين يصح ذكره في الجامع الكبير وإن كان المديون في إبراء نفسه ساعياً في فكاك رقبته.

قلنا: ذَكرَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ -رحمه الله- فِي تعليل هذه المسألة أنَّ المديون لا يصلح وكيلاً عن الطالب بإبراء نفسه على خلاف المذكور فِي الجامع فكان للمنع فيه مجال كذا فِي الْفُوائِدِ الطَّهِيرِيَّةِ، ولئن سلمنا مسألة الإبراء فنقول :إنَّ الإبراء تمليك بدليل أنّه يرتد بالردّ فلا يرد علينا بقضاء؛ لأنَّ كلامنا في الوكالة لا في التمليك.

فإن قيل: ينبغي أن تصح الوكالة في مسألتنا لِأَنَّهُ عامل لربّ الدين قصدًا؛ لِأَنَّ الموكل أصل فِي إثبات الوكالة فكان عمل الوكيل لنفسه واقعًا فِي ضمن عمله لغيره فتصح الوكالة اعتباراً للمتضمن الذي هو الأصل.

قلنا: لا نسلّم بل العمل لنفسه أصل؛ لِأَنَّ الأصل أن يقعَ تصرفُ كلِّ عاملٍ لنفسه لا لغيره (٣).

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: المرجع السابق.

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: البحر الرائق (٧/ ١٧٩)،الفتاوى الهندية (٥/ ٤٤٢).

<sup>(</sup>٣) يُنْظُر: الإحكام؛ للآمدي (١/ ١٢٨).

فإن قلت: [لم] (١) استويا من هذا الوجه لقيام جهة الأصالة لكل واحد منهما وجب أن تبطل الكفالة بالوكالة هاهنا؛ لِأَنَّ الوكالة طارئة على الكفالة فكانت ناسخة للكفالة كما إِذَا تأخرت الكفالة تكون ناسخة للوكالة، فإن الإمام الْمَحْبُوبِيّ -رحمه الله- ذكر في الْجَامِعِ الصَّغِيرِ أَنَّ الوكيل بقبض الدين إِذَا ضمن المال للموكل يصح الضمان وتبطل الوكالة وكذا يجب أن تبطل الكفالة بالوكالة إِذَا تأخّرت الوكالة [عن الكفالة] (١).

قلت: الكفالة [تصلح] (٢) ناسخة للوكالة ومبطلة لها [لا] (٤) على العكس؛ وذلك لِأنَّ الشيء جاز أن يبطل بما هو مثله أو فوقه لا بما هو دونه ، ثُمَّ إنَّ الوكالة دون الكفالة في الرتبة فإنّ الكفالة عقد لازم إذ الكفيل لا يتمكّن من إخراج نفسه عنها إلا بالأداء أو بالإبراء

[للوكيل ولاية عزل نفسه] [والوكيل] (من إخراج نفسه بأن يعزل نفسه [فعرفنا أنّ] (لمكالة دون الكفالة والوكيل] (عبر الكفالة بالكفالة ولم أينا كتّى ضمِن ينعدم التوكيل الكونية أمينًا حتّى ضمِن ينعدم التوكيل بانعدام لازمه وهو [قبول] (من قول الوكيل (للكونية أمينًا حَتّى ضمِن فيمنة عنه الكولي وكل المولى ولا الكفالة بناه وكليل من المولى ولا الكفيل من يعمل الكلين (بقبض المال عن المعبد كان باطلاً لما بَيّنًاهُ) (من وهو قوله: (لِأَنَّ الْوَكِيلَ مَنْ يَعْمَلُ الكين (بِقَبْضِ الْمَالِ عَنِ الْعَبْدِ كَانَ بَاطِلاً لِمَا بَيّنًاهُ) (من وهو قوله: (لِأَنَّ الْوَكِيلَ مَنْ يَعْمَلُ

<sup>(</sup>١) [ساقط] من (أ) و (ج).

<sup>(</sup>٢) [ساقط] من (أ) و (ج).

<sup>(</sup>٣) فِي (أ) (تصح).

<sup>(</sup>٤) [ساقط] من (ج)

<sup>(</sup>٥) فِي (أ) (التوكيل).

<sup>(</sup>٦) في (ج) (عن).

<sup>(</sup>٧) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٨) يعني: (ونظير بطلان الوكالة فيما نحن فيه بطلانها في عبد مديون أعتقه مولاه، حتى ضمن للغرماء قيمته، ويطالب العبد بجميع الدين ، فلو وكله الطالب بقبض دينه من العبد كان التوكيل باطلاً؛ لما بينا أن الوكيل من يعمل لغيره ،

لِغَيْرِهِ) والمولى عامل لنفسه لِأَنَّهُ يبرئ به نفسه فلا يصلح وكيلاً (فَصَدَّقَهُ الْغَرِيمُ) أي: المديون (أُمِرَ بِتَسْلِيمِ) المال أي: (الدَّيْنِ) (لِأَنَّ مَا يَقْبِضُهُ خَالِصُ مَالِهِ) أي: لِأَنَّ ما يقتضيه المديون خالص مال المديون؛ لِأَنَّ الديون تقضى بأمثالها فكان ما أدّاه المديون مثل مال رب الدين لا عينه فكان تصديقه إقراره على نفسه بأداء المال ،ومن أقرّ على نفسه بالمال يجبر على الأداء.

وذكر فِي اللَّخِيرَةِ وفي المسألة نوع إشكال؛ لِأَنَّ التوكيل بقبض الدين توكيل بالاستقراض معنى؛ لِأَنَّ الديون تقضي بأمثالها فما قبضه [رب] الدين من المديون يصير مضمونًا عليه وله على الغريم مثل ذلك فيلتقيان قصاصاً وقد ذكرنا أنّ التوكيل بالاستقراض غير صحيح.

والجواب أنّ التوكيل بقبض الدين رسالة بالاستقراض من حيث المعنى وليس بتوكيل بالاستقراض؛ لِأَنَّهُ لابد للوكيل بقبض الدين من إضافة القبض إلى موكله بأن يقول إنَّ فلاناً وكلنى بقبض ماله عليك من الدين/كما لابد للرسول في الاستقراض من الإضافة إلى المرسل أن [٧٣٣]

وها هنا لما كان المولى ضامنًا لقيمته كان في مقدارها عاملا لنفسه؛ لأنه يبرئ به نفسه، فيكون التوكيل باطلًا). يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٢٥/٨).

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: بِدَايَةُ المُبْتَدِي (١٦٣/١).

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (١٥١/٣).

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: نتائج الأفكار (٨/٥١٥-١١٦).

<sup>(</sup>٤) الاستقراض: طلب القرض. يُنْظُر: شمس العلوم (٨/ ٢٦٧٥).

<sup>(</sup>o) [ساقط] من (أ) و (ج).

<sup>(</sup>٦) يُنْظَر: تبيين الحقائق؛ للزيلعي (٢٨٢/٤)، وتعقبه الزيلعي بقوله: «هذا سؤال حسن، والجواب غير مخلص على قول أبي حَنيِفَةً: فإنه لو كان رسولًا لما كان له أن يخاصم».

يقول: أرسلني فلان [يقول] () لك أقرضني كذا بخلاف الوكيل بالاستقراض فإنّه () يضيف إلى نفسه فيقول أقرضني فصح ما ادعينا أنّ هذا رسالة معنى والرسالة بالاستقراض جائزة أُمُّ هذه المسألة لا تخلو إما أن لا يصدق الوكيل في وكالته ومع ذلك دفع الدين أو صدق [رسالته] () ومع ذلك يريد أن لا يدفع أو أراد الوكيل استحلاف المديون عند إنكاره [الوكالة] ().

وذكر هذه المسائل في المَبْسُوط (م) فقال: وإذا ادَّعى الرجل أنّ فلاناً وكّله بقبض دينه على هذا فلم يقر الغريم به ودفع المال إليه على الإنكار ثُمَّ أراد أن يسترده منه لم يكن له ذلك لأنّه دفع إليه على وجه القضاء فما [لم] لتبين الأمر بخلافه لا يكون له حق الاسترداد فإنّ فإنّ قاضي الدين ينقضي حقه عن المقضي به من كل وجه، ألا ترى لو قضى الطالب بناء على دعواه لم يسترده ما لم يتبين أنّه لا دين له عليه فك ذلك إذا قضاه الوكيل بدعواه الوكالة وإذا أقرّ بالوكالة ثمُّ أراد أن لا يدفع المال إليه فإن القاضي يقضي بالمال عليه للوكيل لما بيّنا أنّ المديون يقضي [الدين] (م) على نفسه فإنّا أقر بثبوت حق القبض له في ملكه وذلك حجّة عليه إلا على قول ابن أبي ليلى (م)(٩) -رحمه الله - فإنّه يقول الا يجبره القاضي على الدفع إليه عليه إلا على قول ابن أبي ليلى

<sup>(</sup>١) [ساقط] من (أ) و (ج).

<sup>(</sup>٢) [ساقط] من (ب).

<sup>(</sup>٣) [ساقط] من (أ) و (ب).

<sup>(</sup>٤) في (ج) (الوكيل).

<sup>(</sup>٥) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (٩ / ٢٠).

<sup>(</sup>٦) [ساقط] من (ب).

<sup>(</sup>٧) فِي (أ) (إلا من).

<sup>(</sup>٨) مُحُمَّد بن عبدالرحمن بن أبي ليلي يسار، وقيل: داود بن بلال. أنصاري كوفي. فقيه من أصحاب الرأي. ولي القضاء ٣٣ سنة لبني أمية، ثم لبني العباس. له أخبار مع أَبِي حَنِيفَةَ وغيره. مات بالكوفة (ت ١٤٨هـ).

يُنْظَر: تقذيب الكمال (٦٢٢/٥)، سير أعلام النبلاء (٢/٠١٣)، والأعلام للزركلي (١٨٩/٦).

<sup>(</sup>٩) يُنْظَر: بدائع الصنائع (٢٨/٦).

إليه ولكن يقول] () له: أنت أعلم إن شئت فأعطه وإن شئت فاتركه؛ لِأَنَّهُ [لما] () لم يشت كونه نائباً عن الطالب في حق القاضي وولاية الإجبار بعد ثبوت كونه نائباً عنه عنده ولكنّا نقول قد ثبت [ذلك] عنده بخبر الوكيل وتصديق المطلوب إذ ليس هاهنا مكذب لهما وكُلُّ خبرٍ عند القاضي محمولٌ على الصدق ما لم يأتِ معارضٌ له () ولكن إِذَا حضر الطالب فأنكر الوكالة رجع على الغريم بماله؛ لِأَنَّ الوكالة لا تثبت في حق الطالب لإنكاره ولم يحكم ببراءة الغريم في حق الطالب أيضاً؛ لِأَنَّ الوكالة على المطلوب والوكيل [وثبوت] () الحكم بحسب الحجة [يستحلف على إيجاد الوكالة] () وإن أنكر المطلوب الوكالة فقال الوكيل استحلفه ما وكلني استحلفه على [ذلك] () فإن حلف برئ وإن نكل عن اليمين قضيت عليه بالمال للوكيل؛ لِأَنَّ [ نكوله ] () كإقراره ولم يصدق على الطالب حتى إِذَا المعرب ذلك كان له أن يأخذ ماله من الغريم.

وذكر الخَصَّافُ (١٠)٩٠ -رحمه الله- هذا الفصل فِي كتابه وقال: لا يحلّف المطلوب على

<sup>(</sup>١) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٢) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٣<sub>)</sub> [ساقط] من (أ) و (ج).

<sup>(</sup>٤) يُنْظَر: المحصول للرازي (٤/ ٢٢٨).

<sup>(</sup>٥) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٦) [ساقط] من (أ) و (ج).

<sup>(</sup>٧) في (ج) (ملكه).

<sup>(</sup>٨) فِي (أ) (يكون له).

<sup>(</sup>٩) أحمد بن عمرو، قيل: عمر بن مهير، قيل: مهران أبو بكر الشَّيْبَاني الخصاف الفقيه المحدث، له من المصنفات: الحيل، الشروط الكبير والصغير، الرضاع، غير ذلك، (ت٢٦١ هـ).

يُنْظُر: الجواهر المضية (٢/ ٢٣٠)، الطبقات السنية (١/ ١٢٣)، تاج التراجم (٩٧).

<sup>(</sup>١٠) يُنْظُر: شرح أدب القاضي للخصاف (٢/ ١٦٠ - ١٦١).

الوكالة في قول أَبِي حَنِيفَةً -رحمه الله- (١) وفي قولهما (٢) يحلّف على العلم وجه قولهما ظاهر فإنّه ادَّعي عليه ما لو أقرّ به لزمه فإذَا أنكره حلّفه عليه ولكنه استحلاف على فعل الغير فيكون على العلم وأبو حَنِيفَةَ -رحمه الله- يقول: الاستحلاف يبني على صحة الدعوى وما لم يثبت كونه نائباً عن الآمر لا يصح دعواه على المطلوب فلا يكون له أن يحلفه وهذا نظير الاختلاف فيما إِذَا ادَّعي المشتري عيب الإباق في العبد للحال وجحده البائع أنه عندهما يحلف البائع على العلم وعند أبي حَنِيفَةً -رحمه الله- لا يحلّف؛ لِأَنَّ الخصومة في العيب لا تكون إلا بعد ثبوته في الحال وبدون سبب الخصومة لا يستحلف، وإن أقرّ المطلوب بالوكالة وأنكر الدين فعلى قول أَبِي حَنِيفَةَ -رحمه الله- يستحلف المطلوب [وعندهما] () لا يستحلف؛ يستحلف؛ لِأَنَّ الوكيل بقبض الدين عنده يملك الخصومة وقد تثبت الوكالة بإقراره في حقه (فَإِنْ حَضَرَ الْغَائِبُ فَصَدَّقَهُ ) أي: حضر رب الدين [فصدَّق الوكيل كان ما دفع المديون إلى الوكيل قضاء لدينه (وَإِلَّا دَفَعَ إِلَيْهِ الْغَرِيمُ الدَّيْنَ تَانِيًا) أي: وإذَا لم يصدقه رب الدين وجب على على المديون دفع الدين إلى رب الدين ثانياً (وَالْقَوْلُ فِي ذلك قَوْلُه) أي: قول منكر الوكالة وهو ربّ الدين لِأَنَّ الدين كان ثابتاً فالمديون يدَّعي أمراً عارضاً وهو سقوط الدين بأدائه إلى الوكيل والموكل ينكر الوكالة فكان القول قول المنكر (ويرجع به على الوكيل) أي: ويرجع المديون (فله أن ينقض قبضه) أي: فللمديون أن ينقض قبض الوكيل (لِأَنَّهُ بتَصْدِيقِهِ اعْتَرَفَ

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: تحفة الفقهاء (٣/ ٢٢٩)، البحر الرائق (٧/ ١٨٤).

<sup>(</sup>٢) هما مُحَمَّد وأبي يُوسُف. يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (٢٦/١٩)، نتائج الأفكار (١٣٥/٨).

<sup>(</sup>٣) [ساقط] من (ج)

<sup>(</sup>٤) يُنْظَر: بِدَايَةُ المُبْتَدِي (١٦٣/١).

<sup>(</sup>٥) [ساقط] من (ج)

أَنَّهُ مُحِقٌ فِي الْقَبْضِ) (1) أي: لِأَنَّ المديون بتصديق الوكيل كان فِي زعمه أن الوكيل محق فِي قبض الدين وإنكار رب الدين وكالته ظلم منه وكذلك طلب الدين ثانياً من المديون ظلم أيضاً (فكانا) أي: الوكيل والمديون مظلومين [في زعم المديون] (1).

وقوله: (وهو) أي: المديون (مظلوم في هذا الأخذ) وهو أخذ رب الدين الدين من المديون ثانياً (وَالْمَظْلُومُ لَا يَظْلِمُ غَيْرَهُ) أي: المديون لا يأخذ/ من الوكيل بعد هلاك ما [٧٣٣/ب] دفعه إليه؛ لِأَنَّ الوكيل في زعم المديون محق في قبضه الدين عنه وأخذ المديون مثل الدَّين الذي دفعه إليه بعدما هلك المدفوع ظلم من المديون وفي المَبْسُوط (٢) فإن صدَّقه في الوكالة ولم يضمّنه لم يرجع به عليه لأنهما تصادقا على أنّه في المقبوض [أمين] (٧) وأن الطالب في قبضه من الغريم [ثانياً] (١) ظالم ومن ظلم ليس له أن يظلم غيره.

وذكر في الْإِيضَاحِ ولو كان له على رجل دين فجاء إنسان وادَّعى أنّه وكيل الطّالب وقبض ثُمَّ أنكر الطالب أن يكون وكَّله بذلك فهذا على ثلاثة أوجه (٩):

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (١٥١/٣).

<sup>(</sup>٢) [ساقط] من (أ) و (ج).

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/١٥١).

<sup>(</sup>٤) يُنْظَر: المرجع السابق.

<sup>(</sup>٥) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (١٥٣/٣).

<sup>(</sup>٦) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١٢٥/١٩).

<sup>(</sup>٧) [ساقط] من (ج)

<sup>(</sup>٨) [ساقط] من (ج)

<sup>(</sup>٩) الصحيح على أربعة أوجه:

١- دفعه مع التصديق من غير تضمين.

٢- دفعه بالتصديق مع التضمين.

إمّا أن يصدقه أو يكذّبه، أو لا يصدّق [ولا يكذّب، أو يصدق] (١) ويضمن [أي: ويقول له اضمن لي ما تقبضه لو أنكر الطالب] (٢) فإن صدقة [في] (الوكالة ولم يضمنه لم يكن له أن يضمن الوكيل لِأَنَّ فِي زعمه أنّ الوكيل قبض بحق وأنّ الطالب ظالم فليس له أن يظلم غيره وإن كذّبه ودفعه إليه على تكذيب كان له أن يضمن الوكيل لِأَنَّهُ فِي زعمه أنّه قبض بغير حق وأنّ القبض وقع من جهة يقتضي ضماناً فكان مضمونًا وكذلك إن لم يصدق ولم يكذّب لِأَنَّ الأصل عدم التصديق وكذلك إن صدَّقه وضمنه.

قوله: -رحمه الله- (إلَّا أَنْ يَكُونَ ضَمِنَهُ عِنْدَ الدَّفْعِ) هذا اللفظ مرويّ بالتشديد والتحفيف ففي التشديد كان الضمير المستكن في ضمنه مسندًا إلى المديون والضمير البارز راجعًا إلى الوكيل وفي التخفيف على العكس فإن معنى التشديد هو أن يجعل المديون الوكيل ضامنًا [عند] (٢) دفع المال إلى الوكيل ويقول له: اضمن لي ما دفعت إليك من الطالب حتى لو أخذ الطالب من ماله أنا آخذ منك ما دفعته ولفظ المَبْسُوط (٢) يدل على هذا وقال وإن صدّقه وضمّنه وقال: أنت وكيل ولكني لا آمن أن يجحد الطالب إذا حضر فاضمن لي ما

1 £ 1

٣- دفعه ساكتاً من غير تكذيب ولا تصديق.

٤- دفعه مع التكذيب.

<sup>(</sup>١) [ساقط] من (ج)

<sup>(</sup>٢) [ساقط] من (أ) و (ج).

<sup>(</sup>٣) [ساقط] من (أ) و (ب).

<sup>(</sup>٤) يُنْظَر: بِدَايَةُ المُبْتَدِي (١٦٣/١).

<sup>(</sup>٥) اللفظ هو: ضمنه.

<sup>(</sup>٦) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٧) يُنْظُر: المبسوط؛ للسرخسي (١٩/ ١٢٥).

يقبضه الطالب منى وهذا ضمان صحيح؛ لِأَنَّهُ مضاف إلى سبب الوجوب فإنّ الطالب في حقهما غاصب فيما يقبضه ثانياً فكأنّه قال: أنا ضامن لك ما يقبضه فلان منك وهذا إضافة للضمان إلى سبب الوجوب فكان صحيحًا ومعنى التخفيف هو أن يقول الوكيل للمديون لو رجع عليك ربّ الدين ثانياً بذلك المال فأنا ضامن لك به وهو صحيح؛ (**لِأَنَّ الْمَأْخُوذَ ثَانِياً** مَضْمُونٌ عَلَيْهِ) أَي: على ربّ الدين (في زَعْمِهمَا) أَ أي: في زعم المديون والوكيل (وَهَذِهِ كَفَالَةٌ أُضِيفَتْ إِلَى حَالَةِ الْقَبْضِ) أي: قبض رب الدين [ثانياً] (٢٠) (بِمَنْزِلَةِ الْكَفَالَةِ بِمَا ذَابَ لَهُ عَلَى فُلَانٍ) أي: بما سيجب له على فلان وهذا ماضِ أريد به المستقبل وقد مرّ تقديره تقديره فوجه المشابحة بين المسألتين هو أنَّ الكفالة في قوله: (بما ذَابَ) كفالة أضيفت إلى حال وجوب في المستقبل على المكفول عنه، وهاهنا أيضاً كفالة الوكيل للمديون عن ربّ الدين كفالة أضيفت إلى حال وجوب في المستقبل على ربّ الدين وهو المكفول عنه؛ لِأَنَّ قبض الدين وإنْ كان بجهة استيفاء الدين فهو مضمون على القابض لما عُرف أن آخر الدينين يكون قضاء عن الأول وكانت كفالة الوكيل مضافة إلى حالة الوجوب التي هي حالة قبض رب الدين دينه عن المديون فيصح (وَلَوْ كَانَ الْغَرِيمُ لَمْ يُصَدِّقْهُ عَلَى الْوكَالَةِ وَدَفَعَهُ إلَيْهِ) أي: ولم يكذبه أيضاً بل كان ساكتًا؛ لِأَنَّ فرع التكذيب يجيء بعد هذا بقوله: (وَكَذَا إِذَا دَفَعَهُ إِلَيْهِ عَلَى تَكْذِيبِهِ إِيَّاهُ

(١) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (١٥٢/٣).

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) [ساقط] من (ج)

<sup>(</sup>٤) كذا في نسخ المخطوط، وشروح الهداية شرح البداية، والمعنى ذَابَ له عليه من الحق كذا أي: وجب وثبت. يُنْظَر: مختار الصحاح؛ للرازي (ص: ٢٢٦).

<sup>(</sup>٥) يُنْظَر: البحر الرائق (٦/٢٥٢).

فِي الْوِكَالَةِ) (١)وحاصل هذا أنَّ الذي دفعه إلى الوكيل لو كان قائمًا فِي يده كما كان يسترده المديون عند إنكار الموكّل الوكالة فِي الوجوه كلها ولو هلك المال فِي يد الوكيل يضمّنه فِي الوجوه الثلاثة:

أحدها: فيما إِذَا دفعه بالتصديق مع التضمين.

والثاني: فيما إِذَا دفعه مع أنّه لم يصدقه ولم يكذّبه بل كان ساكتاً.

والثالث: فيما إِذَا دفعه مع أنه كذبه ثُمَّ إنما يضمنه فيما كان ساكتًا لِأَنَّهُ دفع المال بزعمه وزعمه أن يستفيد المديون البراءة بما يدفعه إليه فيتقيد رضاه به.

وأمّا إِذَا دفعه مع أنّه كذّبه فِي الوكالة لِأَنَّ الوكيل قبض من المديون المال بشرط أن يستفيد المديون البراءة عما فِي ذمّته فإِذَا لم يستفد هذا لم يكن المديون راضياً بقبضه بل هو فِي حقّه كالغاصب فكان له أن يضمّنه كذا فِي المَبْسُوط (٢).

(وَهَذَا أَظْهَرُ) أي: فِي حق جواز رجوع المديون على الوكيل بالنسبة إلى الصورتين الأوليين مع أنه لم الأوليين لأنَّ فِي هذه الصورة دفعه مع التكذيب فلما رجع عليه فِي الصورتين الأوليين مع أنه لم يكذبه فيهما فلأن يرجع عليه فِي هذه الصورة لِأَنَّهُ كذّبه فيما أخذنا بالطريق الأولى لِأَنَّ الوكيل في حقه / بمنزلة الغاصب على ما ذكرنا من رواية المَبْسُوط (أ) فللمغصوب منه الرجوع على الغاصب وقوله: (لِمَا قُلْنَا) (ا) إشارة إلى قوله: (وَإِنَّمَا دَفَعَه إِلَيْهِ عَلَى رَجَاءِ الْإِجَازَقِ)، (وَفِي

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (١٥٣/٣).

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١٩/ ١٢٤).

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/١٥٢).

<sup>(</sup>٤) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (٩ / / ١٢٤).

<sup>(</sup>٥) (لِأَنَّهُ إِذَا كَذَّبَهُ صَارَ الْوَكِيلُ فِي حَقِّهِ بِمَنْزِلَةِ الْغَاصِبِ وَلِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ حَقُّ الرُّجُوعِ بِهِ عَلَى الْغَاصِبِ قَطْعًا). يُنْظَر: فتح القدير (٢٣٦/١٨).

الْإِجَازَةِ)، (وَفِي الْوُجُوهِ كُلِّهَا) (٢) يَعْنِي الْوُجُوهَ الْأَرْبَعَةَ الْمَذْكُورَةَ وَهِيَ:

الأول : دَفْعُهُ مَعَ التَّصْدِيقِ مِنْ غَيْرِ تَضْمِينِ .

الثاني: وَدَفْعُهُ بِالتَّصْدِيقِ مَعَ التَّضْمِينِ.

الثالث: وَدَفْعُهُ سَاكِتًا مِنْ غَيْرِ تَكْذِيبِ وَلَا تَصْدِيقِ .

الرابع : وَدَفْعُهُ مَعَ التَّكْذِيب .

1 £ £

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٢/٢٥١).

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: المرجع السابق.

<sup>(</sup>٤) يُنْظُر: الأشباه والنظائر (٢٧٨/١).

<sup>(</sup>٥) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١٦٣/١٩).

ربّ الوديعة :ما وكلتك وحلف على ذلك وضمّن ماله المستودع رجع المستودع بالمال على القابض إن كان عنده بعينه؛ لِأَنَّهُ ملكه بأداء الضّمان وإن قال هلك مني أو دفعته إلى الموكل فهو على التفصيل الذي قلنا إن صدقه المستودع في الوكالة لم يرجع عليه بشيء وإن كذّبه أو لم يصدّقه ولم يكذبه أو صدّقه وضمّنه كان له أن يضمنه لما قلنا.

وذكر في الْفَوَائِدِ الظَّهِيرِيَّةِ () في فصل الوديعة إِذَا لَم يؤمر بالتسليم ومع هذا سلّم ثُمُّ أراد الاسترداد هل له ذلك ذكر شَيْخُ الْإِسْلَامِ عَلَاءُ الدِّينِ فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ (٢) أنه لا يملك (٣) الاسترداد؛ لِأَنَّهُ ساعٍ فِي نقض ما أوجبه وقال أيضاً وإِذَا لَم يؤمر المودع بالتسليم ولم يسلم حتَّى ضاعت فِي يده هل يضمن؟

قيل: لا يضمن وكان ينبغي أن يضمن؛ لِأَنَّ المنع من وكيل المودع فِي زعمه بمنزلة المنع من المودع والمنع من المودع يوجب الضمان فكذا من وكيله (لا يَبْقَى مَالَهُ) بالنصب هكذا كان معرباً بإعراب شيخي حرحمه الله - أي: لا يبقى مال الوديعة مال المودع (بَعْدَ مَوْتِهِ) أي: منسوباً إليه ومملوكًا له فكان انتصابه على تأويل الحال كما في كلمته فاه إلى في أي مشافها مادام حياً أي: مادام المودع حيًّا (لِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِهِ) أي: لِأَنَّ المودع من أهل الملك (فَلا يُصَدِّقَانِ) أي: مدعي الشراء والمودع المصدق لشراه (عليه) أي: على المودع (فَإِنَّهُ يَدْفَعُ الْمَالَ يُصَدِّقَانِ) أي: يدفع الغريم الدين إلى الوكيل بقبض الدين (لِأَنَّ الْوِكَالَةَ قَدْ تَشَبَتُ) (٥) وكذلك

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: تبيين الحقائق؛ للزيلعي (٢٠٠/٤)، نتائج الأفكار (١٣٥/٨).

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: شَرْح الجُامِع الصَّغِيرِ للصدر الشهيد (٤٨٠ - ٤٨٢).

<sup>(</sup>٣) [ذلك] ساقط من (ب) والمعنى يستقيم بدونه.

<sup>(</sup>٤) يُنْظَر: بِدَايَةُ المُبْتَدِي (١٦٣/١).

<sup>(</sup>٥) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (١٥٢/٣).

الوكيل يطلب الشفعة إِذَا ادّعى المشتري أنّ الشفيع سلّم وأراد يمينه يؤمر بتسليم الدار إلى الوكيل ويقال له: اتبع الشفيع وحلفه؛ لِأَنَّ الوكالة قد تثبت.

فإن قيل: لا نسلم أن الوكالة قد تثبت فبأي دليل يعلم ثبوت الوكالة ولو قيل: بسبب ادّعاء المديون (أَنَّ صَاحِبَ الْمَالِ قَدِ اسْتَوْفَاهُ) فذلك لا يصلح دليلا على صحة ثبوت الوكالة بل هو دليل على عدم صحة الوكالة لِأَنَّ الدين إِذَا كان مستوفى من جانب من له الحق كان التوكيل بالاستيفاء به باطلاً لا محالة فكيف تثبت الوكالة بهذه الدّعوى.

قلنا: لما ادّعى الغريم استيفاء رب الدين دينه كان هو معترفاً لأهل الحق ألا ترى أن قول المدعى عليه قد قضيتكها إقرار بالدّين عند دعوى المدّعي ذلك فلما ثبت الدين بإقراره ولم ينكر الوكالة كان للوكيل ولاية الطلب فيُقضى عليه بالإيفاء كما لو ادّعى استيفاء رب الدّين عند دعواه بنفسه كان يقضى عليه بالإيفاء فكذا عند دعوى وكيله لِأنَّ الوكيل قائم مقام الموكل (وَيَتْبَعُ رَبُّ الْمَالِ) أي: يتبع المديون رب الدين (رِعَايَةً لِجَانِبِهِ) أي: لجانب الغريم وهو المديون (وَلا يَسْتَحْلِفُ الْوُكِيلَ؛ لِأَنَّهُ نَائِبٌ) والنّيَابة لا تجري في الأيمان (أ)

وذكر فِي **الْإِيضَاحِ** ولو أراد المطلوب أن يحلّف الوكيل ما [لم] (٥) يعلم أنّ الطالب [قد] (٦) [قد] (٦) يستوفي الدين لم يحلفه فِي قول أبي حَنِيفَة وأبي يُوسُف .

1 2 7

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: بِدَايَةُ المُبْتَدِي (١٦٣/١).

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (١٥٢/٣).

<sup>(</sup>٤) يُنْظَر: تخريج الفروع على الأصول (ص: ٨٣).

<sup>(</sup>٥) [ساقط] من (أ) و (ب).

<sup>(</sup>٦) في (أ) (فلا).

<sup>(</sup>٧) يُنْظَر: الفتاوى الهندية (٣/ ٤٠٦).

[وقال زُفر -رحمه الله-:] (۱) احلفه على العلم فإن أبى أن يحلف خرج عن الوكالة وكان الطالب على حجته؛ لِأَنَّ/ الوكيل لو أقرّ بذلك بطلت وكالته فجاز أن يحلف عليه وأبو حَنِيفَة [۲۷۴۴] وأبو يُوسُف يقولان: بأنّه يدّعي حقاً على الموكل لا على الوكيل فلو حلَّفنا الوكيل لحلَّفناه بطريق النيابة، والنيابة بالأيمان لا تجري، وهذا بخلاف الوارث حيث يحلف على العلم يعني ما يعلم أنَّ المورث قد استوفى الدين؛ لِأَنَّ الحق ثبت للوارث فكان مدّعياً عليه بطلان حقّه بفعل وحد من المورث فكان الحلف بطريق الأصالة دون النيابة إلا أنّه يستحلف على العلم وفي مسألتنا الوكيل نائب [وليس بأصيل] (۲) والنيابة لا تجري في اليمين.

(وَإِنْ وَكَّلَهُ بِعَيْبٍ فِي جَارِيَةٍ) أي: وكَّله برد الجارية بسبب العيب (بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الدَّيْنِ) أي: يؤمر المديون بدفع الدّين إلى الوكيل بدون تحليف الوكيل؛ (لِأَنَّ التَّدَارُكَ مُمْكِنٌ هُنَالِكَ) أن أي: فِي مسألة الدين وذكر الفرق فِي المَبْسُوط () بين مسألة الدين ومسألة العيب العيب من وجهين:

أحدهما: أنّ في الدّين حق الطالب ثابت بيقين إذ ليس في دعوى الاستيفاء والإبراء ما ينافي ثبوت أصل حقه لكنّه يدعي الإسقاط بعد تقرر السبب الموجب فلا يمتنع على الوكيل الاستيفاء ما لم يثبت المسقط، وأمّا في العيب إن علم المشتري بالعيب وقت العقد فيمتنع ثبوت حقه في الرد أصلاً فالبائع ليس يدّعي مسقطًا بل يزعم أنّ حقه في الرد لم يثبت أصلاً فلابد من أن يحضر

<sup>(</sup>١) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٢) [ساقط] من (ج)

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: بِدَايَةُ المُبْتَدِي (١٦٣/١).

<sup>(</sup>٤) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٢/٣).

<sup>(</sup>٥) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١٦/١٩).

الموكل ويحلف ليتمكنّ من الردّ عليه.

وثانيهما: أنّ الردّ بالعيب بقضاء القاضي فسخ للعقد والعقد إِذَا انفسخ لا يعود فلو أثبتنا له حقّ الردّ تضرر به الخصم في انفساخ عقده عليه ،فأمّا قضاء الدين فليس فيه فسخ عقد ،وإِذَا حضر الموكل فأبي أن يحلف يتوصّل المطلوب إلى قضاء حقّه فلهذا أمر بقضاء الدين.

(وَهَاهُنَا غَيْرُ مُمْكِنٍ) أي: التدارك غير ممكن في مسألة ردّ الجارية بالعيب، لأنّهُ لا يتمكّن من إعادة البيع بعدما قضى القاضي بالفسخ؛ لأنّ قضاء القاضي في العقود يَنْفَذُ ظاهراً وباطناً أ، وإن ظهر بطلان الحجة ألا ترى أن عند مُحَمَّد حرمه الله إذا لم ينفذ قضاء القاضي باطنًا في العقود والفسوخ كانت المسألة الثانية والأولى سواء أي: يرد القاضي فيهما جميعًا وعند أبي يُوسُف حرمه الله لو كان المشتري [حاضراً] و أراد أن يرد بالعيب لا يردّه القاضي ما لم يستحلف المشتري بالله ما رضيت بهذا العيب ،وإن كان البائع لم يدع وإذا كان المشتري غائباً ومن مذهبه أنه لا يردّ إلا بعد اليمين لا يرد حتى يحضر المشتري ويحلف صيانة للقضاء عن البطلان كذا ذكره الإمام قاضي خانْ حرمه الله في الجامع الصغير (أ).

[ (لِأَنَّ الْقَضَاءَ بِالْفَسْخِ مَاضٍ عَلَى الصِّحِّةِ، وَإِنْ ظَهَرَ الْخَطَأُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ -رحمه الله-كَمَا هُوَ مَذْهَبِهِ) (٢) فإن القضاء بالردِّ ينفذ ظاهراً وباطنًا عند أَبِي حَنِيفَةَ -رحمه الله-

1 2 1

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (١٥٢/٣).

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: إيثار الإنصاف (ص: ٣٤٤).

<sup>(</sup>٣) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٤) تصحيف والصحيح شرح الجامع الصغير؛ لقاضي خان. يُنْظَر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام (٤/ ٩١).

<sup>(</sup>٥) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/١٥٢).

<sup>(</sup>٦) [ساقط] من (ج).

الله - كذا ذكره الْإِمَامُ التُّمُوْتَاشِيّ -رحمه الله- .

وذكر في اللَّخِيرَة (٢) فإن لم يكن للبائع بَيِّنَةٌ على رِضَا الْآمِرِ بالعيب ورد الوكيل الجارية على البائع بالعيب ثُمُّ [حضر] الآمر وادّعى الرضا وأراد أخذ الجارية فأبى البائع أن يدفعها وقال قد نقض القاضي البيع فلا سبيل لك عليها فإن القاضي لا يلتفت إلى قول البائع ويرد الجارية على الآمر؛ لِأَنَّ البائع مع الآمر تصادقا على أن الجارية ملك للآمر؛ لِأَنَّ البائع أدعى رضاء الآمر [بالعيب] ولزوم الجارية إياه وصدقه الآمر بذلك فاستند التصديق إلى وقت الإقرار [وتحت] هذا التصادق أن القاضي أخطأ في قضائه بالرد وإن قضاءه بالرد نفذ ظاهراً لا باطنًا فبقيت الجارية على حكم [ملك] الآمر في الباطن فكان للآمر أن يأخذه.

بعض مشائحنا قالوا: هذا على قول مُحَمَّد -رحمه الله- فأمّا على قول أَبِي حَنِيفَة -رحمه الله- لا سبيل للآمر على الجارية، و بعضهم قالوا هذا قول الكل وهو الأصح ووجهه أن نقض القاضي هنا البيع لم يكن بناء على دليل موجب للنقض ،وإنّا كان لجهله بالدليل المسقط للرد وهو رضاء الآمر بالعيب ثمّ ظهر الدليل بخلافه وفي مثل هذا لا ينفذ القضاء باطنًا كما لو قضى في حادثة باجتهاده وثمة نص بخلافه ذكر هذه المسألة في المَبْسُوط (٢) في البَابِ الأول من كِتَابِ الْوَكَالَة من الذّخِيرَة وفي آخر بَابِ الوكالة من كتَابِ الْوَكَالة وفي أنواع الفصل التاسع من كِتَابِ الْوَكَالَة من الذّخِيرَة وفي آخر بَابِ الوكالة

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: الجامع الصغير للشيباني (ص: ١٧٨).

<sup>(</sup>٢) يُنْظُر: المحيط البرهاني للإمام برهان الدين ابن مازة (٦/ ٥٥٢).

<sup>(</sup>٣) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٤) [ساقط] من (ب).

<sup>(</sup>٥) في (ج) (ويجب).

<sup>(</sup>٦) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٧) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١٥/١٩).

بالبيع والشراء من كتاب البيوع من **شروح الجامع الصغير** (١).

وقوله: (لِأَنَّ الْقَضَاءَ بِالْفَسْخِ مَاضٍ على الصِّحَّةِ وَإِنْ الْخَطَأُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةً ) - [٢٥٥١] رحمه الله - أنّ قضاء القاضي رحمه الله - أنّ قضاء القاضي بشهادة الزور ينفذ ظاهراً وباطنًا [في العقود والفسوخ وهاهنا أيضاً لما قضى القاضي بالفسخ [نفذ] (٢) الفسخ ظاهراً وباطنًا (١) عنده وإن ظهر خطؤه عند نكول المشتري عن الحلف بأنّه ما ما رضي بعيب الجارية فلا يفيد استحلاف المشتري [فائدته فلذلك لا يستحلف هو عند أبي حنيفة -رحمه الله -.

(وَأَمَّا عِنْدَهُمَا قَالُوا: يَجِبُ أَنْ يَتَّحِدَ الْجَوَابُ فِي الْفَصْلَيْنِ) (أُ أَي: فِي فصل الوكيل بدون على البائع بدون تحليف المشتري التحير أن يحلف ربّ الدّين بأنه لم يستوف كذلك يرد الجارية على البائع بدون تحليف المشتري بأنه لم يرض بعيب الجارية وذلك؛ لِأَنَّ معنى عدم تأخير دفع الدين إلى تحليف [رب] (ألدين الدين المن التدارك عند ظهور الخطأ واحتمال التدارك في قضاء القاضي [بردّ الجارية على الدين على المن القاضي ألمرة الجارية على المناس التدارك المن القاضي ألمرة الجارية على المناس المناس

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: البحر الرائق (٧/ ١٨٦).

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/١٥٢).

<sup>(</sup>٣) في (أ) (بعد). يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١٩/١٩).

<sup>(</sup>٤) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٥) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (١٥٢/٣).

<sup>(</sup>٦) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٧) يُنْظَر: المرجع السابق.

<sup>(</sup>٨) [ساقط] من (أ) و (ج).

البائع بالعيب عند ظهور خطأ قضاء القاضي إنما ينفذ ظاهراً لا باطناً كما إِذَا ظهر أن في مثل هذا وهو فيما إِذَا ظهر خطأ قضاء القاضي إنما ينفذ ظاهراً لا باطناً كما إِذَا ظهر أن قضاءه كان بشهادة الزور فإِذَا ظهر خطأ القضاء عند نكول المشتري عن الحلف بأنّه لم يرض كانت الجارية مردودة على المشتري بعد كونما مردودة على البائع بالعيب (لِبُطُلانِ الْقَصَاءِ) (٢) باطلاً عندها فلذلك (لا يُؤخّرُ) قضاء القاضي بردّ الجارية على البائع أي: تحليف المشتري باطلاً عندها فلذلك (لا يُؤخّرُ) قضاء القاضي بردّ الجارية على البائع أي: القاضي (فَينْتَظِرُ للفَّنَهُ بِنُعْتَبِرُ النَّظُرِ) أي: النظر] (البائع وحل هذا ينبغي أن ينظر في الدّين نظراً للغريم (فَالْعَشَرَةُ بِالْعَشَرَةِ) أي: لا يكون فالعشرة التي أنفقها الوكيل من عند نفسه بمقابلة العشرة التي أخذها من الموكل أي: لا يكون الوكيل متبرعًا فيما أنفق بل ما أخذه من الموكل يكون ملكًا للوكيل وقال الإِمَامُ التُمُرُتَاشِيّ :- بحمه الله- هذا إِذَا كانت عشرة الدافع قائمة [عند] (اوقت شرائه النفقة وكان يضيف العقد اليها أو كان مطلقاً لكن كان ينوي تلك العشرة، أمّا إِذَا كانت عشرة الدافع مستهلكة أي كان يشتري النفقة بعشرة نفسه ويضيف العقد إليها يصير مشترياً لنفسه ويكون متبرّعًا بالإنفاق؛ إلَّنَ المؤكيل بِالإنفاق؛ إلَّنَ المؤكيل بِالإنفاق؛ إلَّنَ المؤكيل بِالإنفاق؛ المقد إليها يصير مشترياً لنفسه ويكون متبرّعًا بالإنفاق؛ إلَّنَ المؤكيل بِالإنفاق؛

<sup>(</sup>١) [ساقط] من (ج)

٢) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (١٥٢/٣).

٣) [ساقط] من (أ) و (ج).

<sup>(</sup>٤) يُنْظَر: المرجع السابق.

<sup>(</sup>٥) يُنْظَر: بِدَايَةُ المُبْتَدِي (١٦٣/١).

<sup>(</sup>٦) [ساقط] من (أ) و (ب).

<sup>(</sup>٧) تعيين الدراهم والدنانير في حق الاستحقاق لا غير فإنهما يتعينان جنسا وقدرا ووصفا. يُنْظَر: حاشية ابن عابدين (٧/ ٣٢٠).

وَكِيلٌ بِالشِّرَاءِ وَالْحُكْمُ فِيهِ مَا ذَكَوْنَاهُ) (أي: الحكم فِي الوكيل بالشراء وهو أنْ يشتري الوكيل ما وكَّل به بمال نفسه [ثم رجع] (ألبيع والشراء فِي قوله: (وَإِذَا دَفَعَ الْوَكِيلُ بِالشِّراءِ التَّمَنَ مِنْ مَالِهِ وَقَبَضَ الْمَبِيعَ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِهِ بالبيع والشراء فِي قوله: (وَإِذَا دَفَعَ الْوَكِيلُ بِالشِّراءِ التَّمَنَ مِنْ مَالِهِ وَقَبَضَ الْمَبِيعَ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِهِ بالبيع والشراء فِي قوله: (وَإِذَا دَفَعَ الْوَكِيلُ بِالشِّراءِ التَّمَنَ مِنْ مَالِهِ وَقَبَضَ الْمَبِيعَ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِهِ عَلَى الْمُوكِلِ السَّراء ما يحتاج إليه على اللهوكِل بشراء ما يحتاج إليه الله الأهل قد يضطر إلى شيء يصلح [لنفقتهم] (أولم يكن مال الموكل معه فِي تلك الحالة الإنفاق وجود ذلك الشيء فِي تلك الحالة أو يطالبه الأهل بذلك المال فِي زمان لا يكون مال الموكل معه فيحتاج إلى أن يؤدي ذلك من مال نفسه [وذكر] (أنه مسألة التوكيل بقضاء الدين المؤلل معه فيحتاج إلى أن يؤدي ذلك من مال نفسه فِي وكالة المَبْسُوطُ (الله الوكالة فِي الدين وذكر فيها القياس والاستحسان.

(وَفِي الْقِيَاسِ يَصِيرُ مُتَبَرِّعًا)؛ لِأَنَّ أمره بالدفع كان مقيدًا بالمال المدفوع إليه وفي دفع مال آخر هو كأجنبي آخر فيكون متبرعًا في القضاء من مال نفسه دين الغريم ويرد على المطلوب ماله؛ لِأَنَّهُ ملكه دفعه إليه المقصود وقد استغنى عنه وجه الاستحسان أن مقصود الآمر تحصيل البراءة لنفسه ولا فرق في هذا في المقصود بين الألف المدفوع إلى الوكيل وبين مثلها من مال الموكل والتقييد إذا لم يكن مفيدًا لا يعتبر ثُمَّ الوكيل قد يبتلي بهذا بأن يجد الطالب في موضع

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (١٥٢/٣).

<sup>(</sup>٢) في (أ) و (ب) (لم يرجع).

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: المرجع السابق.

<sup>(</sup>٤) يُنْظَر: بِدَايَةُ المُبْتَدِي (١٦٠/١).

<sup>(</sup>٥) فِي (أ) (لنفقته).

<sup>(</sup>٦) في (ج) (وحكم).

<sup>(</sup>٧) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (٩٩/١٩).

وليس معه مال المطلوب فيحتاج إلى أن يدفع مثله من مال نفسه ليرجع به في المدفوع إليه فكان هذا توكيلاً بالمبادلة من وجه وهذا القدر يصح من الوكيل بالمبادلة ولا يكون هو متبرعًا فيما يدفع.

وقيل: هذا استحسان وإنمّا ذكر بقوله: (وقيل) احترازًا عن القول الثاني وهو قوله: (وَقِيلَ: الْقِيَاسُ وَالْإَسْتِحْسَانْ فِي قَضَاءِ الدَّيْنِ) (وَفِي الْقِيَاسِ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ) () أي: ليس للوكيل انفاق عشرة نفســه بمقابلــة عشــرة الموكل [بل] (٢٠) إذَا أنفق عشرة نفسه كان متبرعًا فيما أنفق ويرد الدراهم المأخـوذة على الموكـل وإن استهلكها ضمن وجه القياس أنّ الدراهم تتعين في الوكالة حتى / لو هلكت الدراهم قبل الإنفاق تبطل الوكالة فإذًا أنفق من مال نفسه [فقد [٧٣٥-] أنفق بغير أمره ('' فيكون متبرعًا [كمن [وكَّل] (ن) رجلاً ليشتري له عبدًا بألف درهم ودفعها إليه فاشترى عبدًا بألف درهم من مال نفسه يكون مشترياً (٥) بنفسه وقد ذكر وجه الاستحسان بقوله: (لِأَنَّ الوكيل بالإنفاق وكيل بالشراء وقيل القياس والاستحسان في قضاء الدين) وهو أن يدفع المديون إلى رجل ألف درهم وقال ادفعها إلى فلان قضاء عني فدفع الوكيل غير ذلك من مال نفسه قضاء عنه في القياس يكون متبرعًا حتى إِذَا أراد المأمور أن يحبس الألف التي دفعت إليه لا يكون له ذلك وفي الاستحسان له ذلك ولا يكون متبرعًا.

وقول ه: (لِأَنَّهُ لَيْسَ بِشِرَاءٍ) فَلَمَّا لَمْ يَكُنْ قَضَاءُ الدَّيْنِ شِرَاءً لَمْ يَكُنْ الْآمِرُ رَاضِيًا

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (١٥٢/٣).

<sup>(</sup>٢) [ساقط] من (ب).

<sup>(</sup>٣) [ساقط] من (ج).

 $<sup>(\</sup>xi)$  ( $\xi$ ) ( $\xi$ )

<sup>(</sup>٥) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٦) يُنْظُر: الهداية شرح البداية (١٥٢/٣).

بِثُبُوتِ الدَّيْنِ فِي ذِمَّتِهِ لِلْوَكِيلِ فَلَوْ لَمْ نَجْعَلْهُ مُتَبَرِّعًا لَأَلْزَمْنَاهُ دَيْنًا لَمْ يَرْضَ بِهِ فَجَعَلْنَاهُ مُتَبَرِّعًا وَيُثَاهُ دَيْنًا لَمْ يَرْضَ بِهِ فَجَعَلْنَاهُ مُتَبَرِّعًا قِيَاسًا.

وأمّا فِي مسألة الإنفاق رضي الآمر بثبوت الدين فِي ذمّته للوكيل؛ لِأَنَّهُ أمره بالإنفاق والأمر بالإنفاق أمر بشراء الطعام والشراء لا يتعلق بعين تلك الدراهم إنما يتعلّق بمثلها فِي [الذمة] (١) ثُمَّ يثبت له حق الرجوع على الآمر فكان راضياً بثبوت الدين فلم يجعل متبرعًا قياساً أيضاً.

وأمّا ما ذكره فِي وجه القياس أنّ الدراهم تتعينّ فِي الوكالات حتّى لو هلكت بعد القبض بطلت الوكالة.

قلنا: تتعين هي في حق الوكالة و لا تتعين في حق القضاء حتى إن للمطلوب أن يدفع إلى الطالب دراهم غير ما دفعها إلى الوكيل والقضاء لا يبطل بملاكها وباعتبار الوكالة إن صار متبرعًا فباعتبار جانب القضاء لم يصير متبرعًا لأنها لا تتعين في حق القضاء [فلا [يجعل] متبرعًا حالة الشك بل يترجح جانب القضاء] صيانة لملكه عن الزوال بغير بدل كمن دفع إلى غيره ألف درهم ليتصرف فيها فإنّه يجعل قرضاً ولا يجعل هبة وإن احتمل الدفع لهذين الأمرين جميعًا صيانة لملكه عن الزوال بغير بدل وكذا لو أعطى غيره مالاً وقال حج به أو أغز به في سبيل الله أو أنفقه على نفسك وعيالك كان قرضاً حتى لو اختلفا فقال المعطى نويت القرض وقال المعطى له أعطيتني صلة في سبيل الله فالقول قول المعطى وكذلك لو زوّج الرجل

<sup>(</sup>١) فِي (أ) (الأمة).

<sup>(</sup>٢) وقبل الإتفاق.

<sup>(</sup>٣) في (أ) (يكون).

<sup>(</sup>٤) [ساقط] من (ج).

ابنته وسلّمها مع الجهاز إلى الزّوج ثُمُّ ماتت البنت فقال الزوج كان [المال] (۱) صلة لها ولي منه الميراث وقال الأب لا بل كنت أعرتها [القول قول الأب في أن الجهاز كان تبرعا] (۲) فالقول قول الأب ويحمل على التبرع بطريق العارية صيانة لملكه عن الزوال بغير بدل كذا ذكره الإمام المُحبُوبِيّ –رحمه الله – في الجامع الصغير (۱) وأحال المسألة الأخيرة إلى [آخر] شرح السير الكبير (۱) المنسوب إلى الإمام شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَحْسِي –رحمه الله – (فَلَا يَدْخُلَانِهِ) (۱) أي: فلا يدخل القياس والاستحسان فيما ذكرنا من مسألة الإنفاق بل كان فيه حكم القياس كحكم الاستحسان في أنّ الوكيل لا يكون متبرعًا بالإنفاق من مال نفسه (۷) والله أعلم بالصواب.

(١) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٢) [ساقط] من (أ) و (ج).

<sup>(</sup>٣) يُنْظُر: البحر الرائق (٣/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٤) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٥) شرح السير الكبير؛ لشمس الأئمة محمد بن أحمد السرخسي (ت ٩٠ه)، المحقق محمد حسن الشافعي، دار الكتب العلمية، سنة النشر (٢١٤١ه)، عدد المجلدات ٥، الطبعة الأولى، وهو شرح لكتاب السير الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني (ت ١٨٩هـ). يُنْظَر: كشف الظنون (٢/ ١٠١٣).

<sup>(</sup>٦) (قال ومن دفع إلى رجل عشرة دراهم لينفقها على أهله فأنفق عليهم عشرة من عنده فالعشرة بالعشرة لأن الوكيل بالانفاق وكيل بالشراء والحكم فيه ما ذكرناه وقد قررناه فهذا كذلك وقيل هذا استحسان وفي القياس ليس له ذلك ويصير متبرعا وقيل القياس والاستحسان في قضاء الدين لأنه ليس بشراء فأما الإنفاق فيتضمن الشراء فلا يدخلانه). يُنْظُر: الهداية شرح البداية (١٥٣/٣).

<sup>(</sup>٧) (أنه أنفق دراهمه مع بقاء دراهم الموكل)، محل ذلك إذا كانت الدراهم والدنانير سكتها واحده. يُنْظَر: مجمع الأنحر في شرح ملتقى الأبحر (٣/ ٣٣٨).

## باب عزل الوكيل

أخّر باب العزل إذ العزل يقتضي سبق الإثبات (يُطْلَبُ مِنْ جِهَةِ الطَّالِبِ) [أي: التماسِ (٢) من جهة المدّعي [قيد بهذين القيدين لِأَنَّهُ لو وكَّل المدعى عليه لا يطلب المدّعي] من جهة المدّعى عليه عزله وكذلك إن كان الوكيل من جانب الطالب يملك الطالب المدّعى عليه أو لم يكن بطلبه ولكن عدم صحة العزل إذا كان بطلب من جهة الطالب فيما إذا كان العزل عند غيبة الطالب.

وأمّا إِذَا كان عزله عند حضرة الطالب فيصح عزله سواء رضي به الطالب أو لم يرضَ وهذه القيود مستفادة مما ذكر في الدَّخِيرَةِ؛ لِأَنَّهُ ذكر فِي الدَّخِيرَةِ (٥) وإذَا عزل الوكيل حال غيبة غيبة الخصم فهو على وجهين:

الأول: أن يكون الوكيل وكيل الطالب وفي هذا الوجه العزل صحيح وإن كان المطلوب غائباً؛ لِأَنَّ الطالب بالعزل يبطل حق نفسه لِأَنَّ خصومة الوكيل حق الطالب وإبطال الإنسان حق نفسه صحيح من غير أن يتوقف على حضرة غيره.

الثاني: أن يكون الوكيل [وكيل المطلوب وأنّه على وجهين أيضاً الأول أن يكون التوكيل من غير] (٢) التماس واحد وفي هذا الوجه العزل صحيح وإن كان الطالب غائباً

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (١٥٣/٣).

<sup>(</sup>٢) الالتماس: الطلب. يُنْظَر: الصِّحَاح؛ للجوهري (٣/ ٩٧٥).

<sup>(</sup>٣) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٤) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٥) يُنْظَر: المحيط البرهاني للإمام برهان الدين ابن مازة (٨/ ٦٦٣).

<sup>(</sup>٦) [ساقط] من (ج).

والوجه الثاني إِذَا كان التوكيل بالتماس أحدٍ إما/ الطالب أو القاضي وفي هذا [١٣٣١] الوجه إن كان الوكيل غائباً وقت التوكيل ولم يعلم أنه بالتوكيل صحّ عزله على كلّ حال؛ لِأَنَّ هذه الوكالة غير نافذة؛ لِأَنَّهُ لا نفاذ لها قبل علم الوكيل فكان العزل رجوعًا وامتناعاً، وإن كان الوكيل حاضراً وقت التوكيل أو كان غائباً ولكن قد علم بالوكالة ولم يردها فإن كانت الوكالة بالتماس الطالب لا يصح عزله حال غيبة الطالب ويصح حال حضرته رضي به الطالب أو سخط؛ لِأَنَّ بالتوكيل يثبت نوع حق للطالب قبل الوكيل وهو حق أن يحضره مجلس الحكم ويخاصمه ويثبت حقه عليه وبالعزل حال غيبة الطالب لو صحّ العزل يبطل هذا الحق أصلاً، وأمّا إِذَا كان الطالب حاضراً فحقه لا يبطل أصلاً لِأَنَّهُ إن كان لا يمكنه الخصومة مع الوكيل يمكنه مع المطلوب ويمكنه أن يطلب من المطلوب أن ينصّب وكيلاً آخر.

وذكر في البَابِ الأول من وكالة المَبْسُوط () بعدما ذكر أنّ الوكيل في الخصومة لا يكون للموكل أن يخرجه من الوكالة إلا بمحضر من الخصم؛ لِأَنّهُ تعلّق بهذه الوكالة حق الخصم فإنّه إنما خلى سبيله اعتماداً على أنّه يتمكن من إثبات حقه على الوكيل متى شاء فلو جوّزنا عزله بدون محضر من الخصم تضرر به الخصم بأن يعزل الموكل وكيله ويخفِي شخصه فلا يتوصّل الخصم إلى إثبات حقه فلمراعاة حق الخصم لا يتمكن من عزل الوكيل فقال وعلى هذا قال مشائخنا إذا وكّل الزّوج وكيلاً بطلاق امرأته بالتماسها ثمّ سافر لا يملك عزل الوكيل إلا بمحضر منها والأصح أنه يملك هناك؛ لِأنّهُ لا حق للمرأة في سؤال الطلاق والتوكيل عند سفر الزوج

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١٩/١٩).

وهاهنا للخصم حق فِي أن يمنع خصمه من أن يسافر وأن يلازمه يثبت حقه عليه وإنما ترك ذلك لتوكيله وعلى هذا قال بعض مشائخنا إِذَا قال الزوج للوكيل بالطلاق كلما عزلتك فأنت وكيلي لا يملك عزله؛ لِأَنَّهُ كلما يعزله تتجدد وكالته فإنّ تعليق الوكالة بالشرط صحيح (١).

والأصح عندي أنه يملك عزله بأن يقول عزلتك عن جميع الوكالات فينصرف ذلك إلى المعلّق والمنفذ لأنا لو لم نجوّز ذلك أدّى إلى تغيير حكم الشرع بجعل الوكالة من لوازم العقود وذلك باطل.

فإن قلت: من أين وقع الفرق بين الوكيل في الخصومة بطلب من جهة الطالب [وبين] (٧)

<sup>(</sup>١) يُنْظُر: الإبحاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي- السبكي الكبير (١/ ١٢٨)

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (١٥٣/٣).

<sup>(</sup>٣) يعني: (بأن وضع الرهن على يدي عدل، وشرط في الرهن أن يكون العدل مسلطاً على البيع، ثم أراد الراهن أن يعزل العدل عن البيع، وليس له ذلك؛ لأن البيع صار للمرتمن، وبالعزل يبطل هذ الحق). يُنْظَر: العناية شرح الهداية؛ للبابرتي (٨/٣٩/٨).

<sup>(</sup>٤) [ساقط] من (ب).

<sup>(</sup>٥) [ساقط] من (ب).

<sup>(</sup>٦) يُنْظَر: المحيط البرهاني للإمام برهان الدين ابن مازة (١٠/ ٣٦٦).

<sup>(</sup>٧) فِي (أ) (فيبق).

الوكيل الذي ثبتت وكالته في ضمن عقد الرهن حيث يملك الموكل عزل الوكيل حال حضرة الخصم وإن لم يرض به الخصم على ما ذكرت ولا يملك عزل الوكيل الذي ثبتت وكالته في ضمن الرهن حال حضرة المرتمن إذًا لم يرض المرتمن به مع أن في كل منهما تعلق حق الغير بوكالة الوكيل فيهما ومع وجود هذه المفارقة كيف شبّه هذا به؟.

قلت: الفرق بينهما من حيث إنّ العزل لو صحّ فيما نحن فيه حال حضرة المدّعي وهو الطالب لا يبطل حق الطالب أصلاً؛ لِأنَّهُ يمكنه أن يخاصم المطلوب.

وأمّا فِي مسألة الرهن لو صحّ العزل حال حضرة المرتمن [يبطل] (١) حقّه فِي [البيع أصلاً؟ لِأَنَّهُ لا يمكنه أن يطالب الراهن بالبيع، وأمّا وجه التشبيه فهو تعلّق حق الغير بوكالة الوكيل وبطلان] (٢) حق ذلك الغير عند صحة العزل فِي غيبته إلى هذا أشار فِي الذَّخِيرَةِ.

(فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْهُ الْعَزْلُ فَهُوَ عَلَى وَكَالَتِهِ وَتَصَرُّفُهُ جَائِزٌ) وهذا عندنا (٤) وقال الشَّافِعِيُّ (٥) الشَّافِعِيُّ (١٠) الشَّافِعِيُّ (٢٠) يسقط حق الشَّافِعِيُّ (٤) : -رحمه الله- ينعزل؛ لِأَنَّ نفوذَ الوكالة لحق الموكل فهو [بالعزل] (١) يسقط حق نفسه و يتفرد المرء بإسقاط حق نفسه، ألا ترى أنه يطلّق زوجته ويُعتق عبده بغير علم منهما فيكون ذلك صحيحًا.

والثاني: أنّ الوكالة للموكل لا عليه ولهذا لا يكون ملزمًا إياه فلو لم ينفرد بالعزل قبل علم الوكيل به كان ذلك عليه من وجه، وذلك لا يجوز ولكنا نقول العزل

\_

<sup>(</sup>١) [ساقط] من (أ).

<sup>(</sup>٢) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: بِدَايَةُ المُبْتَدِي (١٦٣/١).

<sup>(</sup>٤) أي عند الأحناف.

<sup>(</sup>٥) يُنْظَر: التنبيه (١ /١١)، الحاوي في فقه الشافعي (٦/ ١٥٩)، المجموع شرح المهذب (١١٤/ ١٥٤).

<sup>(</sup>٦) فِي (أ) (بالقول).

خطابٌ ملزمٌ للوكيل بأن يمتنع من التصرف وحُكم الخطاب لا يَشْبُتُ فِي حق [المخاطب] (١) ما لم يعلم به (٢) كخطاب الشرع فإنّ أهل قباءٍ كانوا يصلون إلى بيت المقدس بعد الأمر بالتوجه إلى الكعبة [وجوّز] الله مرسول الله التَّلْيُكُلُمْ حين لم يعلموا به وكذلك كثير من الصحابة φ شربوا الخمر بعد نزول تحريمها قبل/ علمهم بذلك وفيه نزل قوله تعالى: [٧٣٦-ب] ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوٓاْ ﴾ ( أَ) ؛ وهذا لِأَنَّ الخطاب مقصود للعمل به ولا يتمكن من العمل ما لم يُعلم به ولو أثبتنا العزل في حق الوكيل قبل علمه أدى إلى الإضرار به ، وهذا بخلاف ما إذَا أعتق العبد الذي وكله ببيعه؛ **(لأَنَّ هَذَا عَزْلُ** حُكْمِيٌّ) لضرورة فوات المحل (فَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْعِلْمِ) وهاهنا إنَّمَا يثبت [العزل] (٦٠) قصدًا فلا يثبت حكمه في حق الوكيل ما لم يعلم به دفعًا للضرر عنه حتى إِذَا نفّذ القاضي على الوكيل قبل علمه بالعزل كان نافذاً كذا في المَبْسُوط (<sup>٧)</sup>.

> (لِأَنَّ فِي الْعَزْلِ إضْرَاراً بِهِ) أي: بالوكيل (مِنْ حَيْثُ إِبْطَالُ وِلَايَتِهِ) (مِنْ الطال ولايته تكذيبه؛ لِأَنَّ الوكيل لما زوّج لموكله أو طلّق امرأته أ وباع أو اشترى له على ادّعائه وكيله ثُمَّ لو صحّ عزله من غير علم الوكيل كان تكذيباً للوكيل فيما ادّعي من الوكالة لبطلان ولايته على

<sup>(</sup>١) في (ج) (الطالب).

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: كشف الأسرار (٤٨٠/٤).

<sup>(</sup>٣) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة من الآية: (٩٣).

<sup>(</sup>٥) [والغرور ولم يثبت للموكل عليه ولاية الإضرار به] ساقطه من (ج) والمعنى يصح بدونها.

<sup>(</sup>٦) في (أ) (القول).

<sup>(</sup>٧) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١٩/٧٧).

<sup>(</sup>٨) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (١٥٣/٣).

هذه التصرفات بالعزل وفي تكذيب الإنسانِ فيما يقولُ ضررٌ عليه وهذا المعنى عام يشمل جميع التصرفات من النكاح والطلاق والبيع والشراء (فَيَنْقُدُ مِنْ مَالِ الْمُوكِّلِ) أي: إِذَا كان وكيلاً من جانب المشتري (وَيُسَلِّمُ الْمَبِيعَ) أي: إِذَا كان وكيلاً من جانب البائع (فَيَضْمَنُهُ) وكيلاً من جانب البائع (فَيَضْمَنُهُ) أي: ما نقد من الثمن وما سلّم (من المبيع) أي: على تقدير صحة العزل (لِلْوَجْهِ الْأُولِ) وهو أن فِي العزل إضراراً به من حيث إبطال ولايته فيتناول (الْوَكِيلُ بِالنِّكَاحِ وَغَيْرِهِ) وكذلك الوكيل إذَا عزل نفسه لا يصح عزله من غير علم الموكل ولا يخرج عن الوكالة وإذَا جحد الموكل الوكالة وقال : لم أوكله لم يكن ذلك عزلاً كذا في الذَّخِيرَةِ ('').

(وَقَدْ ذَكَرْنَا اشْتِرَاطَ الْعَدَدِ أَوِ الْعَدَالَةِ فِي الْمُخْبِرِ) أي: فِي فصل القضاء بالمواريث من كتاب أدب القاضي فِي قوله: (ولا يكون النهي عن الوكالة حتى يشهد عنده شاهدان) إلى آخره .

(وَتَبْطُلُ الْوَكَالَةُ بِمَوْتِ الْمُوَكِّلِ وَجُنُونِهِ) (٥) وهذا إنما كان فِي موضع يملك الموكل عزله.

وأما فِي موضع لا يملك عزله لا ينعزل بالجنون إلى هذا أشار فِي الذَّخِيرَةِ فقال بعدما ذكر ما ينعزل به الوكيل فِي وكالة غير لازمة، فأمّا إِذَا كانت الوكالة لازمة بحيث لا يقدر الموكل على عزله [لا يكون لبقاء الوكالة حكم الإنشاء وكان الوكيل فِي هذه الوكالة بمنزلة المالك من حيث

[ما تبطل به الوكالة]

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: بِدَايَةُ المُبْتَدِي (١/٥٣/١).

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: المحيط البرهاني للإمام برهان الدين ابن مازة (٩/ ٢١٣).

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (١٥٣/٣).

<sup>(</sup>٤) (أو رجل عدل وإذا باع القاضي أو أمينه عبدا للغرماء وأخذ المال فضاع واستحق العبد لم يضمن وإن أمر القاضي الوصي ببيعه للغرماء ثم استحق أو مات قبل القبض وضاع المال رجع المشتري على الوصي ورجع الوصي على الغرماء) يُنْظَر: بِدَايَةُ المُبْتَدِي (١٥٣/١).

<sup>(</sup>٥) يُنْظَر: بِدَايَةُ المُبْتَدِي (١٦٣/١).

إنّه لم يملك الموكل عزله] () ومن ملك شيئاً من جهة أخرى ثُمُّ جُنّ المالك فإنه لا يبطل ملكه كما لو ملك عينًا فكذا إِذَا ملك التصرف وبهذا الطريق إِذَا جعل أمر امرأته بيدها ثُمُّ جُنَّ الزوج لا يبطل الأمر وكذلك العدل إِذَا سلّط على بيع الرهن فكان التسليط مشروطًا فِي عقد الرهن لا يبطل الأمر وكذلك العدل إِذَا سلّط على بيع الرهن فكان التسليط مشروطًا فِي عقد الرهن لا ينعزل الوّكيل بجنونِ المُوكِّل وإن كان الجنون مطبقاً (لِأَنَّ التَّوْكِيلَ تَصَرُّفُ غَيْرُ لَازِمٍ، [فَيَكُونُ لِدَوَامِهِ حُكْمُ ابْتِدَائِهِ) ()، أمّا كونه غير لازم] () فقد ذكرنا أنّ الموكل يملك عزله بدون رضاء الوكيل عُلم أنّه غير لازم.

فإن قلت: قد جعل كون حكم الابتداء [لدوامه] (١٠) نتيجة كون التصرف غير لازم فكان فيه إشارة إلى أن التصرف إذا كان لازمًا لا يكون لدوامه حكم الابتداء فما الفقه فيه.

قلت: الفقه فيه هو أنَّ التصرف إِذَا كان غير لازم كان المتصرف فِي كل لحظة من لحظات دوام التصرف بسبيل من [النقض (٥)] ، والفسخ فلما لم يفسخ جُعل امتناعه عن الفسخ عند عند إمكانه منه بمنزلة ابتداء تصرف آخر من جنسه إنزالاً [لا] (٧) يتمكن مكان المبتدئ والمنشى كما قال صاحب الكشاف (٨) في قوله تعالى: ﴿ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلضّلَالَةَ

<sup>(</sup>١) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/٣٥).

<sup>(</sup>٣) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>ع) [ساقط] من (أ) و (ج).

<sup>(</sup>٥) النقض: بيان أن ما اعتمده المستدل من المعنى غير معتبر. يُنْظَر: تقويم النظر (٢/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>٦) في (ج) (التصرف).

<sup>(</sup>٧) [ساقط] من (أ) و (ب).

<sup>(</sup>٨) كتاب الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيــون الأقاويل في وجوه التأويل، للعلامة جار الله أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري (٥٣٨ هـ) الْكِتَاب مطبوع في أربعة مجلدات طبعته دار الْكِتَاب العربي . بيروت عام ١٤٠٧هـ.

**بَالَهُدَىٰ ﴾**(١) بعد سؤاله لنفسه بقوله: كيف اشتروا الضلالة بالهدى وما كانوا على هدى؟ ثُمَّ أجاب عنه بأنِّم جعلوا على هدى تقديراً لتمكنهم منه فصار كأن الهدى كان في أيديهم فإذا تركوه إلى الضلالة فقد عطّلوه واستبدلوها به (٢) وهذا أيضاً كما ذكره **الإمام المحقق شمسُ** الأئمةِ السَّرْخَسِيُّ -رحمه الله- فِي أصول الفقه فِي أوائل النهي (٢٠) بأنّ مذهب أهل السنة والجماعة أنّ ترك الفعل فعل فيه من استعمال أحد الضدّين والانتهاء عن المنهى عنه إنما يتحقّق بالترك؛ وذلك لِأَنَّ حقيقة الانتهاء الامتناع عن [إيجاد] المنهي عنه كما في شرب الخمر مثلاً ثُمَّ إِنْ دعته نفسه إلى الإيجاد يلزمه الترك ليكون ممتنعًا فكان هذا الامتناع عند دعاء نفسه إياه إلى ارتكاب المنهى فعلا منه تقديراً.

وهذا لِأَنَّ المنهى مثاب بالانتهاء لا محالة بقوله تعالى: ﴿وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْهَوَىٰ ﴿ ۚ ۖ فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِيَ ٱلْمَأُوكِ (اللهِ)

تُم الله تعالى [قصد جزء] (١) الأعمال على السعى بقوله تعالى: ﴿ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى الْآلَ ﴾ ( ) والسعى / أمر وجـودي فلابدّ أن يكون الانتهـاء أمراً وجودياً مكان المنشئ للفعل؛ لِأنَّهُ هــو في الحقيقة إبقاء العدم على العدم الأصلى.

[1/٧٣٧]

سورة البقرة من الآية: (١٦) ، سورة البقرة من الآية: (١٧٥).

يُنْظُر: الكشاف؛ للزمخشري (١٠٧/١).

<sup>(</sup>٣) يُنْظُر: أصول السرخسي (١/٧٩).

<sup>(</sup>٤) في (أ) (ايجاب) وفي (ج) (الجانب).

<sup>(</sup>٥) سورة النازعات من الآيتين (٤٠-١٤).

<sup>(</sup>٦) في (أ) (وهو جزء).

<sup>(</sup>٧) سورة النجم من الآية: (٣٩).

وأمّا إِذَا كان التصرف لازمًا لا يتأتى هذا المعنى؛ لِأَنَّ المتصرف لا يتمكن في كل لحظة من الفسخ والعزل فلا يجعل امتناعه عن العزل بمنزلة الابتداء والإنشاء لذلك الفعل؛ لِأَنَّ الشيء الفسخ والعزل فلا يجعل امتناعه عن العزل بمنزلة الابتداء والإنشاء لذلك الفعل؛ لِأَنَّ الشيء إنما يقدر تقديرًا أن لو تصور تحقيقاً وله نظائر في اليمين الغموس والمنعقدة فإنّ القول بالانعقاد ثُمُّ الحنث في حق الكفارة من الأيمان فيما إِذَا تصور [بره] (٢) في الجملة ،وأمّا إِذَا لم يتصوّر كما في الغموس لم يقل بالانعقاد والحنث لعدم تصوّر الأصل الذي هو البرّ وكذلك وجوب قضاء الصلوات إنما يتحقّق في حق من يتصوّر وجوب أدائها في الجملة.

وأمّا إِذَا لَم يتصوّر وجوب أدائها فلم يقل فيها بوجوب القضاء؛ لِأَنَّ وجوب القضاء مترتب على وجوب الأداء والأداء إنما يجب إِذَا تصوّر أداؤه في الجملة ولما كان [لدوام] (٢) مترتب على وجوب الأداء والأداء إنما يجب إِذَا تصوّر أداؤه في الجملة ولما كان الدوام التوكيل الذي هو غير لازم حكم الابتداء وجب أن يكون الموكل موكاً في كل لحظة لتصوّر العزل منه في كلّ لحظ التوكيل أثمّ ابتداء التوكيل لا يتصوّر من الميت فكذلك لا يبقى مع موت الموكال؛ لِأَنَّهُ ابتداء توكيل تقديري لما قلنا وكذلك لا يصح توكيل المجنون ولا توكيل المرتد الذي لحق بدار الحرب (فكلابُلاً في من الموكل بالتوكيل بالتوكيل إلى أي: أمر الموكل بالتوكيل المرتداد.

فإن قيل البيع بالخيار غير لازم ومع ذلك لا يبطل البيع بالموت بل يتقرر البيع ويبطل الخيار.

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: شرح فتح القدير؛ لابن الهمام (٢/ ١٦٦).

<sup>(</sup>٢) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٣) [ساقط] من (أً) و (ج).

<sup>(</sup>٤) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (١٥٣/٣).

قلنا: الأصْلُ فِي البيعِ اللَّزُومُ (١) وعدم اللزوم بسبب العارض وهو الخيار فإذَا مات تقرّر الأصل وبطل العارض يقال جنون مُطْبِق بالباء المكسورة أي: دائم والحمى المطبقة هي الدائمة الله لا تفارق ليلاً ولا نهاراً "كذا بخط الإمام الزُّرْنُوجِي (٣) -رحمه الله-.

(لِأَنَّهُ يَسْقُطُ بِهِ جَمِيعُ الْعِبَادَاتِ) فإن من العبادات ما يكون التقدير فيها بحول كالزكاة (قَالُوا: الْحُكْمُ الْمَدُكُورُ فِي اللَّحَاقِ) وهو ما ذكر قبل هذا بقوله: (وَلَحَاقِهِ بِدَارِ الْحُرْبِ مُرْتَدًّا) وإنما قُيِّدَ باللحاق؛ لِأَنَّهُ لو وكله وهو مسلم ثُمُّ ارتد ثُمُّ أسلم قبل لحاقه بدار الحرب مُرْتَدًّا) فَهُو عَلَى وَكَالَتِهِ (فَهُو عَلَى وَكَالَتِهِ) في جميع ذلك؛ لِأَنَّ ملكه لم يزل قبل لحاقه بل توقف وبإسلامه قبل لحاقه تقرر، ألا ترى أنه لو كان باع بنفسه ثُمُّ أسلم [نفذ] (البيع وكذلك تبقى وكالة الوكيل في في جميع ذلك ما خلا النكاح؛ لِأَنَّهُ بالردة خرج من أن يكون مالكًا للنكاح بنفسه فتبطل الوكالة به أيضاً ثُمَّ لا تعود إلا بالتحديد كذا فِي المَبْسُوط (الله وإن كان الموكل امرأة فارتدّت فالوكيل على وكالته حتى تموت.

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: الأشباه والنظائر . للإمام تاج الدين السبكي (١/ ٣٠).

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: المعجم الوسيط (١/١٥٥).

<sup>(</sup>٣) الإمام برهان الإسلام الزُّرنُوجِي- وقد يُسمى (برهان الدين الزُّرنوجي) - الذي يُنسب إلى (زُرْنوج) وهي بلد مشهور من أعمال تركستان . إمام فقيه، أحد فقهاء الحنفية، وتتلمذ على يد برهان الدين المرغيناني صاحب الهِدَايَة، عاش في خراسان في الفترة ما بين أواخر القرن السادس وأوائل القرن السابع الهجري، وليس هناك تاريخ محدد لوفاته إلا أنها انحصرت فيما بين عامي ( ٩٣ هه - ٦٢٠هـ) له كتاب تعليم المتعلم طريق التعلم. يُنظَر: اكتفاء القنوع (١٩٠/١).

<sup>(</sup>٤) يُنْظَر: بِدَايَةُ المُبْتَدِي (١٦٣/١).

<sup>(</sup>٥) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (١٥٣/٣).

<sup>(</sup>٦) في (أ) (بعد).

<sup>(</sup>٧) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (٢٦/١٩).

وذكر في المَبْسُوط (اوأنّ وكالته) وتوكيل [المرأة] المرتدة بالتصرفات التي تملك مباشرتها بنفسها صحيح وكّلت بذلك مرتدة مثلها أو مسلمًا وكذلك لو كان التوكيل قبل ردتها تبقى بعد الردة؛ لأنها تبقى بعد الردة مالكة للتصرف بنفسها [إلا أن توكل بالتزويج وهي مرتدة فذلك باطل؛ لأنها لا تملك أن تتزوج بنفسها] (أ) فلا يصح توكيلها بذلك حتى لو زوّجها الوكيل في حال ردّتها لم يجز وإن لم يزوّجها حتى أسلمت ثمَّ زوّجها جاز؛ لِأَنَّ التوكيل كالمضاف إلى ما بعد إسلامها بمنزلة المعتدة والمنكوحة إذا وكّلت إنسانًا بأن يزوّجها وهذا بخلاف ما إذا كان التوكيل في إسلامها ثمَّ ارتدّت ثمَّ أسلمت فزوجها لم يجز؛ لِأَنَّ ارتدادها إخراج له من الوكالة فإنمًا حين كانت مالكة للعقد وقت التوكيل تثبت الوكالة في الحال ثمَّ بردتها تخرج من أن تكون مالكة للعقد فيكون ذلك [عزلاً منها لوكيلها] فبعدما انعزل لا يعود وكيلاً إلا بالتجديد كذا في المَبْسُوط (١٠).

(لِأَنَّ رِدَّتَهَا لَا تُؤَثِّرُ فِي عُقُودِهَا) ﴿ إِلَّنَّ المرتدة [تقتل] (^^)

(وَإِذَا وَكَّلَ الْمُكَاتَبُ ثُمَّ عَجَزَ أَوِ الْمَأْذُونُ لَهُ ثُمَّ حُجِرَ عَلَيْهِ) إلى أن قال: (فَهَذِهِ الْوُجُوهُ تُبْطِلُ الْوَكَالَةَ) (٩) هذا إِذَا كَانت الوكالة بالبيع والشراء ، فأمّا إذَا كان التوكيل بقضاء الدين أو

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١٩/١٥).

<sup>(</sup>٢) [ساقط] من (ب) و (ج).

<sup>(</sup>٣) [ساقط] من (ب) و (ج).

<sup>(</sup>٤) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٥) في (ج) (توكيلاً).

<sup>(</sup>٦) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١٩/٥٥١).

<sup>(</sup>٧) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/٣٥).

<sup>(</sup>٨) فِي (أ) و (ج) (لا تقبل).

<sup>(</sup>٩) يُنْظَر: بِدَايَةُ المُبْتَدِي (١٦٣/١).

القاضي لم يبطل ذلك التوكيل بعجز المكاتب ولا بالحجر على المأذون؛ لأنَّ فِي كلِّ شيء وليه العبد لا يسقط المطالبة عنه بالحجر عليه بل يبقى هو مطالباً بإيفائه وله ولاية المطالبة باستيفاء ما وجب له؛ لأنَّ وجوبه كان بعقده فإذَا بقي حقه بقي وكيله على الوكالة فيه [وكما] () لو وكله ابتداء بعد [الحجر] بعد انعقاد العقد/ بمباشرته صح أيضًا فإن باعه بإذن الغرماء أو مات بطلت وكالة الوكيل في جميع ذلك؛ لأنَّهُ حين خرج عن ملكه لم يبق له حق المطالبة بالاستيفاء فيبطل وكالة الوكيل حكمًا لخروج الموكل من أن يكون مالكًا لهذا التصرف وليس لمولى العبد عند غيبة العبد أن يتقاضى دينه إن كان عليه دين أو لم يكن؛ لأنَّهُ إن كان عليه دين وكسبه حق [غرمائه] () والمولى منه كسائر الأجانب وإن لم يكن عليه دين فوجوب المال كان بعقد العبد ولا يكون هو في هذا دون الوكيل وما وجب من الثمن بعقد الوكيل لا يملك الموكل المطالبة به فهاهنا أولى كذا في المَبْسُوط () والشريكان فافترقا أي: وكل أحد الشريكين الثائث (فَهَذِهِ الْوُجُوهُ تُبْطِلُ الْوَكَالَةَ عَلَى الْوَكِيلِ عَلِمَ أَوْ لَمْ يَعْلَمُ ) هذا فيما لم يله الوكيل نفسه.

وأمّا فِي الذي وليه الوكيل بنفسه فِي المفاوضة فلا تبطل الوكالة بالافتراق؛ لِأَنَّهُ ذكر فِي بَابِ وكالة المضارب من وكالة المَبْسُوط<sup>(١)</sup> وإِذَا وكَّل أحد المتفاوضين وكيلاً بشيء هو وليه ثُمَّ تصرفا تصرفا واقتسما وأشهدا أنّه لا شركة بينهما ثُمَّ أمضى الوكيل ما وكَّل به وهو يعلم أو لا يعلم

[۷۳۷/ب]

<sup>(</sup>١) [ساقط] من (ب).

<sup>(</sup>٢) في (أ) و (ج) (العجز).

<sup>(</sup>٣) في (ج) (ماله).

<sup>(</sup>٤) يُنْظُر: المبسوط؛ للسرخسي (١٩٥/١٩).

<sup>(</sup>٥) يُنْظَر: بِدَايَةُ المُبْتَدِي (١٦٣/١).

<sup>(</sup>٦) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١٨٩/١٩).

جاز ذلك عليهما؛ لِأَنَّ توكيل أحدهما في حال بقاء عقد المفاوضة كتوكيلهما فصار هو وكيلاً ببيع من جهتهما جميعًا فلا ينعزل بنقضهما الشركة بينهما وإذا وكل أحد شريكي العنان وكيلاً ببيع شيء من شركتهما جاز عليه وعلى صاحبه استحسانًا وكان ينبغي في القياس أن لا يجوز؛ لِأَنَّ كل واحد من الشريكين وكيل من جهة صاحبه في التصرف.

وليس للوكيل أن يوكل غيره إِذَا لم يأمره الموكل بذلك ولكنه استحسن فقال كلُّ واحد من [توكيل الوكيل غيره] غيره الشريكين في حق صاحبه بمنزلة وكيل فوض الأمر إليه على العموم؛ لِأَنَّ مقصودهما تحصيل الربح وذلك لا يحصل بتصرف واحد فصار مأذونًا له من جهة صاحبه بالتوكيل فيما يعجز عن مباشرته بنفسه(۱).

وقوله: (فَهَذِهِ الْوُجُوهُ تُبْطِلُ الْوَكَالَةَ عَلَى الْوَكِيلِ) أي: هذه الوجوه المعترضة من العجز والحجر والافتراق إذا اعترضت على الموكل تبطل وكالة وكيله.

وذكر في المَبْسُوط ":

وعَجْزَ المُكَاتِبِ يُبْطِلُ وكالةً وكيلِهِ فِي العقودِ والخصومات إلا فِي تقاضي الدين الذي وليه المكاتب أو قضاء به؛ لِأَنَّ عجزه يوجب الحجر عليه من إنشاء التصرفات فيخرج وكيله من الوكالة ولا يوجب الحجر عليه من قضاء الدين واقتضائه، فكذلك لا يوجب عزل وكيله عن ذلك فإن حُوتِبَ بعد ذلك لم تعد الوكالة التي بطلت؛ لِأَنَّ صحتها كانت باعتبار ملك الموكل التصرف عند التوكيل وقد زال ذلك بالعجز ولم تعد الوكالة بالكتابة الثانية بعد

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: اللباب في شرح الكتاب؛ للغنيمي (٣٥٨/٣).

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: بِدَايَةُ المُبْتَدِي (١٦٣/١).

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١٩٤/١٩).

<sup>(</sup>٤) يُنْظَر: أصول السرخسي (٢/ ٢٨٢).

ذلك وكذلك الحكم في الإذن في التجارة فإن العبد المأذون له لو وكّل وكيلاً بالبيع أو بالشراء أو الخصومة في شيء ولم يله ثُمّ حجر عليه مولاه بطلت وكالة الوكيل فإن أذن له في التجارة لم يكن الوكيل وكيلاً في ذلك.

وأمّا لو أخرج المولى وكيل العبد المأذون عن الوكالة وليس ذلك بشيء سواء كان على العبد دين أو لم يكن؛ لِأَنَّ ذلك حجر خاص في إذن عام وذلك باطل ألا ترى أن المولى لو نهى العبد عن ذلك التصرف بنفسه ولم يحجر عليه لا يعمل نهيه وكذلك إذ امتنع وكيله منه؛ لِأَنَّ ذلك من صنيع التجار والمولى لا يملك نهيه مع بقاء الإذن.

فإن قلت: يلزم في هذا نقض الأصل الممهد في الفقه وهو أن البقاء أسهل من الابتداء فإن قلت: يلزم في هذا نقض الأصل الممهد في الفقه وهو أن البقاء أسهل من الابتداء فإن صدرو التوكيل ابتداء من المكاتب أو المأذون غير ممتنع حيث يصح توكيلهما رجلاً ببيع شيء أو شرائه حتى لو أذنا أو كوتبا بعد التوكيل أو أعتقا كان الوكيل على وكالته فكيف ينعزل وكيلهما بالعجز والحجر بقاءً بعد صحة التوكيل [ابتداء] (٢).

قلت: ذاك لمعنى فقهي وهو أن صحة توكيل المحجور عليه قبل الكتابة والإذن لم يكن باعتبار ملك التصرف الذي هو ثابت للآمر وقت الوكالة وإنما ذلك باعتبار ما يحدث له عند التصرف باعتبار الكتابة أو الإذن وقد اعتبر [ذلك] (٢) فيصح .

وأمّا صحة توكيل المكاتب والمأذون فكانت باعتبار ملك التصرف الذي هو ثابت للآمر وقت الوكالة وقد زال ذلك الملك فيزول حكمه معه وهذا نظير رجل تحته أربع نسوة فوكّل رجلاً

् १५५

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: التقرير والتحبير (٣/ ٢٧٣).

<sup>(</sup>٢) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٣) [ساقط] من (ب).

أن يزوّجه [امرأة فزوّجه بعدما [فارق إحداهنّ](١) جاز ذلك ولو كان تزوج أربعًا بعد الوكالة ثُمَّ فارق أحداهنَّ لم يكن للوكيل أن يزوّجه] (٢) بحكم تلك الوكالة والفرق ما ذكرنا إلى هذا أشار في المَيْسُوط (٢).

(أَوْ جُنَّ جُنُونًا مُطْبِقاً بَطَلَتِ الْوَكَالَةُ) فَيَد بالإطباق [وهو الدوام] (٥)؛ لِأَنَّهُ لو كان ذهب عقله ساعة أو جنّ ساعة ثُمَّ أفاق فالوكيل على وكالته وجعل هذا/ كالنوم كذا في **التتمة**``.

(وَإِنْ لَحِقَ) الوكيل (بِدَارِ الْحُرْبِ مُرْتَدًّا لَمْ يَجُزْ لَهُ التَّصَرُّفُ إِلَّا أَنْ يَعُودَ مُسْلِماً) هذا إذَا حكم القاضي بلحاقه؛ لِأَنَّهُ ذَكرَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ -رحمه الله- فِي المَبْسُوط (^) وإن لحق الوكيل بدار الحرب مرتدًا فإنه لا يخرج عن الوكالة عندهم جميعًا ما لم يقض القاضي بلحاقه، وهكذا أيضاً فيما أشار إليه الإمام شمس الأئمة السَّرْخَسِيُّ -رحمه الله- في المَبْسُوط (٢٠) أن هذا الاختلاف بين أبى يُوسُف ومُحَمَّد فيما إِذَا قضى القاضى باللحاق بدار الحرب حيث قال : ولو ارتد الوكيل ولحق بدار الحرب انتقضت الوكالة لانقطاع العصمة بين من هو في دار الحرب وبين من هو في دار الإسلام، وإذا قضى القاضى بلحاقه فقد موَّته أو جعله من أهل دار

[1/٧٣٨]

<sup>(</sup>١) في (أ) (فارقت أحديهن).

<sup>(</sup>٢) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١٩/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٤) يُنْظَر: بدَايَةُ المُبْتَدِي (١٦٣/١).

<sup>(</sup>٥) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٦) يُنْظُر: المبسوط؛ للسرخسي (١٩/ ٢٢).

<sup>(</sup>٧) يُنْظَر: بدَايَةُ المُبْتَدِي (١٦٣/١).

<sup>(</sup>٨) يُنْظَر: المبسوط؛ للشيباني (١٣٥/٤).

<sup>(</sup>٩) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (٩١/٢٢٨).

الحرب فتبطل الوكالة، ألا ترى أن ابتداء التوكيل في هذه الحالة لا يصح فإن عاد مسلمًا لم تعد الوكالة في قول أبي يُوسُف -رحمه الله- وعادت في قول مُحَمَّد -رحمه الله- وجه قول أبي يُوسُف -رحمه الله- أن قضاء القاضي بلحاقه بمنزلة القضاء بموته وذلك إبطال منه بالوكالة وبعدما تأكد بطلان الوكالة بقضاء القاضي لا تعود إلا بالتجديد.

وقوله: (وهذا عند مُحَمَّد )-رحمه الله- إشارة إلى جواز التصرف للوكيل عند عوده مسلمًا ،(أَمَّا الْوَكِيلُ يَتَصَرَّفُ بِمَعَانٍ قَائِمَةٍ بِهِ) وهو العقل والقصد في ذلك التصرف في الذمة الصالحة له لما أن تصرف المجنون والهازل غير صحيح وتصرف المحجور غير موجب للعهدة.

وفي المَبْسُوط<sup>(۲)</sup> ومُحَمَّد -رحمه الله- يقول: صحت الوكالة لحق الموكل وحقه قائم بعد لحاقه بدار الحرب ولكنّه عجز عن التصرف بعارض والعارض على شرف الزوال، وإذا زال صار كأن لم يكن فبقي الوكيل على وكالته بعد ردّة الوكيل على حاله ولكن [تعذّر]<sup>(۳)</sup> على الوكيل تحصيل مقصود الموكل بمنزلة ما لو أغمى على الوكيل زماناً ثُمَّ أفاق فهو على وكالته.

(وَلَوْ عَادَ الْمُوَكِّلُ مُسْلِمًا وَقَدْ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ مُرْتَدًّا لَا تَعُودُ الْوَكَالَةُ) أي: وقد لحق بدار الحرب مرتدًا وقضى القاضي باللحاق ثُمَّ عاد مسلمًا هكذا ذكر في المَبْسُوط (٥٠).

(وَعَنْ مُحَمَّد أَنَّهَا تَعُودُ) ، وحاصله أن أبا يُوسُف -رحمه الله- سوّى بين الفصلين أي:

<sup>(</sup>۱) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (۳/١٥٤).

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١٩/٢٦).

<sup>(</sup>٣) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٤) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (١٥٣/٣).

<sup>(</sup>٥) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١٩/٢٦).

<sup>(</sup>٦) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (١٥٣/٣).

أي: بين ارتداد الموكل وبين ارتداد الوكيل حيث قال بعدم العود فيهما ومُحَمَّدا -رحمه الله- يفرق بينهما في ظاهر الرواية حيث يقول بعود الوكالة [في ارتداد الوكيل إذا جاء مسلمًا في جميع الروايات وتقدم عودها] (() في ارتداد الموكل إذا جاء مسلمًا في ظاهر الرواية ويقول: إنّ الوكالة تعلقت بملك الموكل وقد زال ملكه بردته ولحاقه فبطلت الوكالة على البتات (())، فأمّا بردة الوكيل فلم يزل ملك الموكل فكان محل تصرف الوكيل باقياً ولكنّه عجز عن التصرف بعارض ،وإذا زال العارض صار كأن لم يكن وفي السّيْرِ الكبيرِ (()) يقول مُحَمَّد -رحمه الله - () يعود الوكيل على وكالته في هذا الفصل أيضاً؛ لأنَّ الموكل إذا عاد مسلمًا يعاد عليه ماله على قديم ملكه وقد تعلّقت الوكالة بقديم ملكه فيعود الوكيل على وكالته كما لو (وَكَّلَهُ بِبَيْعِ عَبْدِهِ ثُمَّ ملكه وقد تعلّقت الوكالة بقديم ملكه فيعود الوكيل على وكالته كما لو (وَكَّلَهُ بِبَيْعِ عَبْدِهِ ثُمَّ كذا في المَبْسُوط (())

(وَمَنْ وَكَّلَ آخَرَ بِشَيْءٍ ثُمَّ تَصَرَّفَ بِنَفْسِهِ فِيمَا وَكَّلَ بِهِ بَطَلَتْ الْوَكَالَةُ) .

وفي الذَّخِيرَةِ: (٨) فالأصل في جنس المسائل أنَّ الموكل متى أحدث فيما وكَّل ببيعه تصرفاً

<sup>(</sup>١) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٢) البتات: أبتت عليه القضاء وبتته، أي قطعته. يُنظَر: الصِّحَاح؛ للجوهري (١/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>٣) السير الكبير في الفقه؛ للإمام: محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حَنِيفَةً (ت ١٨٩هـ)، وهو: آخر مصنفاته صنفه بعد انصرافه من العراق. كشف الظنون (٢/ ١٠١٣).

<sup>(</sup>٤) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١٩/ ٢٦).

<sup>(</sup>٥) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (١٥٣/٣).

<sup>(</sup>٦) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١٩/٢٦).

<sup>(</sup>٧) يُنْظَر: بِدَايَةُ المُبْتَدِي (١٦٣/١).

<sup>(</sup>٨) يُنْظَر: مجمع الأنحر في شرح ملتقى الأبحر (٣/ ٣٤٠).

قبل بيع الوكيل إن كان تصرفاً يعجز الوكيل عن البيع [لا](١) يخرج عن الوكالة وإن كان تصرفاً لا يعجزه عن البيع لا يخرج عن الوكالة؛ لِأنَّهُ إِذَا عجز عن البيع فقد عجز عن الامتثال [وبالعجز عن الامتثال](١) يخرج الوكيل عن الوكالة إذًا ثبت هذا فيقول متى باع أو وهب أو تصدّق وسلّم أو وَطِئ واستولد فالوكيل يخرج عن الوكالة؛ لِأَنَّ هذه التصرفات فِي العين تعجز الوكيل عن البيع ألا ترى أنَّ الموكل بعد إحداث هذه التصرفات لا يقدر على البيع وكذا وكيله ولو وطئ ولم يستولد أو استخدم أو أذن له في التجارة كان على الوكالة؛ لِأَنَّ هذه التصرفات لا تعجز الوكيل عن البيع ألا ترى أنَّ الموكل بعد إحداث هذه التصرفات يقدر على البيع بنفسه فكذا وكيله وإذًا رهن أو آجر وسلّم ذكر في ظاهر الرواية أنّه لا يخرج عن الوكالة وعن أبي يُوسُف -رحمه الله- [انّه] (٢٠) يخرج (مِثْلَ أَنْ يُوَكِّلَهُ بِإعْتَاقِ عَبْدِهِ أَوْ بِكِتَابَتِهِ فَأَعْتَقَهُ أَوْ كَاتَبَهُ **الْمُوَكِّلُ بِنَفْسِهِ)** ۚ يعني يخرج الوكيل عن الوكالة أمّا لو أسره أهل الحرب فأدخلوه في دارهم ثُمَّ رجع إلى الموكل بملك جديد بأن اشتراه منهم لم تعد الوكالة.

ولو أخذ من المشتري منهم بالثمن أو ممّن وقع فِي سهمه من الغانمين بالقيمة فهو على وكالته؛ لِأَنَّهُ بالأخذ بهذا الطريق يعيده إلى قديم ملكه/ وقد كانت الوكالة متعلَّقة بذلك المال [٧٣٨-فإذًا عاد عادت الوكالة ولو وكَّله بأن يعتق أمته ثُمَّ أعتقها المولى فارتدت ولحقت بدار الحرب فأسرت وملكها المولى لم يجز عتق الوكيل فيها لِأنَّهُ كان مأموراً بإزالة الرق الذي كان فيها وقد زال ذلك بإعتاق المولى وهذا الحادث [رقٌ] (٥) متحدّد بتحدد السبب فلا يكون هو وكيلاً

(١) [ساقط] من (أ) و (ب).

<sup>(</sup>٢) [ساقط] من (ج)

<sup>[</sup>ساقط] من (أ) و (ج).

<sup>(</sup>٤) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (١٥٣/٣).

<sup>(</sup>٥) [ساقط] من (أ) و (ج).

بإزالته إلا بتوكيل مستأنف أو يوكله بتزويج امرأة يعني لو وكَّله بأن يزوّجه امرأة بعينها ثُمُّ تزوجها الموكل بنفسه كان ذلك عزلاً للوكيل عن الوكالة حتى لو أبانها بعد التزوّج لم يكن للوكيل أن يزوّجها إياه؛ لِأَنَّ ما قصد تحصيله بتصرف الوكيل قد حصل له بمباشرته فأوجب ذلك عزل الوكيل، ثُمَّ لا يعود التوكيل بالإبانة؛ لِأنَّهُ ليس بفسخ لذلك العقد من الأصل وهذا بخلاف ما لو تزوّجها الوكيل ودخل بها ثُمَّ أبانها وانقضت عدَّها ثُمَّ زوّجها إياه جاز؛ لِأَنَّ مقصود الموكل لم يحصل بمباشرة الوكيل للعقد الأوّل مع نفسه ولا منافاة بين حكم ذلك العقد وبين الوكالة، ألا ترى أن ابتداء التوكيل بعد التزوّج صحيحٌ حتّى إِذَا فارقها زوجها منه فبقاءها أولى وهذا؛ لِأَنَّهُ لو وكُّله بأن يزوِّجه امرأة بعينها فإِذَا لها زوج فمات عنها أو طلّقها وانقضت عدّتما ثُمَّ زوِّجها إياه الوكيل جاز؛ لأخمّا لما لم تكن محلاً عند التوكيل لما أمر به الوكيل صار التوكيل كالمضاف إلى ما بعد صيرورتما محلاً فإن التوكيل يحتمل الإضافة ويحصل مقصود الموكل في ذلك ولو ارتدت تلك المرأة والعياذ بالله المُعَيّنة ولحقت بدار الحرب ثُمَّ سُبيت وأسلمت فزوّجها إياه [الوكيل] (١) جاز في قول أَبِي حَنِيفَةَ -رحمه الله- ولم يجز عندهما لِأَنَّ من أصلهما أن تسمية المرأة مطلقاً في التوكيل تنصرف إلى الحرة دون الأمة ومن أصل أَبِي حَنِيفَةَ -رحمه الله- أنها لا تتقيد بالحرة فكذلك التوكيل فِي المرأة المعينة ولو كان الموكل زوّج [امها] (٢) أو ذات محرم منها أو أربعاً سواها يخرج الوكيل من الوكالة؛ لِأَنَّ الموكل صار بحال لا يملك مباشرة العقد عليها بما أحدث من التصرف وذلك عزلٌ منه للوكيل ولو كان الموكل قال: أن تزوّجتها فهي طالقٌ فليس هذا بإخراج له من الوكالة؛ لِأَنَّهُ ما صار بحال لا يملك مباشرة العقد عليها بما أحدث فإنّه لو تزوّجها بعد يمينه صحّ النكاح فبقى الوكيل على وكالته أيضاً وكذلك لو وكَّله بأن يزوّجه امرأة فزوّجه امرأة قد

<sup>(</sup>١) [ساقط] من (أ) و (ج).

<sup>(</sup>٢) [ساقط] من (ب) و (ج)

حلف الزوج بطلاقها إن تزوّجها أو [آلى] (١) منها أو ظاهرها أو كانت في عدةٍ منه فالنكاح جائز؛ لِأَنَّهُ أطلق اسم المرأة في التوكيل وذلك يتناولها كما يتناول غيرها كذا في المَبْسُوط (٢).

(أَوْ بِشِرَاءِ شَيْءٍ فَفَعَلَهُ بِنَفْسِهِ) أي: وكله بشراء شيء بعينه ثُمَّ اشتراه الموكل بنفسه كان ذلك عزلاً للوكيل من الوكالة.

وذكر فِي اللَّخِيرَةِ ولو أمره أن يشتري له عبدًا بعينه ثُمَّ اشتراه الآمر بنفسه ثُمَّ باعه ثُمَّ اشتراه الأمور للآمر لم يجز (فَطَلَّقَهَا [الزَّوْجُ](1) ثَلَاثًا أَوْ وَاحِدَةً وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا)(٥).

قيد بالثلاث وقيد بالواحدة بانقضاء العدة والمراد هاهنا ما دون الثلاث لِأَنَّهُ إِذَا وكَّله بالطلاق ثُمَّ طلّقها الموكل تطليقة واحدة أو ثنتين بائنةً أو رجعيةً فإنّه يطلقها الوكيل مادامت في العدة.

وأمّا إِذَا طلّقها الموكل طلاقاً ثلاثاً فلا يملك الوكيل طلاقها لا في العدة ولا بعدها والأصل فيه أنّ ما كان الموكل فيه قادراً على الطلاق كان وكيله أيضاً قادراً على الطلاق وما لا فلا.

وذكر في المَبْسُوط أو وإن وكَّله أن يطلقها ثُمَّ طلّقها الزوج أو خالعها فإنّ طلاق الوكيل يقع عليها مادامت في العدة لِأَنَّ المملوك للزوج من الطلاق محصور بالعدد فلا يتغير ما أوقعه الزوج بما فوّضه إلى الوكيل ولكن ما بقي الزوج مالكاً لإيقاع الطلاق عليها فبقي الوكيل على وكالته [وبعد الخلع مادامت في العدة يملك الزوج إيقاع الطلاق عليها فبقي الوكيل على

<sup>(</sup>١) فِي (أ) (آبي).

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١٩/١٩).

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (١٥٣/٣).

<sup>(</sup>٤) [ساقط] من (ب).

<sup>(</sup>٥) يُنْظَر: المرجع السابق.

<sup>(</sup>٦) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١٩/٢٢).

وكالته] (١) أيضاً وإن انقضت عدتها لم يقع طلاق الوكيل عليها بعد ذلك؛ لِأَنَّ الزوج خرج من أن يكون مالكاً للإيقاع عليها بعد انقضاء العدة فتبطل الوكالة.

وكذلك أن يزوّجها بعد ذلك لِأَنَّ تمكن الزوج من الإيقاع بالسبب المتحدد والوكالة لم تتناوله فلا تعود الوكالة باعتباره وعلى هذا لو ارتدت أو ارتد الزوج فإن طلاق الوكيل يقع عليها في العدّة لبقاء تمكن الزوج من الإيقاع وإن لحق بدار الحرب مرتدًا فذلك بمنزلة موته/ فلا يقع [٧٣٩] عليها طلاق الوكيل بعد ذلك.

وفي الدَّخِيرَةِ إِذَا وكَل الرجل رجلاً أن يطلق امرأته ثُمُّ طلقها الزوج بنفسه قبل طلاق الوكيل فهذا لا يكون عزلاً للوكيل ويقع طلاق الوكيل عليها [ثانياً مادامت في العدّة وبعدما انقضت العدة لا يقع طلاق الوكيل عليها] (العدة لا يقع طلاق الوكيل عليها) تزوجها الزوج أو لم يتزوج وفي آخر وكالة شرح العدة لا يقع طلاق الله الله الله الرجل غيره بالطلاق ثمُّ طلق الموكل بنفسه خرج الوكيل عن الوكالة وهذا محمول على أن الموكل طلق ثلاثاً أو انقضت العدة؛ لإنَّنَهُ لم يبق هناك طلاق يقع بتصرف الوكيل، أمّا إذا طلق واحدةً وهي في العدة فتصرف الوكيل غير متعذّرٍ بأن يوقع الباقي وكذلك لو قال له اخلعها [ثمُّ خلعها] (الآمر خرج الوكيل عن الوكالة؛ لإنَّنَ الخلع بعد الخلع لا يصح فيتعذّر التصرف على الوكيل (فَلَوْ رُدَّ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ بِقَضَاءِ قَاضٍ) قيد بقضاء القاضي في الردّ على البائع بالعيب؛ لِأَنَّ الموكل إذا قبله بالعيب بعد البيع بغير قضاء قاضٍ (فَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَبِيعَهُ مَرَّةً أُخْرَى) (الإجماع (الإجماع)) وذكر مسألة الرد بقضاء القاضي في العيب من غير للوكيل أنْ يَبِيعَهُ مَرَّةً أُخْرَى) (الإجماع) (المؤكل إذا قبله بالعيب من غير المؤكل أنْ يبَيعَهُ مَرَّةً أَخْرَى) (العيب من غير في العيب من غير المؤكل أنْ يبَيعَهُ مَرَّةً أَخْرَى) (العيب من غير المؤكل إذا قبله بالعيب بعد البيع بغير قضاء القاضي في العيب من غير في العيب من غير المؤكل أنْ يبَيعَهُ مَرَّةً أَخْرَى) (المؤل المؤل المؤل

<sup>(</sup>١) [ساقط] من (ج)

<sup>(</sup>٢) [ساقط] من (ج)

<sup>(</sup>٣) أحمد بن مُحَمَّد بن أحمد أبو الحسين المعروف بالقُدُورِي، صنف من الكتب المختصر المشهور، شرح مختصر الكرخي، التجريد، التقريب، (ت٤٢٨ هـ). يُنْظَر: الجواهر المضية (٢٤٧/١).

<sup>(</sup>٤) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٥) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (١٥٣/٣).

غير خلاف في حواز البيع للوكيل في المَبْسُوط (٢) ووضع المسألة في الأمة فقال ولو باعها الوكيل أو الآمر ثُمُّ رُدت بعيب بقضاء قاضٍ فللوكيل أن يبيعها؛ لِأَنَّ الرد بالعيب بقضاء قاضٍ فسخ من الأصل وعادت إلى قديم ملك الموكل وانتقاضُ الوكالة كان حكمًا لزوال ملك الموكل فإذَا عاد ملكه عادت الوكالة وكذلك لو كان الرد بخيار شرط كان للبائع أو للمشتري [لرده] (٢) بفساد البيع أو بخيار الرؤية؛ لأنَّ هذه الأسباب تفسخ العقد من الأصل وإن قبلها الموكل بالعيب بغير قضاء قاضٍ بعد قبض المشتري لم يكن للوكيل أن يبيعها وكذلك إن تقايلا البيع فيها؛ لأنَّ هذا السبب كالعقد المبتدأ في حق [غير] (أ) المتعاقدين والوكيل غيرهما فكان في حق الوكيل كأن الموكل اشتراها ابتداء وكذلك إن رجعت إلى الموكل بميراث أو هبة أو غيره بملك جديد لم يكن للوكيل بيعها لأنَّ الوكالة تعلقت بالملك الأوّل وهذا ملك جديد سوى الأول فلا يثبت فيه حكم الوكالة إلا بتجديد توكيل من المالك.

وذكر في الذَّخِيرَةِ ولو قبله الموكل بعد القبض بالعيب بغير قضاء فإنّه لا يعود وكيلاً؛ لأنَّ الردّ بعد القبض [بغير] (٢) قضاء بيع جديد في حق الثالث فصار في حق الوكيل كأن الموكّل الشرّاه وهناك لا تعود الوكالة؛ لأنَّهُ لم يعد إلى الموكل عين ما وكّل ببيعه؛ لأنَّ العين تختلف حكمًا باختلاف السبب ولو أقال المشتري فليس للوكيل أن يبيعه إن كانت الإقالة (٢) بعد

1 1 7 7

<sup>(</sup>۱) نظر:الفتاوى الهندية (۳/ ۹۲).

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١٩/١٩).

<sup>(</sup>٣) [ساقط] من (أ) و (ب).

<sup>(</sup>٤) [ساقط] من (أ).

<sup>(</sup>٥) يُنْظَر: الفتاوى الهندية (٣/ ٤٧٣).

<sup>(</sup>٦) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٧) الْإِقَالَةُ شرعاً: رفع البيع أو رفع العقد. ينظر: اللباب في شرح الكتاب (ص ١٢٥).

القبض؛ لِأَنَّهُ بمنزلة الشراء الجديد في حق الثالث، وكذلك إن كانت الإقالة قبل القبض؛ لِأَنَّ الأمر قد انتهى نمايته بالبيع والمقصود من البيع وهو الثمن [فإن فات] (ا) ولكن من جهة الموكل وفوات المقصود من التصرف من جهة المتصرف لا يلحق التصرف بالعدم؛ لِأَنَّ الوكالة باقية لِأَنَّ العزل لم يوجد لكن بخروج العبد عن ملك الموكل تعذّر البيع على الوكيل (فَإِذَا عَادَ إلَيْهِ قَدِيمُ [مِلْكِهِ]) الموكل فيه (كَانَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ) ثانياً كما لو باعه الوكيل ورد عليه بعيب كان له أن يبيعه ثانياً كذا في التتمة (القائم).

(لِأَنَّهُ مُخْتَارٌ فِي الرُّجُوعِ) [أي: الواهب مختارٌ فِي الرجوع] (٢) (فَكَانَ ذَلِكَ دَلِيلُ عَدَمِ عَارٌ فِي الرجوع) حَاجَةِ) الواهب إلى الهبة.

وذكر في التتمة ولو مل يبعه الموكل ولكن باعه الوكيل أمّ رُدّ عليه بعيب بقضاء فهو على على وكالته ولو وكّله بأن يهب عبده [فوهبه الوكيل] (ث) أمّ رجع الموكل في هبته (لَمْ يَكُنْ لِلْوَكِيلِ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَهَبَهُ مَرَّةً أُخْرَى) (تا قال مُحَمَّد حرمه الله-: ولا يشبه الهبة البيع؛ لِأَنَّ الوكالة بالبيع لا تنقضي بمباشرة البيع لِأَنَّ الوكيل بعدما باع يتولي حقوق العقد ويتصرف فيها بحكم الوكالة فإذَا انفسخ البيع والوكالة باقيةٌ جاز له أن يبيعها ثانياً بحكمها، أما الوكالة بالهبة فقد فتنقضي بمباشرة الهبة حتى لا يملك الواهب الرجوع ولا يصح تسليمه فإذَا رجع في هبته فقد عاد إليه العبد ولا وكالة فلا يتمكن الوكيل من الهبة ثانياً والله أعلم بالصواب.

<sup>(</sup>١) في (ج) (وان كانت).

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: بدائع الصنائع (٦/ ٣٩).

<sup>(</sup>٤) يُنْظَر: تبيين الحقائق؛ للزيلعي (٤/ ٢٩٠).

<sup>(</sup>o) [ساقط] من (أ) و (ج).

<sup>(</sup>٦) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (١٥٣/٣).

## كتاب الدعوى

لما كانت الدَّعْوَى أعظم المقاصد من شرعية الْوَكَالَة حتى ابتدئ كتاب الْوَكَالَةِ بمسألة الْوَكَالَةِ بالخصومة قضى على كِتَابِ الْوَكَالَة بكِتَابِ الدَّعْوَى لما أنَّ الْوَكَالَة بالخصومة سبب داع إلى الدَّعْوَى عند القاضي (١) فالمسبب أبدًا يتلو السبب ومحاسنها ما هي المحاسن في القضاء؛ لأنّ الدَّعْوَى سبب القضاء ومحاسن القضاء ظاهرة؛ لأنَّ القضاء قطع للخصومات التي تلزم في امتدادها فساداً أيَّ فساد ﴿ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ ﴾ (١).

فيحتاج/ هاهنا إلى معرفة ستة أشياء معنى الدَّعْوَى لغة وشرعًا وسببها وشروطها وحكمها [۷۳۹/ب] وأنواعها.

أما اللُّغةُ: فالدَّعْوَى اسم للادِّعَاء، الذي هو مصدر ادَّعَى زَيدٌ على عمرو مالاً، وألفها للتأنيث، فلا تنون، [وجمعها دَعَاوَى، بفتح الواو، كفتوى وَفَتَاوَى] (١)(١).

وَقِيلَ الدَّعْوَى فِي اللُّغَةِ: قَوْلٌ يَقْصِدُ بِهِ الْإِنْسَانُ إِيجَابَ حَقِ على غيرهِ (٥)

وذَكَرَ شَيْخُ الْإِسْلَام (٢) والإمام الْمَحْبُوبِيّ (٢): الدَّعْوَى في اللُّغةِ: عبارة عن إضَافَةِ

[تعریف الدَّعْوَى]

<sup>(</sup>١) ووجه المناسبة بين هذا الكتاب وبين كتاب الوكالة هو أن الوكالة كانت بالخصومة لأجل الدعوى. يُنْظَر: البناية شرح الهداية؛ للعيني (٢٦٣/٨).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة من الآية: (٢٠٥).

<sup>(</sup>٣) [ساقط] من (ب) و (ج).

<sup>(</sup>٤) يُنْظُر: المُغْرب في ترتيب المُعْرب؛ للمطرزي (٢٨٨/١-٢٨٩).

يُنْظَر: العناية شرح الهداية؛ للبابرتي (٩/٨)، تبيين الحقائق؛ للزيلعي (٢٩٠/٤)، التعريفات (١٣٩/١).

قال في الجواهر المضية في طبقات الحنفية: "شَيْخُ الْإِسْلَامِ لقب جماعة من العلماء الأئمة واشتهر بما عند الإطلاق علاء الدين أو بهاء الدين على بن مُحَمَّد بن إسماعيل بن على بن أحمد الاسبيجابي السمرقندي المعروف بشيخ الإسلام، لم يكن بما وراء النهر في زمانه من يحفظ مذهب أبي حَنِيفَةً ويعرفه مثله، تفقه على صاحب الهداية شرح البداية، له شرح مختصر الطحاوي، المَبْسُوط (ت ٥٣٥هـ). يُنظر: الجواهر المضية (٩٢/٢)، الفوائد البهية (ص ٥٠٩).

<sup>(</sup>٧) يُنْظُر: المبسوط؛ للسرخسي (١/١٧٥).

وأما شرعا: فيراد بما إضافة الشيء إلى نفسه في حالة مخصوصة وهي حالة المنازعة ؟ ولهذا قال السَّيِّةِ: ((الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكُرَ)) .

وَقِيلَ الْمُدَّعِي لُغَةً: مَنْ يَقْصِدُ إِيجَابَ الْحَقِّ عَلَى الْغَيْرِ. (٦)

إِلَّا أَنَّ إطلاق اسْمَ الْمُدَّعِي فِي عُرْفِ اللسان يَتَنَاوَلُ من لَا حُجَّة له وَلَا يَتَنَاوَلُ من له عُجَّة ، فإن الْقَاضِي يُسَمِّيهِ مُدَّعِيًا قبل إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ وأما بعد إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ يُسَمِّيهِ مُحِّقًا لَا مُدَّعِيًا

<sup>(</sup>١) المنازعة: نازعته منازعة ونزاعا، إذا جاذبته في في الخصومة. وبينهم نزاعة، أي خصومة في حق. والتنازع: التخاصم. يُنْظَر: الصِّحَاح؛ للجوهري (٣/ ١٢٨٩).

<sup>(</sup>٢) في (ب) و (ج) (دَعْوَةٌ).

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: الْفَتَاوَى الْمِنْدِيَّة (٤/٢)، تبيين الحقائق؛ للزيلعي (٢٩٠/٤).

<sup>(</sup>٤) يُنْظَر: البحر الرائق (١٩١/٧)، مجمع الأنفر (٣٤٣/٣).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الدعاوى والبينات، باب البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه، برقم (٢١٨٠٥)، (٢١٨٠٥) عن ابن عباس رضي الله عنهما: إن رسول الله على قال: ((لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم؛ ولكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر))، وأصله في الصحيحين بغير هذا اللفظ، أخرجه البخاري، كتاب التفسير، باب ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيُّكَا نِهِمْ قَلَا أُوْلَئِكَ لا خَلاقَ لَمُنُمْ ﴾ [آل عمران:٧٧]، برقم (٢٥٥١)، (٢١/٨) عن ابن عباس-رضي الله عنهما- وفيه قال رسول الله على: «لو يعطى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم وأموالهم ... اليمينُ على المدَّعى عليه»، وعند مسلم، كتاب الأقضية، باب اليمين على المدعى عليه، برقم (١٧١١)، (١٣٣٦/٣)، بلفـظ: «لو يعطى الناس بدعواهم ولكن اليمين على المدعى عليه» حديث صحيح.

<sup>(</sup>٦) يُنْظَر: الكليات (٨٣/١).

وَيُقَالُ لِمُسَيْلِمَةً (١) لَعْنَهُ اللَّه (٢) مُدَّعِي النُّبُوَّةِ وَلَا يُقَالُ رَسُولِ اللهِ الطَّيْكُ مُدَّعِي النُّبُوَّةِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ أَتْبَتَهَا بِالْمُعْجِزَة فعرفنا أَنَّ إِطْلَاق اسم المُدَّعِي على من لا حُجَةَ لَهُ عُرفاً.

[سبب الدَّعْوَى] وأمّا سببها: فما هو السبب الذي ذكرناه في النكاح والبيوع؛ لأنَّ دعوى الْمُدَّعِي لا تخلو إما أن تكون أمراً راجعاً إلى بقاء نفسه وما يتبعهما وكلاهما قد ذُكرا.

[شروط صحتها] وأمّا شرط صحتها: على [الخصوص] (٢) فمجلس القضاء؛ لأنّ الدَّعْوَى لا تصح في غير هذا الجلس حتى لا يجب على الْمُدَّعَى عليه جواب الْمُدَّعِي، ومن شرائط صحتها أيضاً: أن تكون دعوى الْمُدَّعِي على خصم حاضر، وأن يكون المُدَّعَى به شيئاً معلوماً، وأن يتعلق به حكم على المطلوب، لما أنّ الفاسدة من الدَّعْوَى هي أن لا يكون [الخصم حاضراً أو يكون] (١) المُدَّعَى به مجهولاً؛ لأنّه عند الجهالة لا يمكن للشهود الشهادة ولا للقاضي القضاء يكون]

<sup>(</sup>۱) مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب الحنفي الوائلي، أبو ثمامة، مدعي النبوة، ولد ونشأ باليمامة، في نحد. عرف برحمن اليمامة، كتب مسليمة إلى النبي على: (من مسيلمة رسول الله إلى محتمد رسول الله. سلام عليك، أما بعد فإني قد أشركت في الأمر معك، وإن لنا نصف الأرض ولقريش نصف الأرض، ولكن قريشا قوم يعتدون) فأجابه: (بسم الله الرحمن الرحيم: من محتمد رسول الله، إلى مسيلمة الكذاب، السلام على من اتبع الهدى. أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين)، قُتل في زمن أبي بكر الصديق من الله الأعلام للزركلي (٢٢٦٦).

<sup>(</sup>٢) اللعن: الطرد والإبعاد من رحمة الله، وهو على قسمين، الأول: اللعن بالوصف كلعن شارب الخمر، وآكل الربا، والسارق، فهذا جائز، عند أكثر أهل العلم، والثاني: لعن المعين، كأن يقول اللهم العن فلاناً، أو فلان عليه لعنة الله، فالأكثر على أنه لا يجوز، حتى لو كان كافرًا؛ لأنه قد يتوب، إلا إذا علمنا أنه مات على الكفر، وقيل يجوز قاله البلقيني شيخ ابن حجر، يُنْظَر: فتح الباري (١٢/٧٦)، فيض القدير (١/٧٣)، وشرح النووي على مسلم مسلم بن الحجاج (٤/٢٩٢).

<sup>(</sup>٣) في (أ) (الخصوم).

<sup>(</sup>٤) [ساقط] من (ج).

به وأن لا يلزم على المطلوب شيء بدعواه نحو أن يدَّعي أنه وكيل هذا الخصم الحاضر في أمر من أمروره فإنَّ القاضي لا يسمع دعواه هذه إذا أنكر الآخر [لأنَّه] (١) يمكنه عزله في الحال.

[حكم الدَّعْوَى] وأمَّا حكمها: فوجوب الجواب على الخصم بنعم أو بلا؛ ولهذا وجب على القاضي الحضاره مجلس الحكم حتى يُوفِيِّ ما استحق عليه من الجواب.

[أنواع الدعوى] وأمًّا أنواعها: فشيئان: دعوى صحيحة، ودعوى فاسدة، فالصحيحة ما تتعلَّق بها أحكامها وهي إحضار الخصم، والمطالبةُ بالجواب، واليمين إذا أنكر (٢)، وفي مثل هذه الدَّعْوَى مكن إثبات المُدَّعَى بالبينة أو بالنكول.

والدَّعْوَى الفاسدةُ ما لا تتعلَّق بما هذه الأحكام.

وفساد الدَّعْوَى بأحد معنيين:

الأول: أن لا يكون ملزماً الخصم [للخصم] (٣) شيئاً، وإن ثبت على ما قلنا من أن يدَّعي على غيره أنّه وكيله .

والثاني: أن يكون مجهولاً في نفسه، والمجهول كما لا يمكن إثباته بالبينة، فلا يتمكن القاضي من القضاء بالمجهول لا بالبيّنة ولا بالنكول، ثُمَّ الدَّعْوَى الصحيحة لا توجب استحقاق المُدَّعَى [للمُدَّعِي] ( بَنَفْسِهِ لقولهِ السَّلِيُّلِيِّ: ((لَوْ أُعْطِي النَّاسُ بِدَعْوَاهُمُ، لادَّعَى النَّاسُ دِمَاءَ قومٍ وأموالهِم، لكنَّ البَيِنَةَ عَلَى المُدَّعِي واليَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكُرَ)) ( وفي رواية: ((عَلَى قومٍ وأموالهِم، لكنَّ البَيِنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي واليَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكُرَ)) ( وفي رواية: ((عَلَى

<sup>(</sup>١) في (ج) (لا).

<sup>(</sup>۲) يُنْظَر: الفتاوى الهندية (۳/٤).

<sup>(</sup>٣) [ساقط] من (ب).

<sup>(</sup>٤) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٥) سبق تخریجه، ص (١٨١).

الْمُدَّعَى عَلَيْهِ) كذا في المَبْسُوطِ (١) والتُّحْفَةِ (٢) والجَامِعِ الصَّغِيرِ (٣) للإمام الْمَحْبُوبِيِّ -رحمه الله - وغيرها (١).

(ومعرفة الفرق بينهما) أي بين الْمُدَّعِي والْمُدَّعَى عليه أَهُم ما ينبني عليه مسائل الدعوى) أي بين الْمُدَّعِي والْمُدَّعَى عليه مسائل الدعوى) أي لأنَّ الإنسان قد يكون مدَّعياً صورة، ومع ذلك يكون القول قوله مع اليمين كما في المُودِعِ إذا ادَّعى الردَّ(٧) على ما ذكر في الْكِتَابِ (٨).

(وقد اختلفت عبارات المشايخ) (۱۱) عنهم من قال الْمُدَّعِي من يشتمل كلامه على الإثبات، ولا يصير خصمًا [ومدَّعياً] (۱۱) بالتكلم في النفي؛ فإنَّ الخارج لو قال لذي اليد: هذا الشيء ليس لك لا يكون خصمًا مدعياً ما لم يقل: هو لي (۱۲).

والْمُدَّعَى عليه من يشتمل كلامه على النفي فَيَكْتَفِي به منه، فإنَّ ذا اليد لو قال:

(١) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١٧)٥).

(٢) يُنْظَر: الذَّخِيرَةِ للقرافي (١١٧/٦)

(٣) يُنْظَر: البحر الرائق (٢٦/٨).

(٤) يُنْظَر: تبيين الحقائق؛ للزيلعي (٤/٤).

(٥) المدَّعي: من لا يجبر على الخصومة إذا تركها؛ لأنه طالب. المدَّعي عليه: من يجبر على الخصومة؛ لأنه مطلوب. يُنْظَر: اللباب في شرح الكتاب؛ للغنيمي (٩/٥).

(٦) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (١٥٥/٣).

(٧) أي رد الوديعة. يُنْظَر: البناية شرح الهداية؛ للعيني (٢٦٣/٨).

(٨) المقصود بالكتاب: مختصر القُدُوري (١/٥/١).

(٩) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (١٥٥/٣).

(١٠) أي في الفرق بين المدعي والمدعى عليه. يُنْظَر: البناية شرح الهداية؛ للعيني (٩/٤/٣).

(۱۱) [ساقط] من (أ) و (ب).

(١٢) يُنْظَر: البحر الرائق (١٩٣/٧)، والاختيار لتعليل المختار (١١٨/٢).

[الفرق بين المدعي والمدعى عليه] [ليس] (١) هذا لك كان [خصمًا] (٢) بهذا القدر، وقوله: هو لي فضل من الكلام غير محتاج عمل الله عند (٣) محتاج إليه (٣) .

ومنهم من قال (٤): [كُلُّ] من ادَّعى باطنًا ليزيل به ظاهراً فهو الْمُدَّعِي، وكّل من ادّعى ظاهراً وقرر الشيء على هيئته فهو الْمُدَّعَى عليه.

ومنهم من قال: كل من شهد بما في يد غيره لنفسه فهو مُدَّعٍ، وكل من شهد بما في يد نفسه لنفسه فهو منكر ومدَّعى عليه، وكل من شهد بما في يد غيره لغيره فهو شاهد، وكُلُّ من شهد بما في [يد] (٢) نفسه لغيره فهو مُقِرُّ، كذا في المَبْسُوطِ (٧) وشَرْح الطَّحَاوِيِّ (٨).

(وقيل: الْمُدَّعِي من يتمسك بغير الظاهر) (أ) ؛ فإنّ الظاهر هو أن تكون الأملاك في يد يد المُلَّاكِ، وأنَّ الظاهر براءة الذمة، والْمُدَّعِي هو خارج عن تصرف الأملاك يدَّعي الأملاك لنفسه ويدَّعي [شغل الذمة] (١٠٠) فكان الْمُدَّعِي متمسكاً بغير الظاهر (فالقول له) أي للمُودِع [١/٧٤،] (مع اليمين) (١١)، كما أنَّ القول قول المودع مع اليمين، فكذلك بينته تقبل على الردِّ أيضاً،

١٨٥

<sup>(</sup>١) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٢) [ساقط] من (ب).

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: تبيين الحقائق؛ للزيلعي (٢٩١/٤).

<sup>(</sup>٤) يُنْظَر: بدائع الصنائع؛ للكاساني (٥/٢٤٢).

<sup>(</sup>٥) [ساقط] من (أ).

<sup>(</sup>٦) [ساقط] من (أ).

<sup>(</sup>٧) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (٣١/١٧).

<sup>(</sup>٨) يُنْظَر: تبيين الحقائق؛ للزيلعي (٢٩١/٤).

<sup>(</sup>٩) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/٥٥/١).

<sup>(</sup>١٠) في (ج) (حقاً).

<sup>(</sup>١١) يُنْظَر: المرجع السابق.

ذكره في بَابِ الاختلاف في البيوع من بيوع المَبْسُوط () وفي أدب القاضي منه؛ لأنّه [ينكر] () الضمان (والقول قول المنكر))؛ لتمسكه بالأصل لأن الأصل في الذمم البراءة ()).

فإن قيل: يُشْكِلُ على هذا ما إذا ادَّعى المديون براءة ذمته بدفع الدين إلى وكيل ربِّ الدين، ثُمَّ حضر ربُّ الدين وأنكر الْوَكَالَة (فالقول لربِّ الدين) على ما مرَّ في باب الْوَكَالَة بالخصومة، مع أنَّ المديون في دعوى البراءة متمسِّك بالأصل.

قلنا: انعكس الحكم هناك لانعكاس العلة، لما أن المديون هناك يدّعي البراءة بعد الشغل فكان الشغل أصلاً والبراءة عارضاً.

وأمّا هاهنا كانت البراءة أمراً أصلياً فمن ادّعى البراءة هنا كان متمسكًا بالأصل وكان القول قوله لما أن ذمة المُودِع كانت فارغة عن الشغل بالأصل فكان الشغل عارضاً لا محالة، فرَبُّ الوَدِيعَةِ في إنكار الردِّ يدَّعي الشُّغْلَ، وهو أمر عارض فلا يكون القول قوله: (ولا تقبل الدَّعْوَى حتى يذكر شيئاً معلومًا في جنسه) بأن قال: حنطة مثلاً (وقدره) بأن قال: عشرة أَقْفِرَة (حِنْطَةِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (٣١/١٧)

<sup>(</sup>٢) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٢١٤/٣).

<sup>(</sup>٤) يُنْظَر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (٩/١).

<sup>(</sup>٥) يُنْظَر: مجمع الأنمر (٣٩٩٩٣)، تبيين الحقائق؛ للزيلعي (٢٩١/٤).

<sup>(</sup>٦) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/٢١٤).

<sup>(</sup>٧) القَفِيرُ: والجمع أقفزة وقفزان، مكيال ثمانية مكاكيك، المكوك صاع ونصف، ويساوي اثنا عشر صاعاً، والصاع خمسة أرطال وثلث رطل، يساوي عند الجنفية (٤٠.٣٤٤) لتراً. يُنْظَر: المصباح المنير (١١/٢)، معجم الفقهاء (٤٤٣/١).

<sup>(</sup>٨) [ساقط] من (ج).

وذكر في اللَّخِيرَةِ (١) فإن كان المُدَّعَى مَكِيلاً فإغًا تصح الدَّعْوَى إذا ذكر الْمُدَّعِي جِنْسَهُ بأنه حنطة أو شعير، ويذكر مع ذلك نوعها أنها سقية أو برية أو حريفية أو ربيعية، ويذكر مع ذلك صفتها (كندم سيد أو كندم سرخه)(٢)، ويذكر أنها حيدة أو وسط أو رديئة، رديئة، ويذكر قدرها بالكيل فيقول: كذا قفيزًا ؛ لأنَّ المُقَدَّرَ في الحنطة الكيل، ويذكر بقفيز كذا؛ لأنَّ القفزان تتفاوت في [ذاتها] (٣)، ويذكر سبب الوجوب؛ لأنَّ أحكام الدَّيْن تختلف باختلاف أسبابها: فإنَّه إذا كان بسبب السَّلَم يحتاج فيه إلى بيان مكان الإيفاء ليقع التحرُّز عن الاختلاف ولا يجوز الاستبدال به قبل القبض، وإن كان من ثمن بيع يجوز الاستبدال به قبل القبض، وإن كان من ثمن بيع يجوز الاستبدال به قبل القبض (ولا يُشْتَرَطُ فيه بيان مكان الإيفاء) .

(وكذا في الشهادة) أي: عند أداء الشهادة يكلف الْمُدَّعَى عليه بإحضار المُدَّعَى ليشير الشهود إليه عند أداء الشهادة (ويتعلق بالدَّعْوَى) أي بالدَّعْوَى الصحيحة بمجردها (وجوب الصحور على هذا القضاة) أي: على وجوب حضور الْمُدَّعَى عليه القضاة وذلك وذلك ثابت بالنصِّ قال الله تعالى: ﴿ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ عِلَيْحُمُ بِيَنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم وَلَكُ وَلَكُ عَلَيْهُمْ وَلَكُ عَلَيْهُمْ وَلَكُ عَلَيْهُ اللّهُ وَرَسُولِهِ عِلْمَا طُولِب به وذلك دليل أنَّ مَعْرِضُونَ ﴿ اللهِ الله عَلَى المُعَلِي المُعَلِي اللهِ عَلَى اللهِ وَلَكُ دليل أنَّ اللهِ وذلك دليل أنَّ اللهِ وذلك دليل أنَّ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ وَلَكُ عَلَيْهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: المحيط البرهاني (٩/ ٧٣٥).

<sup>(</sup>٢) كلمة فارسية معناها: قمح أبيض أو قمح أحمر. يُنْظَر: ثقافة الاصطلاحات اليومية؛ للدكتور محمد غفراني، والدكتور مرتضى آيت الله زاده شيرازي تحت الإشراف: إبراهيم إقبال، وكتاب المعجم؛ لمصطفى رحيمي نيا.

<sup>(</sup>٣) في (ج) (ذلك).

<sup>(</sup>٤) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٢٩/٤).

<sup>(</sup>٥) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/٥٥).

<sup>(</sup>٦) سورة النور من الآية: (٤٨).

الحضور مستحق عليه (١)

(من آخرهم) أي: بأجمعهم وقوله: (لما قلنا) إشارة إلى قوله: (كلف إحضارها ليشير اليها وإن لم تكن حاضرة) أبأن كانت هالكة في يد الْمُدَّعَى عليه [ذكر الْمُدَّعِي] ته قيمة العين [(فإن كان عيناً في يد الْمُدَّعَى عليه كلف إحضارها ليشير اليها بالدَّعْوَى) وذلك وذلك لأنَّ الدَّعْوَى في حكمها أن تقع في معلوم والمنقولات لا تُضْبَطُ بالصفة فوجب إحضارها؛ لتقع الدَّعْوَى على عينها] (٥).

(والقيمة تعرف به) أي: والقيمة شيءٌ تعرف العين بذلك الشيء فلذلك يذكر قيمة قيمة العين (وقيل) أي: العين لا تعرف بالوصف وإن بولغ في وصفه لمشاركة كثير من الأعيان إياه في ذلك الجنس ولكن ببيان الوصف طولاً وعرضاً تعرف قيمته كذا وجدت [في الله خيرة] بخط شيخي -رحمه الله - فعلى هذا كان الضمير في (به) راجعاً إلى الوصف وفي الأول إلى خبر القيمة المحذوف وهو شيء.

وفي **الذَّخِيرَةِ** (^) وإن وقعت الدَّعْوَى في عين غائب لا يعرف مكانه بأن ادّعى رجل على على رجل أنه غصب منه ثوباً أو جارية لا يدري أنه قائم أو هالك فإن بيَّن الجنس والصفة

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرحسي (١٧/٥٥).

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: بداية المبتدي (١٦٤/١).

<sup>(</sup>٣) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٤) يُنْظَر:المرجع السابق.

<sup>(</sup>٥) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٦) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/٥٥/).

<sup>(</sup>٧) [ساقط] من (أ) و (ب).

<sup>(</sup>٨) يُنْظَر: الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّة (٤/٥).

والقيمة فدعواه مسموعة وبينته مقبولة، وإن لم يبين القيمة أشار في عامة الكتب إلى أهًا مسموعة (١)

وقال الإمام فخر الإسلام الْبَزْدَوِيُّ :-رحمه الله- إذا كانت المسألة مُخْتَلَفاً فيها ينبغي ينبغي للقاضي أن يكلف الْمُدَّعِي بيان القيمة فإذا كلفه ولم يبين يسمع دعواه؛ لأنَّ الإنسان قد لا يعرف قيمة ماله، فلو كلّفه بيان القيمة فقد أضر به؛ إذ يتعذر عليه الوصول إلى حقه، وإذا سقط بيان القيمة من الْمُدَّعِي سقط من الشهود بالطريق الأولى (وقد تعذر مشاهدة العين) (٢) لعين لما تعذر مشاهدة العين أقيم الوصف والقيمة في الغائب مقام مشاهدة العين في الخاضر (٤).

وإلى هذا أشار في المَبْسُوط (°) قبيل بَابِ الدَّعْوَى في النِّتاج بقوله: وإن كان العين المُدَّعَى مستهلكًا فحينئذ يتعذر إحضاره فيقام ذكر الوصف [والقيمة] (١) مقام الإشارة إلى العين لصحة الدَّعْوَى والشهادة، ولأنَّ/ المُدَّعَى هاهنا في الحقيقة دينٌ في الذِّمَّة وهو القيمة [٧٤٠٠] فإعلامه يكون بذكر صفته وقيمته.

(وإن ادَّعى عقاراً حَدَّده) أي: ذكر حده (^) يقول: حددتُ الدار أَحُدُهَا حَدًا والتحديد مثله والعقار بالفتح الأرض والضِّيَاع والنَّخل ومنه قولهم: ماله دارٌ ولا عقارٌ كذا في

119

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: المحيط البرهاني (٤٣٨/٨).

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: المرجع السابق (٤٣٩/٨).

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/٥٥).

<sup>(</sup>٤) يُنْظَر: البحر الرائق (١٩٦/٧).

<sup>(</sup>٥) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١١٨/١٧).

<sup>(</sup>٦) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٧) يُنْظَر: بداية المبتدي (١٦٤/١).

<sup>(</sup>٨) يذكر الحدود الأربعة، وأسماء أصحابها، وأنسابهم. يُنْظَر: اللباب في شرح الكتاب؛ للغنيمي (٦٢/٥).

الصِّحَاح (١)

(وفي العقار لا يكتفي بذكر المُدَّعَى وتصديق الْمُدَّعَى عليه أنه في يده) (٢)

وفي المَبْسُوط (٣) وإذا تنازع رجلان في دار كل واحد منهما يدَّعي أهًا في يده فعلى كل كل واحدٍ البينة؛ لأنَّ دعوى اليد مقصودة، كما أن دعوى الملك مقصودة لأنَّه باليد يتوصَّل إلى الانتفاع بالملك والتصرف فيه فإن أقام كل واحد منهما البينة أغًا في يده جُعِلَ في يد كل واحد منهما نصفها؛ لتعارض البينتين وتساويهما، والمساواة في سبب الاستحقاق توجب المساواة في الاستحقاق.

فإذا كان المُدَّعَى قابلاً للاشتراك يقضي لكل واحد منهما بالنصف لمعنى الضيق والمزاحمة في المحل، فإن أقام أحدهما البينة أنها له قضي بها له؛ (ئ) لأنَّه استحق الملك بالبينة فيما فيما في يد صاحبه ولم يقابله صاحبه بمثله، ولا منافاة بين القضاء باليد لصاحبه والملك له بالبينة.

وقد كان أصحابنا يقولون إذا قال الْمُدَّعِي: هذا الشيءُ مِلْكِي وفي يدي لم يسمع القاضي دعواه (٥) ، وقال له: إذا كان ملكك فماذا تطلب مني؟ تأويل [تلك] (١) المسألة أنَّ الحصم لا يدَّعي اليد لنفسه فلهذا قَبِلَ دعوى الْمُدَّعِي على اليد والملك وقضى بما له عند إقامة البينة.

۱٩.

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: الصِّحَاح؛ للجوهري (٢/٨/٣).

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (١٥٦/٣).

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (٦٣/١٧).

<sup>(</sup>٤) [قضيت بما له] تكررت في (أ).

<sup>(</sup>٥) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (٦٣/١٧).

<sup>(</sup>٦) [ساقط] من (أ).

وذكر الخَصَّافُ (١) -رحمه الله - أنَّ من ادَّعى داراً في يد غيره أهَّا له وأقام البينة فما لم يشهد الشهود أهّا في يد الْمُدَّعَى عليه لا تُقْبَلُ بينته؛ لجواز أن يكونا تَوَاضَعَا في محدود [في يد تالث على أن يدَّعيه أحدهما ويقر الآخر بأنَّه] (٢) في يده ويقيم البينة عليه بذلك، وهو في يد غيرهما.

ولكن تأويل المسألة أنَّ الخصم الآخر لم يثبت يده بالبينة وهاهنا قد أثبت كل واحد منهما يده بإقامة البينة؛ فلهذا قبلنا بينة أحدهما على صاحبه بإثبات الملك له وإنْ [شرط] (٢) لم يُقِمْ لها بينة على اليد وطلب كُلُ واحد منهما يمين صاحبه ما هي في يده، فعلى كل واحد منهما أن يحلف البتَّة ما هي في يد صاحبه؛ لأنَّه لو أقرَّ لصاحبه ما ادَّعى لزمه في حقِّه فإذا أنكر يُحلَّفُ عليه، وإذا حَلَفَ لم يجعلها القاضي في يد واحد منهما؛ لأنَّ حجة القضاء باليد لم تقم لواحد منهما لكن يمنعهما من المنازعة والخصومة من غير حجة، فأيُّهما نكل عن اليمين لم يجعلها في يده؛ لأنَّ صاحبه قد حلف ولم يجعلها في يد الذي حلف بنكول هذا الناكل أيضاً لجواز أن يكون في يد الثالث كونهما تواضعا للتلبيس على القاضي، ولكن يمنع الناكل عن منازعة الآخر؛ لأنَّ نكوله حجة [عليه] في وجدها في يد آخر لم ينزعها من يده بالذي منازعة الآخر؛ لأنَّ نكوله حجة [عليه] ، فإن وجدها في يد آخر لم ينزعها من يده بالذي

وذكر في فصول **الاسْتَرُوشَنِيّ** (٦) في الفصل الرابع عشر رجل غصب أرضاً وزرعها

<sup>(</sup>١) يُنْظُر: المبسوط؛ للسرخسي (٦٤/١٧).

<sup>(</sup>٢) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٣) [ساقط] من (ب) و (ج).

<sup>(</sup>٤) [ساقط] من (أ).

<sup>(</sup>٥) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١٦/٢٧٠).

<sup>(</sup>٦) مُحَمَّد بن محمود بن حسين أبو الفتح، مجد الدين الأسروشني، وقيل: الاسْتَرُوشَنِيّ نسبة إلى "أسروشنة"، وهي بلدة

فادَّعى رجل أغَّا أرضي وغصبها الزَّارِعُ مِنِّي وزرع فلو أثبت غصبه وإحداث يده بالبينة يكون هو ذا اليد، والذي زرع خارجاً، والحكم بينهما معلوم، ولو لم يثبت إحداث يده يكون الزارع صاحب اليد والْمُدَّعِي هو الخارج.

وذكر في دعوى العدَّة عقار في يد رجل جاء رجل وغلب عليه وأحدث يده فيه لا يصير بهذا ذا اليد، ولو علم القاضي يأمر بالتسليم إليه .

وفي أوّل دعوى الفتاوى الصغرى : إذا ادَّعى المنقول فأقر الْمُدَّعَى عليه أنَّه في يده يقبط إقراره وفي العقار لا يقبل حتى يقيم البينة وإن أنكر اليد ولم يكن للمدّعي بينة يُكلِّفُهُ.

وذكر في اللَّخِيرَةِ (٢) ثُمُّ إذا تعلق رجلان بعين، وأقاما البينة على اليد حتى جعلاه في أيديهما ولو أقام أحدهما بينة أن العين ملكه [قضى] (٤) له بالنصف الذي في يد صاحبه، وترك النصف الذي في يده على حاله.

وذكر في بعض المواضع إذا أقاما البينة على اليد ثُمَّ أقام أحدهما بينة أنَّ العين له قضى

في شرقي سمرقند، فقيه حنفي، أخذ عن أبيه، وعن صاحب الهِدَايَة، وعن السيد ناصر الدين السمرقندي، وظهير الدين مُحَمَّد بن أحمد البخاري وغيرهم. من تصانيفه: "الفصول" في المعاملات، و"جامع أحكام الصغار" في الفروع، و"الفتاوى"، و"قرة العينين في إصلاح الدارين" في طاحكستان بآسيا الوسطى.

يُنْظَر: الفوائد البهية (ص٢٠٠)، ومعجم المؤلفين (٢١٧/١١)، واللباب في تعذيب الأنساب (١/٥٤).

<sup>(</sup>۱) يُنْظَر: الفتاوي الهندية (۹/٤).

<sup>(</sup>٢) الفتاوى الصغرى للشيخ الإمام عمر بن عبدالعزيز بن مازة المعروف بحسام الدين الشهيد، (ت٥٣٦ه). يُنْظَر: كشف الظنون (١٢٢٤/٢)، أسماء الكتب (١٢٠/١).

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: الْفَتَاوَى الْمِنْدِيَّة (٩٣/٤).

<sup>(</sup>٤) في (أ) (رضي).

<sup>(</sup>٥) يُنْظَر: المحيط البرهاني (١٠٤/١٠).

بِكُلِّهِ له، فهذا تنصيص أنَّه يقضي بالملك له في كل العين، وأنَّه مشكل؛ لأنَّ العين في أيديهما فبينته على ما في يده بينة صاحب اليد وبينة صاحب اليد على الملك المطلق (١) لا تقبل، والجواب أنَّه لما أقام البينة على الملك بعدما أقام البينة على اليد قد أعرض عن تلك البينة فبطلت بينته على اليد، وصارت بمنزلة رجلين تنازعا في عين (١)، وأقام أحدهما البينة على اليد والآخر على الملك وهناك يقضي لصاحب الملك كذا هاهنا (٢).

وقوله: (نفياً لتهمة المواضعة) أي: يحتمل أهما تواضعا/ على أن يصدق الْمُدَّعَى عليه [١/٧٤١] الْمُدَّعِي بأنَّ العقار في يد الْمُدَّعِي ليحكم القاضي باليد للمُدَّعِي حتى يتصرف الْمُدَّعِي فيه وهو في الواقع في يد الثالث كان ذلك قضاء بالتصرف في مال الغير، أو يؤدي ذلك إلى نقض القضاء عند ظهوره أنَّه في يد الثالث فلا بدَّ من طلبه حتى [يجب] (١٤) على القاضى إعانته.

وقوله: (وعن هذا قالوا في المنقول) إشارة إلى قوله: (يحتمل أن يكون مرهونًا في يده أو محبوساً بالثمن في يده)؛ لأنَّ العين في يد ذي اليد في هاتين الصورتين ليس [معترضاً] (د) بل هو محبوس [بحق] (٦) في يد صاحب اليد وإن [كان] (كان) هو ملك غير صاحب اليد رلما قلنا) إشارة إلى قوله: (لأنَّ المطالبة حقه فلابد من [طلبه) (١) لكن لابد

<sup>(</sup>١) (أراد بالمطلق: أن يدَّعي الملك من غير أن يتعرَّض للسبب، بأن يقول: هذا ملكي، ولم يقل: مَلكه بسبب الشراء، أو الإرث، أو نحو ذلك). يُنْظَر: البناية شرح الهداية؛ للعيني (٣٢٠/٩).

<sup>(</sup>٢) [واحد] في (أ) والمعنى يستقيم بدونها.

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: البحر الرائق (٢٠٠/٧)، اللباب شرح الكتاب (٣٦٤/١).

<sup>(</sup>٤) في (أ) (يجري).

<sup>(</sup>٥) في (ب) و (ج) (بغير حق).

<sup>(</sup>٦) في (أ) (نحو).

<sup>(</sup>٢) [ساقط] من (أ).

<sup>(</sup>٨) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (١٥٦/٣).

من] (١) تعريفه بالوصف فإن كان المُدَّعَى به وَزْنِيًّا فإغًا يصح إذا بيَّنَ الجنس بأن قال: ذهب أو فضة وإن بيَّنَ الجنس بعد ذلك إن كان مضروبا يقول كذا كذا ديناراً ويذكر نوعه مُخَارِيّ الضرب أو نَيْسَابُورِيّ الضرب وينبغي أن يذكر صفته أنه جيِّدٌ أو وسطٌ أو رديءٌ وإغًا يحتاج إلى ذكر الصفة إذا كان في البلد نقود مختلفة، وأمَّا إذا كان في البلد نقد واحد فلا (١).

وإنْ كان في الْبَلَدِ نُقُودٌ مُخْتَلِفَةٌ، وَالْكُلُّ في الرَّوَاجِ على السَّوَاءِ وَلَا صَرْف (لِلْبَعْضِ على الْبَعْضِ) أي: لا فضل، يجوز البيع ويعطي المشتري البائع أيَّ نقد شاء إلا أنَّ في الدَّعْوَى لابدَّ من تعيين أحدهما وإن كان [أحد] النقدين أروج [وللآخر فضل] فالعقد حائز وينصرف إلى الأروج ويصير ذلك كالملفوظ في الدَّعْوَى فلا حاجة إلى البيان في الدَّعْوَى الا إذا كان [مضى] (نا طويل من وقت العقد إلى وقت الخصومة بحيث لا يُعْلَمُ الأروج وقت العقد فحينئذ يشترط بيان أنَّ الأروج في ذلك الوقت ما كان، وأنَّ الدَّعْوَى بسبب القرض والاستهلاك.

فلابدُّ من بيان الصفة على كل حال، وإن كان المُدَّعَى به نُقْرَةً ۖ أو كان مضروباً ذكر

<sup>(</sup>١) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٢) يُنْظُر: حاشية ابن عابدين (٢٦/٧).

<sup>(</sup>٣) الرَّوَاجُ: نفق وكثر طلابه ورَاجَتِ الدراهـم رَوَاجًا تعامل الناس بها. يُنْظَر: المصباح المنير؛ للفيومي (٢٤٢/١).

<sup>(</sup>٤) يُنْظَر: الفتاوى الهندية (٤/٤)، الهداية شرح البداية (٩٧/٣).

<sup>(</sup>٥) [ساقط] من (أ).

<sup>(</sup>٦) في (ج) (والآخر أفضل).

<sup>(</sup>٧) [ساقط] من (ج).

 <sup>(</sup>٨) التُقْرة: القطعة المذابة من الذهب أو الفضة ويقال: نُقْرةُ فضةٍ على الإضافة للبيان. يُنْظَر: المُغْرِب في ترتيب المُعْرب؛ للمطرزي (٢/ ٣٢١).

ذكر نوعها وهو ما يضاف إليه ويذكر صفتها أنها جيدةٌ أو [وسطٌ] أو رديئةٌ ويذكر قدرها أنَّه كذا درهما وزن سبعة؛ لأنَّ وزن الدرهم يختلف باختلاف البلدان والذي في ديارنا وزن سبعة وهو الذي كل عشرة منها بوزن سبعة مثاقيل.

وإن كانت الفضة غير مضروبة إن كانت حالية عن الغش يذكر كذا فضة حالصة ويذكر نوعها نُقْرة كَيْلَجة (٢) أو نُقْرة طَمْغَاجِيَّة (٣) ويذكر صفتها أهًا جيدة أو وسط أو رديئة وقيل: إذا إذا ذكر طمغاجية لا حاجة إلى ذكر الجودة وإن كان المُدَّعَى دراهم مضروبة والغش فيها غالب إن كان يتعامل بها وزنًا يذكر نوعها ومقدار وزنها وصفتها وإن كان يتعامل بها عددًا يذكر عددها، ولو ادَّعى الحنطة أو الشعير بالأَمْنَاء وبيَّن أوصافها فقد قيل لا تصح هذه الدَّعْوَى وقيل تصح.

وفي الذرة المُجُّ يعتبر العرف (٦) أمَّا في الأشياء الستة فالمقدَّر هو الكيل في الأربعة منها وهي: الحنطة والشعير والتمر والملح وفي الذهب والفضة الوزن.

190

<sup>(</sup>١) [ساقط] من (ب).

<sup>(</sup>٢) الكَيْلَجةُ: مِكْيالٌ والجمع كيالِجُ وكيالِجةٌ أَيضاً والهاء للعجمة، والكيلجة مكيال سعته نصف صاع، وهو يساوي عند الحنفية (١,٦٨٠) ليتراً، وهو مكيال معروف عند أهل العراق. يُنْظَر: لسان العرب (٢/ ٣٥٢)، معجم لغة الفقهاء (٤٥٠/١).

<sup>(</sup>٣) نسبة إلى حبال طمغاج من أرض الصين، ونقرة طمغاجية: نوع من أنواع الضرب الخالص، يُنْظَر: البداية والنهاية (٣) (٣).

<sup>(</sup>٤) المنُّ: بالفتح والتشديد جمع أمنان، ويقال له المنا، وهو يساوي رطلان، وجمع المنا أمناء، قال ابن سيده: المن كيل، أو ميزان، وهي أداة وزن تساوي رطلين، والرطل = ١٢ أوقية، فهو مكيال سعته رطلان عراقيان، أو أربعون أستارا وبالأوزان المعاصرة يساوي (٨١٥,٣٩) غراما، يُنْظَر: لسان العرب (١٥/١٣)، معجم لغة الفقهاء (٢٠/١).

<sup>(</sup>٥) المُجُّ : حبِّ كالعدس إلا أنهُ أشدُ استدارة منه . يُنْظَر: تَمذيب اللغة (٢٤٤٦/٣).

<sup>(</sup>٦) يُنْظَر: الفتاوى الهندية (٤/٤)، حاشية ابن عابدين (٢٩/٧).

ثُمَّ إن ادَّعي الحنطة أو الشعير مُكَايَلَةً صحت الدَّعْوَى بلا خلاف.

وإقامة البينة على إقرار الْمُدَّعَى عليه بالحنطة والشعير ولم يذكروا الصفة في الإقرار قبلت البينة في حق الجبر على الأداء.

وإن ادَّعى الدقيق بالقفيز لا يصح؛ لانكباسه [بالكبس] (٢) ومتى ذكر الوزن صحت الدَّعْوَى ولابدَّ أن يذكر خشك آرد أو شسته (٣) ويذكر مع ذلك ويخته أو ناويخته (٤) ويذكر ويذكر مع ذلك ويخته أو ناويخته (٤) ويذكر ويذكر مع [ذلك] (٥) أنَّه جيدٌ أو وسطٌ أو رديءٌ هذا كله من الذَّخِيرَةِ (٢) وفصول الإمام الاسْتَرُوشَنِيّ. (٧) -رحمه الله-.

[مايفعله القاضي بعد صحَّة الدعوى] (فإن اعترف: قضى عليه بها) في ولفظ القضاء هنا [بحاز] النوم؛ لأنّه لما أقرّ الخصمُ الخصمُ فلا حاجة إلى قضاء القاضي؛ (لأنّ الإقرار بنفسه موجب) وفي الْإِيضَاحِ فإذا أقر به ألزمه إقراره وحكم به عليه ثُمّ قال: وإطلاق لفظ الحكم بناء على الإقرار توسيع في الكلام؛

<sup>(</sup>١) في (أ) (النبات).

<sup>(</sup>٢) [ساقط] من (أ).

<sup>(</sup>٣) كلمة فارسية معناها: دقيق ناشف أو مبلل.

<sup>(</sup>٤) كلمة فارسية معناها: حالاً أو يتأخر. يُنْظَر: ثقافة الاصطلاحات اليومية؛ للدكتور محمد غفراني، والدكتور مرتضى آيت الله زاده شيرازي تحت الإشراف: إبراهيم إقبال، وكتاب المعجم؛ لمصطفى رحيمي نيا.

<sup>(</sup>٥) [ساقط] من (أ).

<sup>(</sup>٦) يُنْظَر: المحيط البرهاني (٩/ ٧٣٩).

<sup>(</sup>٧) يُنْظَر: الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّة (٤/٤).

<sup>(</sup>٨) يُنْظَر: بداية المبتدي (١٦٤/١).

<sup>(</sup>٩) في (أ) و (ب) (مجار).

<sup>(</sup>١٠) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (١٥٦/٣).

لأنَّ **الإقرار حجة بنفسه** (۱)؛ لأنَّ الحجة ما يلزم الإنسان موجبها وللإنسان ولاية كاملة على نفسه فكان إقراره حجة لا يتوقف على قضاء القاضي فكان الحكم من القاضي إلزاماً للخروج عن موجب ما أقر به وأنّه على خلاف الحكم بالبينة.

فإنَّ الشهادة خبر يحتمل الصدق والكذب فإذا قضى القاضي بالبينة فقد جعلها حجة وصار جانب احتمال الكذب ساقط العبرة في حق العمل به فصارت البينة بمنزلة الحجج الشرعية/ التي يجب العمل بما كالقياس، وأخبار الآحاد وإنَّما يصير حجة على هذا المثال بعد [٧٤١١] اتصال القضاء بما فتبيّن أن عمل قضاء القاضي في حق البينة أن يُصيِّرها حجة والإقرار حجة بنفسه فيلزمه الخروج عن موجب إقراره (فيأمره بالخروج عنه) أي: عن موجب الإقرار والدليل على هذا صريح ما ذكره في الإيضاح على ما قلنا الخطاب في قوله السَّكِينِّة: ((أَلَكَ بَيِّنَةٌ)) للمدعي من الحضرمي والكندي في حديثهما أن ((أَلَكَ بَيِّنَةٌ))؟ فقال: لا. فقال: ((لَكَ يَمِينُهُ)) فقال: يُحْلِفُ ولا يُبَالِي، فقال: ((لَيْسَ لَكَ إِلّا هَذا شَاهِدَاكَ أو يَمِينُهُ)) فقال: على المنكر حق المُدَّعِي والله أعلم.

ثُمَّ إِنَّ الْمُدَّعِي يزعم أنَّه صار متوياً حقه بإنكاره فالشرع جعل له حق استحلافه حتى حتى إن كان الأمر كما زعم فاليمين الغموس مهلكة للمدعى عليه فيكون اليمين إتواء (۷)

197

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: ٢٥٥).

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/٥٦).

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: بدائع الصنائع؛ للكاساني (٦/٥٠).

<sup>(</sup>٤) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١٧/٥)، المحيط البرهاني (٦٨٣/٨).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار، برقم (١٣٩) (١٢٣/١).

<sup>(</sup>٦) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (٢/١٧).

<sup>(</sup>٧) الاتواء: الإتلاف والهلاك. يُنْظَر: المعجم الوسيط (١/١٩)، جمهرة اللغة (٢٢٩/١).

بمقابلة الإتواء، وهو مشروع كالقصاص وإن كان بخلاف ما زعم فالْمُدَّعَى عليه [ينال] (٢) الثواب بذكر اسم الله تعالى صادقاً، ثُمَّ إِنَّا رتب [اليمين] (٢) على البينة لا على العكس؛ لأنَّ نفس الدَّعْوَى ليست بموجبة استحقاق المُدَّعَى للمُدَّعِي؛ لأنَّ فيه إساءة الظن بالآخر وذلك لا يجوز فوجبت إقامة البينة على المُدَّعَى لإثبات استحقاقه بما فيطالبه القاضي بذلك لا على وجه الإلزام عليه بل على وجه التذكير له فلعله يغفل عن ذلك فلو قدَّمنا اليمين لم يكن فيه نظر للمدَّعى عليه إذ إقامة البينة مشروعة بعد اليمين، ثمَّ لو حلّفناه أولاً ثمَّ أقام الْمُدَّعِي البينة افتضح المُدَّعَى إعليه] (٢) باليمين الكاذبة وأثر كون اليمين حق المدَّعي هو أن اليمين لا تستوفى إلَّا بطلبه.

فإن قلت: ما وجه تخصيص جانب المُدَّعِي بالبينة وجانب الْمُدَّعَى عليه باليمين ولم

۱۹۸

<sup>(</sup>١) في (أ) (ينالي).

<sup>(</sup>٢) [ساقط] من (أ).

<sup>(</sup>٣) [ساقط] من (أ).

<sup>(</sup>٤) سورة النور من الآية: (٤٨).

<sup>(</sup>٥) في (أ) و (ب) (عين).

<sup>(</sup>٦) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١٧/٥٥).

ينعكس مع أنَّ المعنى المطلوب من هذا وهو إظهار صدق كل واحد منهما في هذا يتحقق في العكس أيضاً وما وجه تخصيص عدد الاثنين في البينة ؟

قلت: ذاك لمعنىً فقهي بعد ورود الشرع به، وهو أن كل واحد من المُدَّعِي والْمُدَّعَى عليه محتاج إلى نوع تأكيد ليترجح جانب صدقه على الآخر وإن لم يكن ذلك المؤكد حجة ملزمة.

ثُمُّ إِنَّ الْمُدَّعَى عليه متمسك بما هو الأصل؛ لأنَّ الأصل براءة الذمم وأن تكون الأملاك في يد الملاك () فهو غير محتاج إلى شيء آخر مؤكد قوله؛ لتمسكه بالأصل وإغًا المحتاج إليه المُدَّعِي إلى المحتاج إليه المُدَّعِي إلى المحتاج الله المُدَّعِي بشاهد واحد تقوُّى صدقه لكن صدق الْمُدَّعَى عليه متقوٍ من جهة أخرى أيضاً بشهادة الأصل له على ما ذكرنا فاستويا في احتمال غلبة الصدق لتساويهما فيما يوجب الترجيح فوقعت المعارضة فاحتيج إلى الترجيح فترجح جانب المُدَّعِي بانضمام الشاهد الثاني إلى الأول والمعنى في انضمام الشاهد الثاني إلى جانب المُدَّعِي دون جانب الْمُدَّعَى عليه ظاهر وهو علم عليه الشهود أو مجانسة الضمام الحادث؛ لأنَّ الشاهدين كليهما حادثان.

وأمَّا لو قلنا باليمين على المدّعي فلا يخلو إمَّا أن نقول قبل ترجح جانب المدّعي بشاهد واحد أو بعده لا وجه للقول قبله؛ لأنَّ ذلك يوجب الترجيح قبل المعارضة، والمعارضة إنما تكون بالمساواة [ولا مساواة] (ئ) لقول المُدَّعي مع قول الْمُدَّعَى عليه؛ لرجحان قول الْمُدَّعَى عليه

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: الإحكام لابن حزم (٥/ ٤٢).

<sup>(</sup>٢) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٣) في ( ب) تكرار (خلاف) والمعنى يستقيم بدونها .

<sup>(</sup>٤) [ساقط] من (ج).

على ما ذكرنا ولا وجه بعده أيضاً لانعدام علة مجانسة الضم؛ لأنَّ اليمين ليست من جنس الشهود بخلاف الشاهد الثاني فإنَّه من جنس الشاهد الأوّل ولأنَّ معنى الإتواء مقابلة الإتواء الذي هو المشروع كما في القصاص إنَّما يتحقق أن لو جعل اليمين في جانب الْمُدَّعَى عليه [لأنَّ الْمُدَّعَى عليه](١) لما أتوى مال المُدَّعِي بإنكاره جعل الشارع إتواء نفسه باليمين الكاذبة على زعم المُدَّعِي في جانب الْمُدَّعَى عليه [ولو جعل اليمين على المُدَّعَى لا يحصل هذا المعنى فلذلك تعيَّن جانب المُدَّعِي بالبينة وجانب الْمُدَّعَى عليه] (١) باليمين؛ (لانتفاء التهمة / [١/٧٤٦] عنها) أي: عن الدَّعْوَى لما روينا وهو قوله التَّكِيُّلِا: ((أَلَكَ بَيِّنَةٌ)) (ولابد من طلبه) أي: طلب الاستحلاف (لأن اليمين حقه) أي: حق المدّعي (ألا ترَى كيف أضيف إليه بحرف اللام)(١) أي: أضيف إلى المدّعي بحرف اللام بقوله الطّيِّكِ: ((لَكَ يَمِينُهُ)) أَمُّ اعلم أن يمين الْمُدَّعَى عليه كما [هِيَ حَقُّ] (٢٠) المُدَّعِي من حيث أَهَّا لا تستوفي بدون طلبه وهي أيضاً حَقُّ للْمُدَّعَى عليه من حيث أن شرعيتها إنَّما كانت لإظهار صدق الْمُدَّعَى عليه وما كان يرجح صدق الإنسان كان حقاً له إلى هذا أشار في المَبْسُوط  $\binom{(v)}{1}$ . والله أعلم بالصواب.

(١) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٢) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>۳) سبق تخریجه، ص (۱۹۷).

<sup>(</sup>٤) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/٥٦/).

<sup>(</sup>٥) سبق تخریجه، ص (۱۹۷).

<sup>(</sup>٦) في (أ) (بقى من).

<sup>(</sup>٧) يُنْظُر: المبسوط؛ للسرخسي (٦٩/١٦).

## باب اليمين

وهذا الترتيب من الترتيب الوجودي لما أنَّ مشروعية اليمين بعد العجز عن إقامة البينة فلما ذكر حكم البينة وما يتعلَّق به ذكر في هذا الباب حكم اليمين معناه حاضرة في المصر احترز به عن البينة الحاضرة في مجلس الحكم فإن البينة لو كانت حاضرة في مجلس الحكم لا يجوز الحكم باليمين بالاتفاق وإن طلب الخصم وقالا: إذا لم يكن الشهود في مجلس الحكم فللمدّعي غرض صحيح في الاستحلاف وهو أن يقصر المسافة والمؤنة عليه بإقرار المُدَّعَى عليه أو نكوله عن اليمين فيتوسَّل إلى حقه في الحال فكان له أن يطلب يمينه فأبو حَنِيفَة ورحمه الله الله عن المنكر إنَّا يكون متلفاً حق المدّعي بإنكاره إذا لم يكن له شهود حضور ولو استحلف القاضي الخصم مع حضور الشهود لكان في ذلك افتضاح المسلم إذا أقام المدّعي البينة بعد ذلك كذا في المَبْسُوط (٢).

لأن اليمين حقه بالحديث المعروف وهو قوله العَلَيْلا: ((لَكَ يَمِينُهُ)) حيث أضاف إليه اليمين بلام الملك أن ثبوت [الحكم] في اليمين يترتب على العجز عن إقامة البينة لما روينا وهو قوله العَلَيْلا للمدّعي: ((ألك بَيّنةُ)) فقال: لا فقال: ((إِذَنْ لَكَ يَمِينُهُ)) حيث شرط للاستحلاف أن لا يكون للمُدَّعِي شهود حضور كذا في المَبْسُوط (١).

7.1

<sup>(</sup>١) هما أبو يوسف ومحمد رحمهما الله. يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١٦/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: المرجع السابق.

<sup>(</sup>۳) سبق تخریجه، ص (۱۹۷).

<sup>(</sup>٤) في (ب) (الحق).

<sup>(</sup>٥) سبق تخریجه، ص (۱۹۷).

<sup>(</sup>٦) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (٦١/٢٢).

[نُكُول الْمُدَّعَى عليه عَنِ الْيَمِيِن] (فلا يكون حقه دونه) أي: لا يكون اليمين حقّ المُدَّعِي (دون العجز عن [إقامة] (۱) البينة) أي: بغير العجز عن إقامة البينة لا يكون له ولاية الاستحلاف (وَلَا تُرَدُّ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعِي) وهذه المسألة تجيء بعيد هذه بقوله: (وَإِذَا نَكُلَ الْمُدَّعَى عليه عَنِ الْيَمِينِ قُضِيَ عَلَيْهِ بِالنُّكُولِ) إلى آخره (۲).

(وجعل جنس الأيمان على المنكرين وليس وراء الجنس شيء) (٢) فإن قلت: هذا التمسك بهذا الحديث المذكور إثمًا يصح أن لو تعين الخارج لكونه مدَّعياً وصاحب اليد لكونه منكراً وليس كذلك؛ لأنَّ كل واحد منهما يصلح أن يكون مدَّعياً من وجه ومنكراً من وجه؛ لأنَّ كل واحد منهما يقول لصاحبه هذا الشيء لي وليس لك وإذا كان كذلك تقبل بينة الخارج من حيث أنَّه مدَّعٍ ويقبل يمينه من حيث أنَّه منكرٌ والدليل على صحة هذا مسألة المتبائعين إذا اختلفا في ثمن المبيع حيث يسمع يميناهما وبينتاهما جميعًا فعلى هذا التقدير لم يكن في الحديث دليل على أنَّ اليمين لم تشرع على المدَّعي.

قلت: التمسك بهذا الحديث على هذا الوجه صحيح وذلك لأنَّ ظاهر قوله الطَّيِّكِينَ: ((البَيِّنَةُ على المُدَّعِي واليَمِينُ على مَنْ أَنْكَرَ)) على مَنْ أَنْكرَ) على المُدَّعِي واليَمِينُ على المنكر والمنكر على المُدَّعِي؛ لأَنَّ النبي الطَّيِّكِينِ قسَّم الخصوم فجعل قسمًا مدَّعياً وقسمًا منكراً، وقسم [الحجة] (٥) أولحجة] (١ الحجة] (١ نوعين فجعل نوعًا على المدَّعِي ونوعًا على المنكر والقسمة تقتضي التمييز فميزنا

<sup>(</sup>١) [ساقط] من (ب).

<sup>(</sup>٢) (وألزمه ما ادعى عليه وينبغي للقاضي أن يقول له إني أعرض عليك اليمين ثلاثا فإن حلفت وإلا قضيت عليك بما ادعاه فإذا كرر للعرض عليه ثلاث مرات قضى عليه بالنكول) يُنْظَر: بداية المبتدي (١٦٤/١).

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: التقرير والتحبير (١/ ١٩٠)، تيسير التحرير (١/ ١٥٤)، الهداية شرح البداية (١٥٧/٣).

<sup>(</sup>٤) سبق تخریجه، ص (۱۸۱).

<sup>(</sup>٥) في (ب) (الحجج).

على هذا الوجه وهو أن جعلنا الخارج مدَّعياً والْمُدَّعَى عليه منكراً؛ لأنَّ [أوَّل] (1) أقوالهما في الخصومة على هذا الطريق؛ ولأنَّ ما يصدر من أوَّل أقوال المدَّعِي هو دعوى ما في يد الْمُدَّعَى عليه وأوَّل أقوال الْمُدَّعَى عليه في جوابه إنكار ما ادَّعاه فسمى كل واحد منهما بأوَّل ما يصدر منهما جميعًا في الخصومة مقصودًا والمقصود هو المقدَّم وما ذكرته من إنكار المدَّعِي لإنكار المُدَّعَى عليه ودعوى الْمُدَّعَى عليه لما في يده وقع ضمنًا لا قصدًا فلا يستحقان للأسماء المميزة في بيان الشرع بالمعاني الضمنية.

وأمَّا حكم المتبائعين من قبول بينتهما ويمينهما فحكم ثبت بالنص بخلاف القياس فلا يقاس عليه غيره إلى هذا أشار في الْأَسْرَار.

(وَلَا تُقْبَلُ بَيِّنَةُ صَاحِبِ الْيَدِ في الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ) (١) قُيَّدَ بالملك المطلق احترازاً عن الملك المقيّد بدعوى النِّتاج وعن الملك المقيّد بما إذا ادَّعيا تلقي الملك من واحد وأحدهما قابض وبما إذَا ادَّعَيَا الشِّرَاءَ من اثْنَيْنِ / وَأَرَّحَا وَتَارِيخ ذِي الْيَدِ أَسْبَقُ فإنَّ في هذه الصور تقبل بينة [٧٤٢]. أَدْ الله بالإجماع كذا في المَبْسُوط (١) والْأَسْرَار (١).

(وَبَيِّنَةُ الْخَارِجِ أَوْلَى) عني أنّ بينة الخارج وبينة ذي اليد إذا تعارضتا على الملك المطلق فبيّنة الخارج أولى بالقبول عندنا وفي أحد قولي الشافعي -رحمه الله-

<sup>(</sup>١) [ساقط] من (ب).

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: بداية المبتدي (١٦٤/١).

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١٠٤/١٧).

<sup>(</sup>٤) يُنْظَر: الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّة (٢٧/٤).

<sup>(</sup>٥) يُنْظَر: بداية المبتدي (١٦٤/١).

<sup>(</sup>٦) يُنْظَر: الحاوي في فقه الشافعي (١٧/ ٣٠٤)، نهاية المطلب في دراية المذهب؛ للجويني (٩٤/١٩).

ويكون المُدَّعَى لذي اليد تركا في يده وهذا قضاء ترك لا قضاء ملك وفي القول الآخر (۱) ترجع بينة ذي اليد فيقضي به لذي اليد قضاء ملك بالبينة فصار كالنِّتاج بأَنْ يدَّعي كلُّ من الخارج، وذي اليد أنَّ هذه الدابة نتجت عنده، وأقاما البيِّنة على ذلك، ولأحدهما يد، فإنَّه يُقضى لصاحب اليد .

وكذلك إذا تنازعا في نكاح امرأة وأقاما البينة وهي في يد أحدهما فصاحب اليد أولى ودعوى الملك مع الإعتاق بأن يكون عبد في يدي رجل أقام الخارج البينة أنه عبده أعتقه وأقام ذو اليد [البينة] (ت) أنّه أعتقه وهو يملكه فبينة ذي اليد أولى من بيّنة الخارج على العتق ذكره في باب العتاق من دعوى المَبْسُوط (ئ) مُمَّ قال: هناك لأنَّ المقصود هناك إثبات الولاء على العبد والولاء كالنسب (ث) ، وإثمًا أثبته كل واحد منهما على العبد فلما استوت البينتان في الإثبات يترجح جانب ذي اليد بيده وكذلك في دعوى الاستيلاد والتدبير ولنا أن بينة الخارج أكثر إثباتاً فكان أولى بالقبول بدليل (٢) البائع مع المشتري إذا اختلفا في مقدار الثمن فالبائع يقول: كان الثمن ألفين، والمشتري يقول: ألفاً، وأقاما البينة على ما ادّعيا فبيّنة البائع أولى لما قلنا، وكذا هاهنا.

وتحقيق هذا الكلام ظاهر وهو أن البينتان شرعتا لإثبات الحقوق فأيُّهما كانت أكثر إثباتًا كانت هي أولى لأن الأخرى لا تعارضها؛ لأنَّه إثبًا يصار إلى الترجيح إذا استوت الحجتان

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١٧/ ٥٥).

<sup>(</sup>٢) مسألة النّتاج. يُنْظَر: الكفاية (١٦٣/٧).

<sup>(</sup>٣) [ساقط] من (أ) و (ج).

<sup>(</sup>٤) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١٥٠/١٧).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي (٤/ ٥٦١).

<sup>(</sup>٦) وفي (ب) (دليله).

فأمًّا إذا لم تستويا لا يصار إلى الترجيح وهاهنا لا مساواة بين بينة المدعي وبين بينة صاحب اليد؛ لأنَّ الملك بينته يثبت الملك ابتداءً؛ لأنَّ الملك لم يكن له فالآن يثبت له ببينته والْمُدَّعَى عليه لا يُثبِت الملك؛ لأنَّ الملك ثابت له بظاهر (۱) اليد وبينة الخارج لم توجب زوال ملكه لأهًا لا توجب الملك بنفسها وإغًا تصير موجبة للحكم عند اتصال القضاء بها، فقبل القضاء يكون الملك ثابتًا للمدَّعَى عليه كما كان وإثبات الثابت لا يتصور (۱) فلا تكون بينته مثبتة للملك وإغًا هو مؤكد لملك ثابت والتأكيد إثبات وصف للموجود لا إثبات أصل الملك وبينة الخارج تثبت أصل الملك فصح قولنا أخًا أكثر إثباتاً فكانت أولى بالقبول ولا يلزم على كلامنا مسألة النتاج وما يشبه النتاج من النَّسْج الذي لا يتكرر ونحوه؛ لأنَّ البينتين استوتا في الإثبات؛ لأخَما قامتا على النتاج وأنَّه توجب أوليَّة الملك لصاحبه واليد دليل على مطلق الملك لا على أوليّة الملك فصاحب البينة يثبت ببينته ما ليس بثابت له كالخارج فاستويا، ثُمَّ اليد دليل على بقاء ذلك الملك فصارت مرجحة.

وأما هاهنا فالكلام في مطلق الملك من غير تعرض للسبب ولا للوقت فكانت الدَّعْوَى واقعة في [الملك] (ئ) في الحال واليد تدل عليه فيكون الثابت بالبينة ثابتًا بظاهر اليد وكان عمل عمل بينة صاحب اليد في توكيل هذا الثابت فافترقا من هذا الوجه كذا في الطريقة اليرغرية قوله: (ولنا أن بينة الخارج أكثر إثباتًا) أي: في علم القاضي (أو إظهاراً)(6) أي: في الواقع

<sup>(</sup>١) وفي (ب) (بذلك).

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: كشف الأسرار (١٢٧/١).

<sup>(</sup>٣) في (ب) (نفاذ).

<sup>(</sup>٤) [ساقط] من (ب).

<sup>(</sup>٥) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (١٥٧/٣).

فإنّ الخارج ببينته يظهر ما كان ثابتًا في الواقع (بخلاف النّتاج) (الله يعني إذا ادّعى كل واحد من الخارج وذي اليد النّتاج فبينة صاحب اليد أولى فإن قيل فعلى ما ذكرت من أنّ البينتين أيهما أكثر إثباتاً كانت أولى ينبغي أن يقبل بينة الخارج في دعوى النّتاج أيضاً لأن بينته أكثر إثباتاً لأنّها تثبت اليد والنّتاج وببينة صاحب اليد [تثبت] (النّتاج لا غير فكانت هي أقل إثباتًا قلنا إنما رجحنا بينة الخارج في غير النّتاج لأن بينة أكثر إثباتًا لأنه يثبت الملك على خصم هو مالك وبينة ذي اليد لا تثبت الملك على خصم هو مالك لأن بمجرد إقامة الخارج البينة لم يثبت الملك على النتبت الملك على على خصم هو مالك لأن بمجرد إقامة الخارج البينة لم يثبت الملك على النتبت الملك على على خصم هو مالك لأن المتحقاق له قبل [القضاء] (الله يشبت الملك على على مقضياً عليه لو قضى ببينة ذي اليد.

وإذا قضى ببينة الخارج صار ذو اليد مقضيًا عليه فلزيادة الإثبات رجحنا بينة الخارج بخلاف دعوى النّتاج فإن كل واحد من البينتين هناك/ تثبت أولية الملك لصاحبه وذلك لا [١/٧٤٣] يكون استحقاقًا على غيره ولهذا لا يصير ذو اليد مقضيًّا عليه إذا أقام البينة على النّتاج حتى لو أقام ذو اليد البينة على النّتاج بعد قضاء القاضي للخارج وجب قبول بينته فلما استويا في الإثبات رجحنا بينة ذي اليد كذا في المَبْسُوط (١٠).

وذكر في الْإِيضَاحِ (٥) وإذا ثبت أن معنى البينة هو الإثبات نقول الخارج يثبت على ذي اليد ملكًا لم يكن ثابتًا فلا يقبل بينته إلا اليد ملكًا لم يكن ثابتًا فلا يقبل بينته إلا على سبيل الدفع لبينة المدعي ولهذا لم يقبل بينة ذي اليد قبل بينة الخارج على أصل (٦) لأنه لا

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (١٥٧/٣).

<sup>(</sup>٢) [ساقط] من (ب).

<sup>(</sup>٣) [ساقط] من (ب).

<sup>(</sup>٤) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (٦٠/١٧).

<sup>(</sup>٥) يُنْظَر: المحيط البرهاني (١٢٧/١٠).

<sup>(</sup>٦) وفي (ب) (أصله).

حاجة إلى الدفع وهذا أصل هذه المسائل وهو أن بينة الخارج تقبل للإثبات وبينة ذي اليد تقبل إذا كانت متضمنة لدفع بينة الخارج فإذا قامت البينتان على مطلق الملك كانت بينة الخارج في محلها لأنها قامت للإثبات وليس في بينة ذي اليد ما يدفع بينة الخارج فلم تقبل فأمّا المسائل الإلزامية فخارجة على هذا الأصل فإنّهما إذا تنازعا في النّتاج فبينة صاحب اليد متضمنة لدفع بينة الخارج لأنها تقوم على أولية الملك وأولية الملك لا تثبت إلا لأحدهما فإذا قدرنا ثبوتها لصاحب اليد كانت بينته متضمنة دفع بينة الخارج بخلاف مطلق الملك لأنه يتصور ثبوت الملك لمما على التعاقب إن لم يتصور على الانتظام فلم يكن في ظاهر بينة ذي اليد ما يدفع بينة الخارج فلا تقبل (1)

فإن قلت: فما جوابنا عن قول من قال (٢) ينبغي أن يبقي العين عند تعارض البينتين في الملك المطلق في يد ذي اليد كما كان قبل التعارض كما في الأدلة الشرعية وهذا لأنّه لما تعارضت البينتان تيقن القاضي بكذب أحدهما لأنّ العين الواحد في وقت واحد لا يكون كلها ملكًا لكل واحد منهما فبطلت البينتان وبقي العين في يد ذي اليد بحكم يده لأن البينة في إيجاب الحكم على القاضى بمنزلة الأدلة الشرعية في إيجاب الحكم على الكل.

قلت: الفرق بينهما ظاهر وهو أن الأدلة الشرعية حجة في النفي والإثبات فيتحقق التعارض وهاهنا البينتان للإثبات لا للنفي وحاجة ذي اليد إلى نفي استحقاق الخارج فلم يتحقق التعارض لذلك فلما لم يعارض بينة ذي اليد ببينة الخارج صار وجودها بمنزلة عدمها فلو قامت بينة الخارج عند عدم بينة ذي اليد كان الحكم للخارج فكذا إذا قامت بينة ذي اليد عند

4.4

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: تبيين الحقائق؛ للزيلعي (٢٩٥/٤).

<sup>(</sup>۲) يُنْظَر: الفتاوى الهندية (۲۰/۸).

معارضتها إلى هذا أشار في المَبْسُوط (١).

وقوله: (وكذا على الإعتاق وأختيه) أي: اليد لا يدل على الإعتاق والاستيلاء والتدبير فتعارضت بينة الخارج مع بينة ذي اليد أثم ترجحت بينة ذي اليد.

وذكر في اللَّخِيرَة (٢) بخلاف ما لو تنازعا في عبد ادّعى كل واحد أنه عبده دبّره أو أعتقه وأقاما البينة فإنه يقضي ببينة صاحب اليد لأن هناك الدَّعْوَى في الحاصل في الولاء لأن العتق حاصل للعبد بتصادقهما وقد استوت البينتان في إثبات الولاء وترجع صاحب اليد بحكم يده ثمَّ قال هذا إذا لم يذكر تاريخًا فأمّا إذا ذكرا تاريخًا إن كان تاريخهما على السواء يقضي للخارج منهما لأن عند استوائهما في التاريخ يسقط اعتبار التاريخ وتبقى الدَّعْوَى في الملك المطلق وإن أرّخا وتاريخ أحدهما أسبق فعلى قول أبي حَنِيفَة حرمه الله (أ) للتاريخ عبرة في دعوى الملك المطلق إذا احتجا على التاريخ [بجر] (أ) فيقضى لأسبقهما ثمَّ إن كان أسبقهما تاريخا الخارج فلا إشكال لأنهما لو كانا في التاريخ على السواء كان يقضى للخارج فإذا كان هو سابقاً في التاريخ كان أولى وإن كان أسبقهما تاريخا ذا اليد فلأنه أثبت الملك في وقت سابق على وقت الخارج ففي بينته زيادة إثبات واستحقاق من حيث الوقت وفي بينة الخارج زيادة استحقاق من حيث أنه يستحق على صاحب اليد الملك الثابت له بظاهر اليد فاستويا في إثبات الاستحقاق من من هذا الوجه وترجح بينة صاحب اليد الملك الثابت له بظاهر اليد فاستويا في إثبات الاستحقاق من هذا الوجه وترجح بينة صاحب اليد بهكم اليد كما في دعوى النتّاج أن كل بينة لما أثبت

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١١/١٠).

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (١٥٧/٣).

<sup>(</sup>٣) يُنْظُر: المحيط البرهاني (٩/٧٦١).

<sup>(</sup>٤) يُنْظُر: حاشية ابن عابدين (٤/٨).

<sup>(</sup>٥) [ساقط] من (ب).

أولية الملك لصاحبها ولم يحتمل التملك في هذا من جهة صاحبه واستويا في الإثبات رجحنا بينة ذي اليد بحكم اليد لأن يده دليل على زيادة صدقه في دعواه فكذا هنا (١).

وقال الشافعي (٢) – رحمه الله –: لا يقضي به بل يردّ اليمين على المدّعي فإن حلف أخذ المال وإن أبي انقطعت المنازعة بينهما والترفع عن الصادقة كما فعل عثمان (٢) في فإنه نكل [٧٤٣] عن اليمين وقال: أضاف أن يوافقه قضاء فيقال إن عثمان حلف كاذباً فلما احتمل لم يكن حجة (٤) (ولنا أن النكول دلّ على كونه باذلًا) أي: على قول أبي حَنيفَة – رحمه الله – (أو رأو مُقِرًّا) أي: على قولهما (٦) (إذ لولا ذلك لأقدم على اليمين إقامة للواجب) لأنّه التَّكِينُ قال: ((واليمين على من أنكر)) (م) وكلمة على للوجوب.

فإن قلت: هذا التعليل كله في معرض النص فلا يسمع؛ لأن الحديث المعروف وهو قوله

7 4 4

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: المحيط البرهاني (٩/٢٦٠).

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: الأم (١٢٨/٧)، الحاوي في فقه الشافعي (٣١٧/١٦)، روضة الطالبين (٢١٧/١٦).

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (٣٢/١٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي في الكبرى، كتاب الشهادات، باب النكول ورد اليمين، برقم (٢١٢٥٧)، (٢١٢٥٧)، بلفظ: أن المقداد استقرض من عثمان بن عفان شي سبعة آلاف درهم، فلما تقاضاه قال: إنما هي أربعة آلاف، فخاصمه إلى عمر شي، فقال: إني قد أقرضت المقداد سبعة آلاف درهم، فقال المقداد: إنما هي أربعة آلاف، فقال المقداد: أحلفه أنما سبعة آلاف، فقال عمر في: أنصفك، فأبي أن يحلف، فقال عمر: خذ ما أعطاك. قال البيهقي: إسناد صحيح، إلا أنه منقطع.

<sup>(</sup>٥) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (١٥٧/٣).

<sup>(</sup>٦) يعني: (إن كان النكول بذلًا كما هو مذهب أبي حنيفة ، أو مقرًّا إن كان إقرارًا كما هو مذهبهما) أي الصاحبين رحمهما الله، فيصير المدَّعي عليه بالنكول مقرًّا عندهما. يُنظر: العناية شرح الهداية (١٧٧/٨).

<sup>(</sup>٧) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/١٥٧).

<sup>(</sup>٨) سبق تخريجه، ص (١٨١).

الكَتِكِّ: ((البينة على المدّعي واليمين على من أنكر)) دلّ على أن فصل الخصومات أما بالبينة أو باليمين لا بغيرهما فمن فصل بالنكول فقد فصل بغير المشروع ولأن اليمين في جانب المُدّعَى عليه في الابتداء لكون الظاهر شاهدًا له فبنكوله صار الظاهر شاهدًا للمدّعي فتعود اليمين إلى جانب المدعي ولهذا بدأنا بالأيمان من جانب الزوج في اللعان لشهادة الظاهر له فإنه لا يلوّث فراشه كاذباً وإن كان هو مدّعياً وبدأنا في القسامة بيمين الولي لشهادة الظاهر له وإن كان مدعياً ولأن ما قاله الشافعي (٢) ورحمه الله مؤيّد بما روي عن علي فإنه حلّف المدعي بعد نكول المُدَّعَى عليه (٢).

قلت: أما الحديث المعروف ففيه أن الفصل ببينة المدعي إن وجدت أو بيمين المنكر إن وجدت وإن عدمتا فلا ذكر له فوجب طلب الفاصل بالرأي.

وأمّا اللعان فإن كلمات اللعان شهادات عندنا مؤكدات بالأيمان مقرونة باللعن قائمة مقام حدّ القذف فكان معنى اليمين فيها غير مقصود وقد مرّ ولأن معنى اليمين في اللعان قائم مقام الحد وجب أصالة لا خلفاً فلا يمكن الإيفاء إلا بكلمات اللعان.

وأمّا اليمين هاهنا صارت حقاً للمدعي إذا عدمت البينة وليست بأصل لأنه لا يدعيها فثبت أنه خلف عن أصل والأصل ما ادّعاه من المال وإذا كان كذلك لم يمكن قياس هذا عليه وكذلك اليمين في دعوى القصاص يثبت بطريق الأصالة لأن الْمُدَّعَى عليه لو قال إني لا أعرف

۲۱۰

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه، ص (۱۸۱).

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: الأم (١٢٨/٧)، الحاوي في فقه الشافعي (٢١٧/١٦)، روضة الطالبين (٢١٧/١٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١٨٤/١٠) باب النكول ورد اليمين بلفظ (اليمين مع الشاهد فإن لم يكن له بينة فاليمين على المدعى عليه إذا كان قد خالطه فإن نكل حلف المدعى).

<sup>(</sup>٤) يُنْظُر: التعريفات للجرجاني (١/٢٤٦).

<sup>(</sup>٥) يُنْظُر: البحر الرائق (٢/٤).

ما تقول ولا أنازعك فيما تدعي لم يمكّنه القاضي من القتل بعصمة أوجبها الله تعالى حقاً للآدمي عن التناول إلا بذنب بخلاف المال فإن ذا اليد لو قال إني لا أعرف ما تقول ولكني لست بمنازع إياك على أخذك مكن القاضي المدّعي من أخذه فثبت أن اليمين في دعوى القصاص لم تجب خلفاً عن حق له في القتل ولكن وجب أصلاً للمدّعي بنفس الدَّعْوَى بلا بينة تعظيماً لأمر الدماء كما في قتيل المحلّة أله يجب القسامة مع الدّية ولما وجب أصلاً لم يمكن الإيفاء إلا بما عينها فيحبس حتى يحلف لما لم يجز فيه النيابة وهذا كما قلنا في مانع الزكاة أن القاضي يجبسه حتى يؤدي ولا يأخذ بنفسه لأن الزكاة لا تتأدى بمثله.

وأما ما روي عن علي الله على الله على مذهبه لأنّه كان ذلك بناء على مذهبه لأنّه كان كان على مذهبه لأنّه كان كلف المدعي مع تمام حجة القضاء بالبينة ولسنا نأخذ بذلك ثُمَّ مذهبنا أيضاً مؤيد بإجماع الصحابة وروي عن علي النّه أيضاً موافقة الإجماع فإنه روى عن شُويح الله على الله أيضاً موافقة الإجماع فإنه روى عن شُويح الله على الله المنكر طلب منه ردّ اليمين إلى المدّعي فقال: ليس لك إليه سبيل فقضى بالنكول بين يدي عليّ فقال

<sup>(</sup>١) في (ب) (مكنت).

<sup>(</sup>٢) قتيل المحلة: المقتول الذي وجد في الدار أو الموضع الذي يقرب من المصر بحيث يسمع الصوت منه. يُنْظَر: الفتاوى الهندية (٢٧/٦).

<sup>(</sup>٣) في (أ) (الحجة).

<sup>(</sup>٤) أبو أمية شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي، الكوفي، ويقال: شريح بن شرحبيل، أو شراحيل، أدرك النبي حرحمه الله-، ولم يلقه، وروى عن كبار الصحابة؛ كعمر، وعلي، وزيد بن ثابت، وابن مسعود ، وروى عنه النخعي، والشعبي، ومجاهد بن جبر، ومحمد بن سيرين، ولاَّه عمر بن الخطاب قضاء الكوفة، وأقره علي بن أبي طالب عليها، وولي قضاء البصرة سنة، ومكث في القضاء ستين سنة، واستعفى الحجاج بنَ يوسف من القضاء فأعفاه، وكان من أعلم الناس في زمانه بالقضاء، وكان فقيهاً، ذا فطنة وذكاء، توفي سنة ثمانٍ وسبعين من الهجرة. يُنْظَر:طبقات الفقهاء (٨٠)، تمذيب الكمال (٢٥/١٥)، سير أعلام النبلاء (٤/١٠٠).

له علي ﷺ: قالون وهي بلغة الرومية أصبت .

ورُوي عن عمر الله أن امرأة ادّعت على زوجها أنّه قال لها: حبلك على غاربك فحلّف عمر الله ما أردت طلاقاً فنكل فقضى عليه بالفرقة .

وكذا روي عن ابن عباس الله وهو مذهب أبي موسى الأشعري الله في المَبْسُوط (٣) والْأَسْرَار (٤).

فترجح هذا الجانب إلى جانب كونه باذلاً أو مقراً على جانب التورع؛ لأن الشرع ألزمه التورّع عن اليمين الكاذبة دون الترفّع عن اليمين الصّادقة فلذلك ترجّح هذا الجانب في نكوله ولأنّه لا يتمكّن من الترفع عن اليمين الصادقة إلا ببذل المال لأنّه إنما يترفع ملتزمًا للضرر لا ملحقاً بالغير يمنع الحق كذا في المَبْسُوط (٥).

ولا يجوز أن يكون لاشتباه الحال إذ لو كان كذلك لاستمهل من القاضي لينكشف عليه الحال ولا وجه لرد اليمين لما قدّمنا إشارة إلى قوله: (ولا تردّ اليمين على المدّعي لقوله الطّيّكِانَّ)

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في السنن الصغرى، عن الشعبي برقم (۲۷۸٦)، باب تصديق المرأه فيما يمكن فيه انقضاء عدتما، (۲) (۲۳۹/۳) وفي سنن الدارمي، برقم (۹۲۷)، باب الطهر كيف هو، (۲،۰/۱)، وفي فتح الباري لابن حجر قوله: باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض (۲/۵/۱).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٣٤٣/٧) باب ماجاء في كنايات الطلاق، وأخرجه مالك في الموطأ (٢/٥٥) باب ماجاء في الخلية والبرية بلفظ ( انه كتب إلى عمر بن الخطاب من العراق ان رجلا قال لامرأته حبلك على غاربك فكتب عمر بن الخطاب إلى عامله ان مره يوافيني بمكة في الموسم فبينما عمر يطوف بالبيت إذ لقيه الرجل فسلم عليه فقال عمر من أنت فقال انا الذي أمرت أن أجلب عليك فقال له عمر أسألك برب هذه البنية ما أردت بقولك حبلك على غاربك فقال له الرجل لو استحلفتني في غير هذا المكان ما صدقتك أردت بذلك الفراق فقال عمر بن الخطاب هو ما أردت.

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (٦١/١٧).

<sup>(</sup>٤) يُنْظُر: تبيين الحقائق؛ للزيلعي (٢٩٦/٤).

<sup>(</sup>٥) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (٦٢/١٧).

إلى آخره <sup>(۱)</sup>

وذكر في فَتَاوَى قَاضِي خَانْ (^): صورة المسألة وقال : رجل قدم رجلاً إلى القاضي فادّعى فادّعى فادّعى عليه مالاً أو ضيعة في يده أو حقاً من الحقوق فأنكر واستحلفه القاضي فإن أبى أن يحلف فإنّه ينبغي للقاضي أن يقول له إني أعرض عليك اليمين ثلاث مرات فإن حلفت وإلا

\_

<sup>(</sup>١) ((البيّنة على المدعى واليمين على من أنكر)) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٦/٣٥).

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: الأم (٣٨/٧)، الحاوي في فقه الشافعي (١٤٦/١٧)، نماية المطلب في دراية المذهب؛ للجويني(١٨/٥٦٦).

<sup>(</sup>٣) (أو مقرا إذ لولا ذلك لأقدم على اليمين إقامة للواجب ودفعا للضرر عن نفسه) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣) (١٥٦/٣).

<sup>(</sup>٤) منهم أبي يوسف ومحمد رحمهما الله . يُنظَر:حاشية ابن عابدين (٤٣٦/٧).

<sup>(</sup>٥) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (١٥٧/٣).

 <sup>(</sup>٦) شرح أدب القاضي (٢/٣٢٢-٢٦٤).

<sup>(</sup>٧) يُنْظَر: الصِّحَاح؛ للجوهري (٦/٣).

<sup>(</sup>٨) يُنْظَر: فتاوى قاضيخان (٢٠/٢).

ألزمك المدّعي (١) ثُمُّ يقول له القاضي: احلف بالله ما لهذا عليك هذا المال الذي يدعي وهو كذا وكذا ولا شيء منه فإن أبي أن يحلف في المرة الأولى يقول له في المرة الثانية كذلك فإن أبي أن يحلف في المرة الثانية يقول له: بقيت الثالثة ثُمُّ أقضي عليك إن لم تحلف، ثُمُّ يقول له ثالثاً: احلف بالله ما لهذا عليك هذا المال ولا شيء منه فإن أبي أن يحلف يقضى عليه بدعوى المدّعي وإن قضى القاضي بالنكول في المرة الأولى نفذ قضاؤه، ثُمُّ إن كان الاستحلاف عند غير القاضي كان المدعي على دعواه؛ لأنّ المعتبر يمين قاطعة للخصومة واليمين عند غير القاضي غير قاطعة وإن كان الاستحلاف الأولى من القاضي لا يحلّفه ثانياً، وكذا لو اصطلحا على أنّ المدّعي لو حلف فالمُدّعَى عليه ضامن للمال وحلف فالصلح باطل ولا شيء على المُدّعَى عليه.

وذكر الإمامُ اللَّامِشِيُّ -رحمه الله- (٢) أنّ المُدَّعِي لو قال: إن حلف الْمُدَّعَى عليه فأنا بريء أو قال: فدعاواي باطلة لا يبطل دعواه كذا في الفصول (٣) ثُمَّ إذا قطع القاضي الخصومة بيمين الْمُدَّعَى عليه بين الخصمين فالمدّعى على دعواه بعد ذلك أيضاً ولكن لا يخاصم

(١) في (ب) (المدعى عليه).

<sup>(</sup>٢) أبو علي الحسين بن علي أبي القاسم، عماد الدين اللامشي، نسبة إلى لامش، وهي قرية من قرى فرغانة من بلاد ما وراء النهر، إمام، فاضل، مناظر، سمع الحديث عن القاضي أبي محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم القصار، والقاضي أبي بكر محمد بن الحسن بن منصور النسفي، سمع منه السمعاني، وتوفي بسمرقند في يوم الإثنين خامس رمضان سنة اثنتين وعشرين وخمس مائة، وكان على طريق السلف من طرح التكلف، والقول بالحق، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، يُنْظَر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية (١/٥١)، الأنساب للسمعاني (١٥/١٥).

<sup>(</sup>٣) فصول العمادي في فروع الحنفية لجمال الدين بن عماد الدين المرغيناني الحنفي رتبها على : أربعين فصلا في المعاملات فقط، قال في أوله: وترجمت هذا الجموع : ( بفصول الأحكام لأصول الأحكام) وقال : نجز في أواخر شعبان سنة ٢٥١ه. يُنْظَر: كشف الظنون (٢/ ١٢٧٠).

الْمُدَّعَى عليه ما لم تقم له البينة على وفق دعواه فإذا وجد بينة فله ذلك؛ لأنه ذكر في المَبْسُوط (۱) في بَابِ الاستحلاف من أدب القاضي وبعض القضاة من السّلف كانوا لا يسمعون البينة بعد يمين الخصم وكانوا يقولون كما يترجع جانب الصدق في جانب المُدَّعِي بالبينة، ويتعيّن ذلك حتى لا ينظر إلى يمين المنكر بعده فكذلك يتعيّن جانب الصدق في جانب المُدَّعَى عليه إذا حلف فلا يلتفت إلى بينة المُدَّعِي بعد ذلك ولسنا نأخذ بذلك، وإنمّا نأخذ فيه بقول عمر الله فقد جوّز قبول البينة من المُدَّعِي بعد يمين المُدَّعَى عليه ، وبقول شريع حرمه الله قد على الفاحرة أحق أن ترد من البينة العادلة (۱) ولسنا نقول بيمين المُدَّعَى عليه يتعين معنى الصدق في إنكاره ولكن المُدَّعِي لا يخاصمه بعد ذلك؛ لأنه لا حجة [له] (۱) لأنّ حجة المدعي أحد الأشياء الثلاثة: البينة أو إقرار الخصم أو نكوله ،فإذا وجد الحجة كان له أن يثبت حقه بما ثمُّ إنّ المُدَّعِي إذا أقام البينة بعد يمين الْمُدَّعَى عليه هل يظهر كذب الْمُدَّعَى عليه أم لا ؟

ذكر في الفصول محالاً على فتاوى رشيد الدين أنَّ المديون إذا حلف أن لا دَيْنَ عليه ثُمَّ أقام المُدَّعِي بينة على الدَّيْنِ عند مُحَمَّد -رحمه الله- لا يظهر كذبه في يمينه ، وعند أبي يُوسُف -رحمه الله- يظهر كذبه في يمينه ، والفتوى في مسألة الدين أنّه إذا ادّعى المال من غير يُوسُف -رحمه الله- يظهر كذبه في يمينه ، والفتوى في مسألة الدين أنّه إذا ادّعى المال من غير

١) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١٦/٢٦).

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: تحفة الفقهاء (١٨٢/٣)، بدائع الصنائع؛ للكاساني (٦/٤/٣)، الاختيار لتعليل المختار (١٢٠/٢).

٣) أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار (٣٠٨/١٤) باب البينة بعد اليمين برقم (٢٠٠٧٤).

<sup>(</sup>٤) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١٦/٢٦).

<sup>&</sup>lt;sup>(٥)</sup> [ساقط] من (أ) و (ج).

<sup>(</sup>٦) يُنْظَر: تبيين الحقائق؛ للزيلعي (٢٩٦/٤).

<sup>(</sup>٧) يُنْظَر: البحر الرائق (٢٠٦/٧).

السبب فحلف، ثُمُّ أقام البينة يظهر كذبه ،وإن ادّعى الدين بناء على السبب [هل يظهر كذب السبب فحلف، ثُمُّ أقام البينة المُدَّعَى عليه بعد اليمين إذا قامت على خلافه] (١) ثُمُّ حلف أنّه لا دّيْنَ له عليه ثُمَّ أقام البينة على السبب لا يظهر كذبه بالبينة؛ لجواز أنه وُجد القرض ثُمُّ وجد الإبراء بعده أو الإيفاء.

وفي البَابِ الأوّل من شهادات الجامع (٢): رجل قال: أن امرأته طالق إن كان لفلان عليه شيء فشهد شاهدان أنَّ فلانًا أقرضه ألف درهم قبل اليمين فقضى القاضي بالمال لا يحنث ،ولو شهدا أنَّ لفلان عليه ألف درلهم، وقضى القاضي بذلك يحنث في يمينه والمعنى في ذلك أنَّه جعل شرط حنثه وجوب شيء من المال [عليه] (٣) وقت اليمين وحين شهدوا على القرض لم يظهر كون المال عليه وقت اليمين بخلاف ما لو شهدوا أنّ المال عليه.

[الدعوى في

(ولا يُسْتَحُلفُ عنده في النكاحِ والرَّجْعَةِ) إلى آخره وصورة ذلك أن ادّعى رجل والرجعة] على امرأة أنّه تزوّجها وأنكرت المرأة ذلك، أو ادّعت المرأة النكاح وأنكر الرجل، أو ادّعت المرأة ذلك [۴۷۴/ب] بعد الطلاق و/ انقضاء العدّة أنّه كان راجعها في العدّة وأنكرت المرأة، أو ادّعت المرأة ذلك [۴۷۴/ب] وأنكر الزوج، أو ادّعى الزوج بعد انقضاء مدّة الإيلاء أنّه كان فاء إليها في المدة وأنكرت المرأة، وادّعت المرأة ذلك وأنكر الزوج أو ادّعى على مجهول أنّه عبده أو ادّعى المجهول على ذلك أو اختصما على هذا الوجه في ولاء العتاقة أو ولاء الموالاة أو ادّعى [على] (٥) رجل أنّ الْمُدَّعَى عليه ولده أو والده أو ادّعت المرأة على مولاها أخّا ولدّت منه هذا الولد أو ادّعت أخّا ولدت

<sup>(</sup>١) [ساقط] من (أ) و (ج).

<sup>(</sup>٢) يُنْظُر: الجامع الكبير (١٥١).

٣) [ساقط] من (أ) و (ج).

<sup>(</sup>٤) (والفيء في الإيلاء والرق والاستيلاد والنسب والولاء والحدود واللعان وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله يستحلف في ذلك كله إلا في الحدود واللعان) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٩/٣).

<sup>(</sup>٥) [ساقط] من (أ) و (ج).

منه ولدًا وقد مات الولد وأغّا أم ولد له عند أبي حَنِيفة حرمه الله لله لله لله المنكر في هذه المسائل السبع وعندهما يستحلف () وإذا نكل يقضي بالنكول وفي الاستيلاد لا يتصوّر الطرف الآخر ؛ لأن المولى إذا أقرّ به صحّ إقراره فلا حاجة حينئذ إلى الاستحلاف وفي اللعان لا يستحلف في قولهم وصورته إذا ادّعت المرأة على زوجها أنّه قذفها قذفًا موجباً للعان وأنكر الزّوج لا يستحلف؛ لأن موجب قذف الزوج زوجته معتبر بموجب قذف الأجنبي وفيه لا يقضي بالنكول فهذا مثله؛ لأنّ كل واحد منهما يندرئ بالشبهات حتى لا يثبت مالاً بدل من الحجج ككتاب القاضي [إلى القاضي] (٢) والشهادة على الشهادة وشهادة رجل وامرأتين ولا يعمل فيه البذل والإباحة، وهذا كله إذا لم يكن المقصود مالاً ،وإن كان المقصود دعوى مال بأن ادّعت المرأة على رجل أنّه تزوّجها وطلّقها قبل الدخول بما ولها عليه نصف المهر وأنكر يستحلف في قولهم فإن نكل يقضي عليه بنصف المهر على ما يجيء بعدها في الْكِتَابِ (٢).

وسئل الشيخ الإمام عبد الواحد الشَّيْبَانِي (أنه حرمه الله عن المرأة إذا كانت تعلم بالنكاح ولا تجد بينه تقيمها لإثبات النكاح والزوج ينكر ماذا يصنع القاضي حتى لا تبقى هذه المرأة معلّقة أبد الدهر قال: يستحلفه القاضي إن كانت هذه امرأة لك فهي طالق حتى يقع الطلاق باليمين إن كانت امرأة له لتتخلّص منه وتحل للأزواج (أنه وذكر الصَّدرُ الشَّهِيدُ -رحمه

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: الاختيار لتعليل المختار (١٢٢/٢)، اللباب في شرح الكتاب (٣٦٢/١).

<sup>(</sup>٣) المقصود بالكتاب: مختصر القُــدُورِي (٢١٨/١).

<sup>(</sup>٤) عبدالواحد بن علوان بن عقيل بن قيس، الشيباني، البغدادي، أبو الفتح، الشيخ المسند، سمع أبا نصر أحمد بن محمد بن حسنون، وأبا القاسم الحرفي، وحدث عنه: قاضي المارستان، وولده عبد الباقي، وإسماعيل بن السمرقندي، كان مولده سنة ثلاث وأربعمائة (ت٤٩١هـ). يُنْظَر: سير أعلام النبلاء (٩١/١٩).

<sup>(</sup>٥) يُنْظُر: لسان الحكام (٢٣٢/١)، نتائج الأفكار (١٩٠/٨).

الله - في أدب القاضي في بَابِ اليمين أنَّ الفقيه أبا الليث (١) -رحمه الله - أخذ بقولهما في هذه المسألة؛ لكثرة وقوعها (٢) وهكذا في الواقعات (٢) أيضاً.

وكيفية الاستحلاف عندهما أن يحلف على الحاصل إن كانت المرأة هي المدعية بالله ما هذا هذه المرأة امرأتك بهذا النكاح الذي ادّعته وإن كان الزوج هو المُدَّعِي [تحلف] بالله ما هذا زوجك على ما أدعى والمتأخرون من مشايخنا على أنَّه ينبغي للقاضي أن ينظر في حال المُدَّعَى عليه فإن رآه متعنتًا يحلّفه ويأخذ بقولهما، وإن رآه مظلومًا لا يحلفه أخذاً بقول أبي حنيفة ومم الله وهو كما اختاره شمس الأئمة السرخسي حرمه الله (١٠) في التوكيل بالخصومة بغير محضر من الخصم أو بغير رضاه أن القاضي إن علم بالمدّعي التعنت في إباء التوكيل لا يمكنه من ذلك ويقبل التوكيل بغير محضر من الخصم، وإن علم بالموكل القصد إلى الإضرار بالمُدَّعِي في التوكيل لا يقبل ذلك إلا برضى الخصم حتى يكون دافعًا للضرر من

<sup>(</sup>۱) نصر بن مُحَمَّد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي الفقيه، أبو الليث المعروف بإمام الهدى، تفقه على الفقيه أبو جعفر الهندواني وهو الإمام الكبير صاحب الأقوال المفيدة والتصانيف المشهورة، توفي ليلة الثلاثاء لإحدى عشرة ليلة خلت من جمادى الآخرة سنة (٣٧٣هـ).

يُنْظَر: الجواهر المضية (٤٤/٣)، تاج التراجم (٣١٠)، سير أعلام النبلاء (١٦/ ٣٢٢).

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: الاختيار لتعليل المختار (١٢٢/٢)، شرح أدب القاضي (١٢٥/٢).

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: تبيين الحقائق؛ للزيلعي (٢٩٧/٤)، الفتاوى الهندي (١٥/٤).

<sup>(</sup>٤) هما أبو حَنِيفَة ومحمد، لأن أبي يوسف يرى التحليف على السبب.

يُنْظُر: بدائع الصنائع؛ للكاساني (٣٦٢/٦).

<sup>(</sup>٥) [ساقط] من (ب).

<sup>(</sup>٦) يُنْظَر: تبيين الحقائق؛ للزيلعي (٢٩٧/٤)، البحر الرائق (٢٠٨/٧)، والفتاوى الهندية (١٥/٤).

<sup>(</sup>٧) يُنْظَر: اللباب في شرح الكتاب (٣٦٨/١)، نتائج الأفكار (٢٠٨/٨).

<sup>(</sup>٨) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١٩/٨-٩).

الجانبين كذا في المجامع الصّغِيرِ لِقَاضِي حَانٌ ( ) والْمَحْبُوبِي ( ) وفي الحدود لا يستحلف بالإجماع ( ) إلا إذا تضمن حقاً بأن علق عتق عبده بالزنا وقال: إن زنيت فأنت حرّ فادّعى العبد أنه قد زبى ولا بيّنة له عليه يستحلف المولى حتى إذا نكل ثبت العتق دون الزبى كذا ذكره الصدر الشهيد في أدّب القاضي ( ) إلاّنة يدل على كونه كاذباً في الإنكار على ما قدّمناه إشارة إشارة إلى قوله: (إذ لولا ذلك لأقدم على اليمين إقامة للواجب ودفعًا للضرر عن نفسه) ( ) يعني أن النكول إقرار ؟لأن نكوله عن اليمين يدل على أنه كان كاذباً فيما أنكر لدعوى المدّعي قبل هذا ؟لأنه لو لم يكن كاذباً في ذلك الإنكار لما نكل عن اليمين الصادقة إذ ليه حصول الثواب له بإجراء ذكر اسم الله تعالى على لسانه بطريق التعظيم ودفع تممة الكذب عن نفسه وإبقاء ماله لنفسه عن نفسه لما أنّه واجب على كل مسلم أن يدفع تممة الكذب عن نفسه وإبقاء ماله لنفسه النفسه أن عن اليمين الصادقة عنده فالعاقل لا يفوت الفائدة الفذة عند إمكان تحصيلها فكيف يفوّت الثلاثة فعلم بهذا كله أنّه إنما نكل عن اليمين بسبب أنه لو حلف إنما يُخلف كاذباً واليمين الكاذبة مهلكة لنفسه فكان نكوله صيانة لنفسه عن الإهلاك جلف إليمين الكاذبة.

وكذب اليمين إنما يكون إذا كان كاذباً في إنكاره/ فيما قبل وتكذيبه إنكاره المتقدّم إقرار [١/٧٤٥]

١) تصحيف والصحيح شرح الجامع الصغير؛ لقاضي خان. يُنظَر: فتاوى قَاضِي خَانْ (٢٩/٢).

719

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: اللباب في شرح الكتاب (٣٦٥/١).

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: العناية شرح الهداية؛ للبابرتي (٢٠٦/٨)، الفتاوى الهندية (١٨/٤).

<sup>(</sup>٤) يُنْظَر: شرح أدب القاضى (١٤٧/٢).

<sup>(</sup>٥) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (١٥٧/٣).

<sup>(</sup>٦) [ساقط] من (ب).

بالمال فيلزم من هذا أن النكول إقرار بالمال وطرديتها أن هذه الحقوق تثبت مع الشبهات فيقضي فيها بالنكول قياساً على الأموال والوكالات والوصايا وعكسها الحدود والقصاص وهذا لأنّ النكول بمنزلة الإقرار لكن فيه شبهة لأنّه سكوت في نفسه فيكون حجة فيما لا يسقط بالشبهات دون ما يسقط كشهادة التسامع الرجال، فإن قيل يشكل على هذا ما ذكره في الجامع (۱) رجل اشترى نصف عبد ثم اشترى النصف الباقي ثم وجد به عيباً فخاصمه في النصف الأوّل فأنكر البائع ونكل عن اليمين فردّ عليه ثم خاصمه في النصف الباقي فأنكر لم يلزمه ويستحلف عليه ولو جعل النكول إقراراً للزمه النصف الآخر بنكوله في المرة الأولى كما لو أقر في تلك المرة.

قلنا: أن النكول ليس بإقرار في نفسه ولكن يجعل مقام الإقرار لوجوب قطع الخصومة بالإقرار أو باليمين وإنمّا يلزمه القطع بقدر الحجة فيقوم النكول مقام الإقرار بقدر الحاجة على الخصوص، ألا ترى أنّه لا يصح إلا في مجلس القضاء ؛ لأنه يثبت بحسب حاجة القاضى إليه.

وأما الإقرار فحجة لا لوجوب قطع الخصومة عليه حتى لو أقرّ في غير مجلس القضاء أو قبل الدَّعْوَى صحّ وإذا كان كذلك يجعل النكول فيما وراء الوجوب كأنّه نكل في غير مجلس القضاء باستحلاف الخصم نفسه، فإن قيل الوكيل بالبيع إذا ادّعى عليه عيب في المبيع واستحلف فنكل فإنّه يلزم المؤكل ولو جعل إقراراً للزم الوكيل.

قلنا: أنّه وإن كان كالإقرار فهو أمر لزمه بسبب البيع بحيث لا اختيار له والموكل أدخله فيه فعليه أن يخرجه منه كما لو استحق البيع بعد الهلاك فإنَّ الوكيل يضمن فيرجع به على الموكل فأمّا إذا أقرّ فهو شي لزمه باختياره الإقرار فإنّه كان ينقضي عن الدَّعْوَى بالسكوت

77.

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: المحيط البرهاني (٤٠/٤).

والنكول كما إذا ثبت الاستحقاق بإقراره يلزمه الضمان ولا يرجع به، فإن قيل يشكل على ما قالا مسألة ذكرها في المَبْسُوط (١) وهي: أن الرجل إذا قال: كفلت لك بما يقرّ لك به فلان فادّعى المكفول له على فلان مالاً فأنكر فحلّف فنكل فقضى القاضي بنكوله لا يقضي بالمال على الكفيل ولو كان النكول إقرارًا لقضى به.

قلنا: أنهما يقولان: أن النكول بدل عن الإقرار وليس بإقرار (٢) ولهذا لا يثبت المُدَّعِي بنفس النكول بخلاف الإقرار حيث يثبت المدّعي بنفس الإقرار كذا في الْأَسْرَار (٢) والْفُوائِدِ الظَّهِيرِيَّةِ (٤) وكان إقراراً أو بدلاً عنه بفتح الدال المهملة أي: وكان النكول إقراراً أو خلفاً عن الإقرار حاز أن يكون هذا الترديد لدفع بعض هذه الشبهات التي ترد عليها في القول بالإقرار ولأبي حَنِيفَة حرمه الله أنه بذل وتفسير البذل عنده ترك المنازعة والإعراض عنها وغير مفسر بالهبة والتمليك (٥).

ولهذا قلنا: أنّ الرجل إذا ادّعى نصف دار على إنسان فأنكر الْمُدَّعَى عليه يقضي فيه بالنكول وهبة نصف الدار شائعا لا يصح ؛ لأن هبة المشاع فيما يُستطاع فيه القسمة لا تجوز علم أن تفسير البذل ما قلنا كذا في الْفَوَائِدِ الظَّهِيرِيَّةِ (٢)؛ لأن معه لا يبقى اليمين أي: مع البذل لا يبقى اليمين علم أن النكول بذل؛ لأنّ اليمين تجب إذا كانت الخصومة باقية وبالبذل لا يبقى الخصومة فلا تكون اليمين واجبة فإن قيل هذا المعنى مشترك وهو أنّ اليمين كما لا يبقى الخصومة فلا تكون اليمين واجبة فإن قيل هذا المعنى مشترك وهو أنّ اليمين كما لا

1 771

<sup>(</sup>١) يُنْظُر: المبسوط؛ للسرخسي (٢٠/٢٠).

<sup>(</sup>٢) [وليس بإقرار] تكرار في (أ) والمعنى يستقيم بدونها.

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: الاسرار (١/٤٥).

<sup>(</sup>٤) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (٢/١٧).

<sup>(</sup>٥) يُنْظَر: الكافي شرح الوافي (٢/٥٤٥).

<sup>(</sup>٦) يُنْظَر: البحر الرائق (٢٠٧/٧).

تبقى مع البذل كذلك لا تبقى مع الإقرار فلو جعل أبو حَنِيفَةً -رحمه الله- عدم بقاء اليمين مع البذل دليلاً على أنّ النكول بذل كان لهما أن يجعلا عدم بقاء اليمين مع الإقرار دليلاً على أن النكول إقرار فما وجه ترجيح مذهب أبي حَنِيفَةً -رحمه الله- في هذا التعليل.

قلنا: لما كان كذلك كان جعل النكول دليلاً على البذل أولى من جعله دليلاً على الإقرار؛ وذلك لأنّه لو كان إقراراً يكون الْمُدَّعَى عليه مناقضاً لكلامه الأوّل ؛ لأنّه أنكر مرّة ثُمٌّ لو جعل نكوله إقراراً كان كلامه متناقضاً والصون عن التناقض واجب.

وما ذكره في الْأَسْرَار (١) من التعليل لأبي حَنِيفَةَ -رحمه الله- أولى مما ذكره في الْكِتَاب (٢) لعدم ورود صورة التناقض وقال لأبيى حَنِيفَةً -رحمه الله- أن هذه حقوق لا يستباح تناولها بالإذن ابتداء فلا يُقضى بما بالنكول قياساً على القصاص في النفس وعلى عكسه الأموال وتفسير هذا الكلام أن رجلاً لو قال للقاضى: أنا حر ولكن هذا الرجل يؤذيني بالدَّعْوَى فأبحت له أن يسترقني لم يحل وكذلك لو قال: أنا ابن فلان ولكن هذا يؤذيني بالدَّعْوَى/ فأبحت له أن [٥٤٧/ب] يدّعيني وكذلك إذا قال: لست بموليّ له وأنا حر الأصل أو معتق فلان لكن أبحت لهذا لم يثبت بالإباحة وكذلك المرأة إذا قالت: أنا لست بامرأة له ولكن أبحت له الإمساك بالنكاح ولو قال: هذا المال ليس له ولكن أبحت له تناوله حلّ وكذلك لو قال: بإزاء ما أدعى جاز وكان صلحا على الإنكار وكذلك إذا قال: لم أوكله بما فعل ولكن أذنت للحال وكذلك كل ما جعل للمنكر أن يثبته بإذنه فهذا تفسير هذا الكلام هو أن كل محل يقبل الإباحة بالإذن ابتداء من قبله قضى عليه بنكوله وما لا فلا وكان هذا أولى من أن يجعله إقراراً؛ لأنّ الخصومة كما تنقطع

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (٦/٥)، المحيط البرهاني (٧٥٦/٨).

<sup>(</sup>٢) المقصود بالكتاب هنا الجامع الصغير؛ لمحمد بن الحسن الشيباني يُنْظَر: (ص: ٣٨٩)

بالإقرار تنقطع بالبذل والتمليك بلا إقرار كما تنقطع الخصومة بالصلح على الإنكار وهو تمليك بدل الأصل فثبت أنّه جائز في الأصل مثله.

فقلنا: بالبذل الذي هو عبارة عن ترك المنازعة لكون العمل بالبذل عملاً بأدنى الأمرين وكون البذل أقرب إلى الإنكار الذي سبق منه أولاً لأنّ الكلام فيه فحينئذ يبقى هو محق في إنكاره ويحلّ الأخذ للمدعى بدعواه التي هي حق عنده.

وأما لو جعلنا النكول إقراراً كنا جعلنا المنكر كاذباً في حقه فإن قيل لو كان هذا بذلاً مبتدأ كالهبة من قبل المقضي عليه كما في الصلح على الإنكار لقيل إذا استحق ما أدّى بقضاء لا يضمن شيئاً آخر كما لو صولح (١) على إنكار فاستحق بدل الصلح فإنّه لا يضمن شيئاً ولكن المُدَّعِي يرجع إلى الدَّعْوَى.

قلنا: لأنّ بدل الصلح وجب بالعقد فإذا استحق بطل العقد فعاد الحكم إلى الأصل وهو الدَّعْوَى فأمّا هاهنا فالمدّعي يقول أنا آخذ هذا بإزاء ما وجب لي عليه في ذمته بالقضاء فإذا استحق رجعت بما في الذمة ،فإن قيل ما لا يجاب في الذمة ابتداء لا يصح.

قلنا: بل يصح كما في الكفالة والحوالة فالذمة تقبل الشغل بالدين والحقوق بسبب صحيح كالحوالة وكذلك بالمداينات فإن قيل وجوب الحكم على القاضي بالنكول دليل على أنّه إقرار لا بذل؛ لأن البذل يبيح الأخذ للمدعي ولكن لا يلزم القاضي أن يقضي به كالصلح على الإنكار.

قلنا: إذا كان البذل [هو] صريحًا فهو بذل من العبد فلا يلزم القاضي.

774

<sup>(</sup>١) في (ب) (صالح).

<sup>(</sup>٢) [ساقط] من (ب).

وأمّا إذا كان نكولاً فهو بذل بحكم الشرع لما أن المدّعي يستحق ما ادّعاه بنفس الدَّعْوى لولا منازعة المنكر بيده أو بذمته والْمُدَّعَى عليه أبطله بالمنازعة والشرع أبطله إلى اليمين ثُمَّ لما منع المنكر اليمين عاد الأمر إلى الأصل بحكم الشرع فيلزم القاضي قطع منازعته والتمكين منه بالقضاء بالأصل؛ لأنّه لا يمكنه استيفاؤه منه جبراً فانتقل بحكم الشرع إلى الأصل فإن قيل يشكل هذا بالعبد المأذون فإنه يقضى عليه بالنكول وكذلك الصبي المأذون وبذلهما باطل.

قلنا: إنا عللنا لبيان المحال التي تستحق بالبذل ابتداء والتي لا تُستحق، ولم نعلل لبيان الماذلين وعدم صحة البذل هناك إنَّما نشاء من عدم أهلية الباذل لا من المبذول على أنّ المأذون فيهما يصح بذله بقدر ما دخل تحت الإذن من الإطعام و [إلا] (١) هذا المأكول والإعارة ونحوها، والبذل بالنكول مما دخل تحت الإذن فإنَّه يستحلف بالخصومات ويقبل نكوله فإن قيل يقضى بالقصاص في الأطراف بالنكول ولا يعمل فيها البذل.

قلنا: البذل عامل إذا كان مفيدًا نحو أن يقول لآخر أقطع يدي وبما آكلة فقطعها حلّ ولم يأثم وبغير إذنه يأثم ولا يحلّ وفيما نحن فيه النكول مفيد؛ لأنّه يحترز به عن اليمين وله ولاية الاحتراز عن اليمين فإن كان صادقاً فأمّا إذا قال: جزافاً اقطع يدي فلا يحلّ له ؛ لأنّه لا فائدة فيه بل فيه ضرر محض هذا كله مما أشار إليه في الْأَسْرَار إلا أن هذا بذل لدفع الخصومة فيملكه المكاتب والعبد المأذون هذا جواب إشكال تقديري على ما ذكرنا الإشكال من الأسرَار (١) وهو أن النكول إذا كان بذلاً ينبغي أن لا يملكه المكاتب والمأذون لما أنَّ في البذل معنى التبرع وهما لا يملكان التبرع فقال في جوابه أضّما يملكان لما لابدّ له من التجارة كما في

<sup>(</sup>١) [ساقط] من (ب).

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: البحر الرائق (٢٠٧/٧).

الضيافة اليسيرة " وبذلهما بالنكول كان من جملة ذلك وصحة الضمير راجع إلى القضاء بالنكول وهذا جواب سؤال تقديري وهو أن يقال: أنّ الدين وصف في الذمة فكيف يجري فيه البذل ؟.

فأجاب بما ذكر في المتن على وجه يقع به الفرق بين الدين وبين الأشياء السبعة حيث يجري البذل في الدين ولا يجري في الأشياء السبعة أي: صحة النكول في حق أخذ (الدين بناء على/ زعم المدّعي والبذلُ معناه هنا ترك المنع)(٢) وترك المنع جائز في المال لأنّ (أمرُ [٧٤٦] المال هَيِّنٌ).

وأما أمر هذه الأشياء ليس بمين فلا يجوز ترك المنع فيها ويستحلف السّارق يريد به إذا أراد المسروق منه أخذ المال دون القطع ؛ لأنّ المال حقه فأمكن القول فيه بالاستحلاف فيستحلف على المال بالله ماله عليك هذا المال ؛ لأنّ المال يثبت مع الشبهات ألا ترى أنه يثبت بكتاب القاضي إلى القاضي والشهادة على الشهادة وشهادة رجل وامرأتين فجاز أن يثبت بالنكول الذي هو بذل أو إقرار فيه شبهه والحدود لا تقام بحجة فيها شبهة ألا ترَى أنها لا تقام بكتاب القاضي إلى القاضي والشهادة على الشهادة وشهادة رجل وامرأتين وكذلك لا تقام بالنكول فلهذا لا يجري اليمين في الحدود عن مُحَمَّد " أنه قال: القاضي يقول للمدّعي ماذا تريد فإن قال: أريد القطع فالقاضى يقول له أن الحدود لا يستحلف فيها فليس لك يمين، وإن قال: أريد المال فالقاضى يقول له [فإنه يسقط بالرجوع عنده هو القطع ويثبت المال

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: درر الحكام شرح غرر الأحكام (٣٣٤/٢).

<sup>(</sup>٢) يعني أنه: (جواب عما يقال: إنه لو كان بذلًا لما جرى في الدين؛ لأنه وصف في الذمة، والبذل لا يجري فيها). يُنْظُر: العناية شرح الهداية (١٨٦/٨).

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: المحيط البرهاني (٧٥٦/٨)، مجمع الأنهر (٣٥١/٣).

بالإقرار ولايسقط بالرجوع] (' كما إذا شهد عليها رجل وامرأتان فإنه يقضي بالمال ولا يقطع كذا المُرْغِينَايِّ والْمَحْبُويِّ (' كما إذا شهد عليها رجل وامرأتان فإنه يقضي بالمال ولا يقطع كذا هذا وكما إذا أقر هنا [يرد يمكن أنَّ الاطلاق يغني عن ذلك ،وليس فيه توهم التقييد بذلك] ((۲)(٤) بالسرقة ثمَّ رجع وإذا ادّعت المرأة طلاقاً قبل الدخول وفائدة تعيين صورة المسألة في الطلاق قبل الدخول هي تعليم أنّ دعوى المهر لا تتفاوت بين أن تكون الدَّعْوَى في كل المهر أو نصفه وسواء كان دعوى المهر في ضمن الطلاق أو بدون الطلاق لأنه ذكر بعد هذا صورة دعوى جميع المهر عند بقاء النكاح بقوله: وكذا في النكاح إن ادّعت هي الصداق وكذا في النسب إذا ادّعى حقاً كالإرث بأن ادّعى رجل على رجل أن المدّعي [مع] (°) أخو المُدَّعَى عليه مات أبوهما وترك مالاً في يد الْمُدَّعَى عليه أو طلب من القاضي فرض النفقة على المُمدَّعَى عليه بسبب الأخوة فإنّه يستحلف على النسب بالإجماع ( فإن حلف برىء وإن نكل يقضي بالمال ولا يقضي بالنسب كذا في الْجَامِع الصَّغِيرِ لِقَاضِي خَانْ (۲ ) – رحمه الله – .

والحَجْرُ [وهو بفتح الحاء المهملة وسكون الجيم: المَنْع من التصَرُّف إلى آخره] (^) في اللقيط إلى آخره بأن كل صبى قصر في يد رجل التقطه وهو لا يعبر عن نفسه فادّعت امرأة

<sup>(</sup>١) [ساقط] من (ب).

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: تبيين الحقائق؛ للزيلعي (٢٩٩/٤).

<sup>(</sup>٣) [ساقط] من (ب).

<sup>(</sup>٤) يُنْظَر: أصول الْبَزْدَوِيّ (١٣٢/١-١٣٣)، أصول السرخسي (٢٦٨/١).

<sup>(</sup>٥) [ساقط] من (ب).

<sup>(</sup>٦) يُنْظَر: مجمع الأنحر شرح ملتقى الأبحر(٣٥٢/٣).

<sup>(</sup>٧) تصحيف والصحيح شرح الجامع الصغير؛ لقاضي خان. يُنْظَر: فتاوى قاضيخان (٢/٣٠).

<sup>(</sup>٨) [ساقط] من (ب) يُنْظَر: المُغْرِب في ترتيب المُعْرِب؛ للمطرزي (١٨١/١)، النهاية في غريب الأثر (٨٩٦/١).

حرة الأصل أنه أحوها تريد قصر يد الملتقط لما لها من حق الحِضَانَة [وأما الحِضَانَةُ فهي بكسر الحاء المهملة والضاد المعجمة من الحِضْن: وهو ما دُونَ الإِبْطِ إِلَى الكَشْح قال: حضَنَتَ المرءة ولدها، والحمامة بيضها، إذا ضم كل أبن منهما إلى نفسه تحت جناحها، فكذلك المرءة للولد تضمه إلى جنبها رحمة من الله عليه] (١) ، وأرادت استحلافه فنكل ثبت به لها حق نقل الصبي إلى حجرها ولا يثبت النسب، وكذا إذا ادّعى رجل النفقة بسبب الأخوة بأن ادّعى وهو زمن أنه أخو الْمُدَّعَى عليه وهو موسر وأنكر الْمُدَّعَى عليه أُحوَّته فإنه يُسْتحلف بالإجماع أيضاً ،فإن حلف برئ وإن نكل يقضى بالنفقة ولا يقضى بالنسب وكذلك امتناع الرجوع في الهبة بأنْ وهب لإنسان عينًا ثُمَّ أراد الواهب الرجوع فيها فقال الموهوب له: أنا أخوك يريد به إبطال حقه في الرجوع فإنّ الواهب يستحلف بالإجماع فإن نكل يثبت الامتناع ولا تثبت الأخوة كذا في أدب القاضي (١) للصدر الشهيد وغيره وإنما يستحلف في النسب الجرّد عندهما إذا كان يثبت يثبت بإقراره قيّد النسب بالجرد احترازاً عن دعوى النسب المقرون بدعوى المال بحيث لا يصل إلى المال إلا بدعوى النسب فحينئذ يستحلف على النسب بالإجماع على ما ذكرنا ؛لأنّ الاستحلاف يجري في دعوى المال فكان دعوى المال فيه مقصودًا فاستحلف فيه بالإجماع وحاصل هذا ما ذكره **الإمام الْمَحْبُوبِيّ** -رحمه الله- " هو أن النكول لما كان بذلاً عن الإقرار جرى اليمين فيما يجري فيه الإقرار لأن المقصود من اليمين النكول وعن هذا قالا<sup>(١)</sup> أن كل نسب لو أقرّ به الْمُدَّعَى عليه يثبت يستحلف عليه من غير دعوى المال وكل نسب لو أقرّ به

<sup>(</sup>١) [ساقط] من (ب) يُنْظُر: الصِّحَاح؛ للجوهري (٣٧٩/٥)، المُغْرِب في ترتيب المُعْرب؛ للمطرزي (٢١٠/١).

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: شرح أدب القاضي (٢/٨١٨).

<sup>(</sup>٣) يُنْظُر: البحر الرائق (٢٠٥/٧).

<sup>(</sup>٤) هما : أبو يوسف ومحمد. يُنْظَر: اللباب في شرح الكتاب (٣٦٥/١).

المُدَّعَى عليه لا يثبت لا يستحلف إلا إذا ادّعى المال بذلك النسب فإنّه لو ادّعى مالاً في يده أو قبله ولا يثبت له ذلك المال إلا بثبوت النسب يستحلف على النسب بيانه أن إقرار الرجل يصح بأربعة نفر بالأب والزوج والمولى وإقرار المرأة يصح بثلاثة نفر بالأب والزوج والمولى ولا يصح بالولد لأن فيه حمل النسب على الغير فيكون إقراراً على الغير فلا يصح إذا ثبت هذا فنقول يستحلف الرجل عند دعوى الأبوة والبنوة عليه لأنه لو أقرّ به يثبت فيستحلف لرجاء النكول الذي هو إقرار عندهما (۱) وأمّا عند دعوى الأخوة والعمومة عليه لا يستحلف ؛ لأنّه لو أقرّ به لا يثبت لما فيه من حمل النسب على الغير فكان إقراراً على الغير فلا يصح إلا إذا ادّعى ميراثاً أو حقاً بسببه على ما ذكرنا من دعوى الميراث أو النفقة فحينئذ يستحلف [عليه] (۱)

ثُمُّ ذكر كيفية التحليف في دعوى المال بالنسب في المَبْسُوط (٢) في بَابِ دعوى العتاق من كتاب/ الدَّعْوَى فقال: ولو أنّ رجلاً ورث داراً من أبيه فادّعى آخر أنه أخوه لأبيه قد ورث [٢٤٦/ب] أباه معه هذه الدار وجحد ذو اليد ذلك لم يستحلف على النسب هاهنا بالاتفاق أما عند أبي حَنِيفَة ورحمه الله - (١) فلا يشكل وعندهما أكل نسب لو أقرّ به لا يصح لا يستحلف على ذلك النسب إذا أنكره لما أنّ النكول عندهما قائم مقام الإقرار والأخوة لا تثبت بإقراره لو أقر بما فكذلك لا يستحلف عليها بخلاف البنوّة ولكن يستحلف بالله ما تعلم له في هذه الدار

<sup>(</sup>١) عند أبي يوسف ومحمد . نظر : المحيط البرهاني (٦٩٦/٨).

<sup>(</sup>٢) [ساقط] من (ب).

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١٧/٥١٧).

<sup>(</sup>٤) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (٢٢/٨).

<sup>(</sup>٥) عند أبي يوسف ومحمد . يُنْظَر: تبيين الحقائق؛ للزيلعي (٣/٤٤).

نصيباً كما [يدعى لأنه](١) يدعى المال قبله والاستحلاف يجري في المال إلا أنه استحلاف على فعل الغير لأنّه يدعى الإرث من الميت [بسبب] (٢) بينهما والاستحلاف على فعل الغير يكون على العلم لا على الثبات والأب في حق المرأة يعني إذا ادّعت المرأة على رجل أنّه أبوها (لأنّ في دعواها) أي: إقرارها (والمولى) أي: السيّد (والزوج في حقهما) أي: في حق الرجل والمرأة خصوصاً إذا كان امتناع القصاص لمعنى من جهة من عليه وإنما قيّد امتناع القصاص بمعنى من جهة من عليه في حق وجوب المال احترازاً عن امتناع القصاص لمعنى من جهة من له القصاص فإن هناك لا يجب على الْمُدَّعَى عليه شيء لا القصاص ولا المال ،كما إذا أقام مدّعي القصاص على ما ادّعي رجلاً و امرأتين أو الشهادة على الشهادة فإنّه لا يقضي بشيء؛ لأن الحجة قامت بالقصاص لكن استيفاء القصاص امتنع، والأصل فيه أنّ المال مشروع إذا أضيف التعذّر إلى من عليه اعتباراً بالخطأ واستدلالاً به وإذا أضيف إلى الولى بطل معنى المنة فلم يجب المال وفي مسألة الخلاف أضيف التعذر إلى الذي عليه وذلك أنه لم يصرّح بالإقرار فأشبه الخطأ وفي الفصل الآخر وهو ما إذا أقام رجلاً وامرأتين أضيف إلى الولى الذي أقام تلك البينة فلم يجب المال، ولأن الطالب يدعى القصاص ويتبرأ من المال فكيف يقضى له بغير ما يدّعيه وتعذّر استيفاء القصاص لمعني من جهة المدّعي وهو امتناعه من إقامة شاهدين واشتغاله باستحلاف الخصم وهذا بخلاف شهادة رجل وامرأتين أو الشهادة على الشهادة في السرقة أن المال يجب كما يجب في النكول؛ لأنّ المال ثمة أصل ثُمٌّ يتعدّى إلى الحدود وإذا قصر لم يتعدّ فبقى الأصل ،وهاهنا الأصل المشهود به القصاص ثُمَّ يتعدّى إلى المال إذا وجد شرطه

<sup>(</sup>١) [ساقط] من (أ) و (ج).

<sup>(</sup>٢) [ساقط] من (أ) و (ج).

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (١٥٨/٣).

فإذا لم يوجد بطل وشرطه أن يكون مشروعًا بطريق المنّة للخصمين جميعًا [أي] المنّة على القاتل فإن سلمت نفسه والمنة على المقتول بأن لم يهدر دمه وعلى هذا الأصل الذي ذكرنا وهو أنه متى تعذّر استيفاء القصاص لمعنى من جانب الْمُدَّعَى عليه يقضى بالمال كما لو قال: قتلت ولى عمدًا فقال: لا بل قتلته خطأ ومتى تعذّر استيفاء القصاص لمعنى من جانب المدّعي لا يقضى بالمال كما لو قال: قتلت وليي خطأ فقال: لا بل قتلته عمدًا وعلى هذا الأصل سوّيا بين النفس وما دون النفس وقالا عند النكول يقضي بالمال إلا أن **أبا حَنِيفَةَ** -رحمه الله- قال: يستحلف في النفس وإن كان لا يقضى فيها بالنكول؛ لأن اليمين حق مقصود لتعظيم أمر الدم ولهذا شرعت مكرّره في القسامة، وإذا نكل فقد امتنع من إيفاء حق مقصود وهو ممّا لا يجري فيه النيابة فيحبس إلى أن يحلف أو يقر كما إذا التعن الزوج ونكلت المرأة عن اللّعان، وفي سائر ما تقدم اليمين ليس بحق مقصود وإنما المطلوب منه القضاء بالنكول فما لا يجوز القضاء فيه بالنكول لا يشتغل بالاستحلاف كذا ذكره العلمان في التحقيق الإمام شمس الأئمة السَّرَخْسِيِّ، والإمام فخر الإسلام الْبَزْدَوِيِّ في الجامع الصغير (٢) أن الأطراف يسلك بما مسلك الأموال من حيث أنّ الأطراف خلقت وقاية للأنفس كالأموال ، فلما كان كذلك جرى البذل في الأطراف كما في الأموال ألا ترَى أنّه لو قال: اقطع يدي فقطعه لا يجب الضمان لا من حيث القصاص ولا من حيث المال بخلاف الأنفس حيث لا يجري البذل فيها ألا ترى أنّه لو قال: لآخر اقتلني فقتله يؤخذ بالقصاص في رواية وبالدية في أخرى (١) وفي **التتمة** تجب الدية

(١) [ساقط] من (ب).

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١٦٣/٣٠)، والمحيط البرهاني (٦٨٤/٨).

<sup>(</sup>٣) (وبعضهم نفى القصاص وجعل الروايتين في وجوب الدية وعدمه). يُنْظَر: بدائع الصنائع؛ للكاسابي (٧٥/٨).

في قول علمائنا الثلاثة كذا ذكره التُّمُوْتَاشِيِّ -رحمه الله-.

(وهذا إعْمَالٌ للبذلِ) أي: عدم وجوب الضمان إعمال للبذل (إلا أنه لا يباح) أي: لا يباح القطع هذا جواب إشكال وهو أن يقال: لو كان الأطراف تجري مجرى الأموال لجاز قطع يده من غير إثم عند.

قوله: اقطع يدي كما يباح أخذ ماله/ عند قوله: خذ مالي فقال: (إنه لا يباح لعدم [٧٤٧/أ] الفائدة) في قطعه كما هو في المال كذلك [أي] (٢) لا يباح عند عدم الفائدة بأن قال: ألق مالي في البحر أو احرقه إلى هذا أشار فخر الإسلام -رحمه الله- (٤) فإن قيل: لما قطع الطرف عند أبي حَنيفَة بالنكول باعتبار أن الطرف يُسلك به مسلك الأموال (٥) كان ينبغي أن يجري الاستحلاف في قطع اليد في السرقة أيضاً ويثبت القطع عند النكول كما في النكول في قصاص الأطراف .

قلنا: القطع في السرقة خالص حق الله تعالى جزاء فلا يثبت مع الشبهة، أمّا القصاص في الطرف فحق العبد الذي يسلك به مسلك الأمروال فعومل به معاملة الأمروال في ثبوته مع الشبهة (٧).

771

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: العناية شرح الهداية؛ للبابرتي (٢٠١/٨).

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (١٥٨/٣)

<sup>(</sup>٣<sub>)</sub> [ساقط] من (أ) و (ج).

<sup>(</sup>٤) يُنْظَر: الكافي شرح الوافي (٢/٢٥).

<sup>(</sup>٥) يُنْظُر: تبيين الحقائق؛ للزيلعي (٣٠٠/٤).

<sup>(</sup>٦) يُنْظَر: حاشية ابن عابدين (١١) ٩٩٩٠٠).

<sup>(</sup>٧) يُنْظَر: نتائج الأفكار (٢٠٠/٨).

(يحبس به) أي: بحق اليمين (كما في القسامة) فإخّم إذا نكلوا عن اليمين يجبسون حتى يقروا أو يحلفوا قيل لخصمه اعطه كفيلاً بنفسك، والقياس أن لا يكفل قبل إقامة البينة وأخذ الكفيل بمجرّد الدَّعْوَى استحسان عندنا فهو نظير الاستحلاف والخصم يستحلف عند طلب المدّعي بعد إنكاره وإن لم يتوجّه له حق بتلك الدَّعْوَى ولكن فيه منفعة للمدّعي من غير ضرر فيه على الخصم إذا كان محقاً في إنكاره وكذلك الأشخاص إلى بَابِه يثبت بنفس الدَّعْوَى طل فيه من النظر للمدّعي ،فكذلك أخذ الكفيل كذا في المَبْسُوط (٢) حتى يُعدى عليه من الأعداء على لفظ المجهول يقال: استعدى فلان الأمير على من ظلمه أي: استعان به فأعداه الأمير عليه أي: أعانه عليه ونصره ومنه قول الشاعر (٤):

## ونَسْتَعْدِي الأميرُ إِذَا ظُلمنا فمن يُعدي إِذَا ظَلَمَ الأميرُ

(وَلَا فَرْقَ في الظّاهِرِ بين الْخَامِلِ وَالْوَجِيهِ وَالْحَقِيرِ من الْمَالِ وَالْخَطِيرِ) أي: في الظّاهر من الرواية وهذا احتراز عما رُوي عن مُحَمَّد حرحمه الله - أنّه قال: إن كان معروفاً فالظاهر من حاله أنّه لا يخفي شخصه بذلك القدر لا يجبر على إعطاء الكفيل لكن إذا أعطى مختاراً يؤخذ وكذا إذا كان المدّعي به حقيراً لا يخفي المرء نفسه بذلك لا يجبر على إعطاء الكفيل أكن اذكره الصدر الشهيد حرحمه الله - في أدب القاضي أو شهودي غيب هذا الكفيل أله شهودي غيب هذا

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (١٥٨/٣).

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (٢٠/٢٠).

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: المُغْرِب في ترتيب المُعْرب؛ للمطرزي (٤٧/٢).

<sup>(</sup>٤) يُنْظَر: بمحة المجالس وأنس المجالس؛ لابن عبد البر (٧٩/١).

<sup>(</sup>٥) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (١٥٩/٣).

<sup>(</sup>٦) يُنْظَر: البحر الرائق (٢١٠/٧).

<sup>(</sup>٧) يُنْظَر: الكافي شرح الوافي (٤/٢)٥٥)، البحر الرائق (٢١١-٢١١).

<sup>(</sup>٨) يُنْظَر: شرح أدب القاضي (٢٧٧-٢/٢).

بفتحتين [على التخفيف] (١) أو بضمة الغين على [التثقيل] (٢) يقال: قوم غيب بفتحتين مثل خادم وخدم وأما غيب فقياس كذا في المُغْرب (٣) (٤).

(فإن فعل) (أعطى الكفيل (لا يكفل) (ألكفيل هامنا؛ لأنّ الفائدة في أخذ الكفيل هامنا؛ لأنّ الفائدة هي الحضور عند حضور الشهود وذلك في الهالك محال ولأن الغائب كالهالك من وجه وليس كل غائب يؤدب وإن أراد المدّعي استحلاف الخصم يتمكّن منه في الحال فلا معنى للاشتغال بأخذ الكفيل وكذلك إذا أقام شاهدًا واحدًا لأن بالشاهد [الواحد] (المنتب للمدّعي شيء كما لا يثبت بنفس الدَّعْوَى، وإن قال: لا بينة لي وأنا أريد أن أستحلفه فخذ لي منه كفيلاً لم يأخذ منه كفيلاً ولكنه يستحلفه مكانه لأن حكم اليمين لا يختلف باختلاف الأوقات والقاضي مأمور بفصل الخصومة في أوّل أحوال الإمكان، وإن قال: بينتي حاضر فخذ لي منه كفيلاً فقال: المطلوب ليس لي كفيل فإنّه يأمر الطالب أن يازمه إن أحب حتى يحضر شهوده كذا في المَبْسُوط (۱۸).

<sup>(</sup>١) [ساقط] من (أ) و (ج).

<sup>(</sup>٢) في (أ) (الشغل).

<sup>(</sup>٣) كتاب المُغْرِب في ترتيب المُعْرب؛ لإبي الفتح ناصر الدين بن عبد السيد بن علي بن المطرز حقق الكتاب محمود فاخوري وعبدالحميد مختار وطبعته مكتبة أسامة بن زيد في سوريا يقول في مقدمة الكتاب (ترجمتُه بكتاب "المُغْرِب في ترتيب المُعْرب" لغرابة تصنيفه ورصانة ترصيفه وإلى الله سبحانه وتعالى أبتهل في أن ينفعني به وأئمة الإسلام ويجمعني وإياهم ببركات جمعه في دار السلام).

<sup>(</sup>٤) يُنْظَر: المُغْرب في ترتيب المُعْرب؛ للمطرزي (١١٩/٢).

<sup>(</sup>٥) يُنْظَر: بداية المبتدي (١/١٥٥).

<sup>(</sup>٦) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/٥٩).

<sup>(</sup>٧) [ساقط] من (ب).

<sup>(</sup>٨) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١٣٧/٢٠)

وذكر في أدّب القاضي (() للصدر الشهيد -رحمه الله- هذا إذا عُلم أنه مسافر أما إذا أشكل على الحاكم أمره فإنه يسأل عن أهل محلته أو أصحابه أو يحلّفه عليه أو ينظر في زيّه وعن أبي يُوسُف (() -رحمه الله- أنه يأخذ كفيلاً إلى جلوس القاضي مجلساً آخر حتى إذا كان يجلس في كل أسبوع مرّة يأخذ الكفيل إلى [ستة] (() أيام وإذا كان يجلس في كل خمسة عشر يومًا وهذا القول أحسن وهو أرفق بالناس في الزمان الأوّل وما قلناه أرفق بحم في زماننا حيث يجلس القاضي في كل يوم [فإن أبي (لازمه) أي: دار معه أينما سار فلا يمنع من التصرف والسفر ولا يجلسه في موضع؛ لأنه حبس وهو غير مستحق عليه وعن مُحَمَّد -رحمه الله- (أ) أن للمُدَّعِي أن يجبسه في مسجد محلته أو بيته؛ لأنه ربما الشروح] (() فالاستثناء منصرف إليهما) أي: الاستثناء المذكور بقوله: (إلا أن يكون غريباً) (منصرف إلى الملازمة والتكفيل وهذا التفسير إنما يحتاج إليه على رواية القُدُورِي -رحمه الله-؛ لأنه لم يذكر هناك (مقدار مجلس القاضي) في تقدير مدة الملازمة ولا التكفيل ومدته، وإنمّا قال: (فإن فعل وإلا أمر بملازمته إلا أن يكون غريباً) على الطريق.

وأمّا هاهنا فقد ذكر الملازمة ومدّها وكذا ذكر مدة التكفيل ولا يحتاج إلى قوله: (فالاستثناء منصرف إليهما)؛ لأنه ذكر مدة كلّ واحد من الملازمة والتكفيل باستثناء على حدة

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: شرح ادب القاضي (٢٧٠/٣-٢٧١).

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: الكافي شرح الوافي (٥٥٣/٢)، والبحر الرائق (٢١٠/٧).

<sup>(</sup>٣) في (ب) (سبعة).

<sup>(</sup>٤) يُنْظُر: المحيط البرهاني (١/٩).

<sup>(</sup>٥) [ساقط] من (ب).

<sup>(</sup>٦) يُنْظَر: بداية المبتدي (١٦٥/١).

(زيادة على ذلك) أي: على مقدار مجلس القاضي. والله أعلم.

(١) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (١٥٩/٣).

## فصل في [كيفية اليمين و الاستحلاف]

لما ذكر نفس اليمين في أيّ موضع يحلف ذكر في هذا الفصل صفتها لما أنّ [الصفة] (۱) تقتضي سبق الموصوف وكيفية الشيء صفته واليمين بالله/ تعالى دون غيره [لقوله الطّيّلا: ((ولا [٧٤٧/ب] تحلفوا بأبائكم ولا بالطواغيت من كان حالفا فليحلف بالله تعالى أو فليصمت)) (۱) والحر والمملوك والرجل والمرأة [في اليمين] سواء؛ لأن المقصود هو القضاء بالنكول وهؤلاء في اعتقاد الحرمة في اليمين [الكاذبة] (۱) سواء كذا في المَبْسُوط (۷).

(وقد تؤكد بذكر أوصافه وهو التغليظ) أي: بذكر أوصافه بدون حرف العطف حتى لو قال: والله والرحمن والرحيم صارت أيمانًا والمستحق عليه يمين واحدة (إلا أنّه يحتاط كيلا يتكرر عليه الدمين) (٩) والمراد من الاحتياط هو أن يذكره بغير [عاطف] (٩) [واو فإنّه لو ذكر قوله:

777

<sup>(</sup>١) في (ج) (صفة اليمين).

<sup>(</sup>٢) في (ج) (الوصف).

<sup>(</sup>٣) لم أحده بهذا اللفظ وأخرجه البخاري، في كتاب الأدب، بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ إِكْفَارَ مَنْ قَالَ ذَلِكَ مُتَأَوِّلًا أَوْ جَاهِلًا، برقم (٢١٠٨)، (٢٧/٨) بلفظ: «أَلاَ، إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ، وَإِلَّا فَلْيَصْمُتْ»، ومسلم، كتاب الأيمان، باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى، برقم (١٢٦٧/٣)، (١٢٦٧/٣)، بلفظ: «ألا إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت».

<sup>(</sup>٤) [mled] (y) e (-1).

<sup>(</sup>٥) [ساقط] من (أ).

<sup>(</sup>٦) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٧) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١٦/١٦).

<sup>(</sup>٨) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (١٥٩/٣).

<sup>(</sup>٩) [ساقط] من (أ) و (ب).

والله والرحمن والرحيم بالواوات صارت ثلاثة] (١) أيمان والمستحق عليه يمين واحدة كذا في مبسوط فحر الإسلام (٢) -رحمه الله-.

(وقيل في زماننا إذا ألح الخصم ساغ للقاضي أن يحلّف بذلك لقلة مبالاة الْمُدَّعَى عليه باليمين بالله) (٢) لكن ذكر الإمام الاسْتَرُوشَنِيّ -رحمه الله- في الفصول (أن القاضي إذا الحلف الْمُدَّعَى عليه بالطلاق فنكل لا يقضي عليه بالنكول ؛ لأنّه نكل عمّا هو منهي عنه شرعًا ، وكذا إذا حلفه [وحلَف] (ث ثُمُّ حلفه بالله (اين سوكند راست خوردی؟) (نا فنكل عن هذه اليمين لا يقضى عليه ؛ لأنّ حقه في اليمين مرة وقد حلف مرة وذكر فيه أيضاً الشاهد إذا أنكر الشهادة لا يحلّفه القاضي ولو قال الْمُدَّعَى عليه: الشاهد كاذب وأراد تحليف المُدَّعِي ما تعلم أنّه كاذب لا يحلّفه وكذا لو قال الْمُدَّعَى عليه: (اين شاهد مقر آمده است بيش از كوا هي كه اين مال محدود منست) (وأراد تحليف الشاهد أو المدّعي لا يحلّف.

وذكر في المَبْسُوط (^) ولا يحلّف الشاهد؛ لأنّا أمرنا بإكرام الشهود وليس من إكرامه استحلافه [لقوله العَلِيطِيّة: ((من كان حالفا فليحلف بالله)) ؛ ولأن القسم ينتفع بتعظيم المقسم

<sup>(</sup>١) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١٠٥/١٦).

<sup>(</sup>٣) ئُنْظَر: الهدية (٣/١٥٩).

<sup>(</sup>٤) يُنْظَر: المحيط البرهاني (٧٧٧/٨)، ونتائج الأفكار تكملة فتح القدير (٨٥٠٨)، والفتاوى الهندية (٤/٤).

<sup>(</sup>٥) [ساقط] من (أ).

٦) هذه العبارة فارسية بمعنى: هل أنت صادق في هذا الحلف؟.

<sup>(</sup>٧) هذه العبارة فارسية بمعنى: هذا شاهد أقر قبل الشهادة أن هذا المال المحدد ملكي أنا. يُنْظَر: ثقافة الاصطلاحات اليومية؛ للدكتور محمد غفراني، والدكتور مرتضى آيت الله زاده شيرازي تحت الإشراف: إبراهيم إقبال، وكتاب المعجم؛ لمصطفى رحيمي نيا.

<sup>(</sup>٨) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١٦/٢٩).

[استحلاف المجوسي وغيره] به] (١) ؛ ولأنّ الإستحلاف بشيء على الخصومة ولا خصم للشّاهد.

وفي الخلاصة ولو حلّفه القاضي بالطلاق فنكل وقضى بالمال لا ينفذ قضاؤه وذكر الإمام قاضِي خَانْ -رحمه الله- في فتاواه وإن أراد المدّعي تحليفه بالطلاق أو العتاق في ظاهر الرواية لا يجيبه القاضي إلى ذلك ؛ لأن التحليف بالطلاق أو العتاق ونحو ذلك حرام وبعضهم حوّزوا ذلك في زماننا والصحيح ظاهر الرواية ذكر في المُغْرِب ابن صوريا ابن صوريا بالقصر اسم أعجمي [ووجه النشد (سوكند دادن) من حد نصر أقول غير صاحب معراج الدراية العربية حيث قال: النشد التحليف في حد نصر انتهى] النشيد سوكند دادن من حد نصر وفي المُغْرِب أنشد الضالة طلبها نشدانا ومنه قولهم في الاستعطاف نشدتك بالله والله وناشدتك الله وبالله أي:سألتك بالله وطلبت إليك بحقه ؛ لأنّ في ذكر النار مع اسم الله تعالى تعظيمها وما ينبغي أن تُعظم؛ لأنّ النار كغيرها من المخلوقات فكما لا يستحلف المسلم بالله

<sup>(</sup>١) [ساقط] من (ب) و (ج).

<sup>(</sup>٢) يُنْظُر: البحر الرائق (٢١٣/٧)، ولسان الحكام (٢٣٢/١).

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: فتاوى قَاضِي خَانْ (٢٠/٢).

<sup>(</sup>٤) يُنْظَر: المُغْرِب في ترتيب المُعْرب؛ للمطرزي (١/٤٨٦).

<sup>(</sup>٥) عبدالله بن صوريا ويقال بن صور الأعور وكان من أحبار اليهود يقال أنه أسلم ثم ارتد. يُنْظَر: الإصابة في تمييز الصحابة (١٣٣/٤)، أخرج مسلم في كتاب الحدود، باب رجم اليهود أهل الذمة في الزني، برقم (١٧٠٠)، الصحابة (١٣٢٧/٣)، عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : مر النبي الله بيهودي محممًا مجلودا فدعاهم فقال: ((هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم)). قالوا: نعم، فدعا رجلًا من علمائهم فقال: ((أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟)) قال: لا، ولولا أنك نشدتني بمذا لم أخبرك.

<sup>(</sup>٦) كلمة فارسية بمعنى: استحلاف. يُنظر: ثقافة الاصطلاحات اليومية؛ للدكتور محمد غفراني، والدكتور مرتضى آيت الله زاده شيرازي تحت الإشراف: إبراهيم إقبال، وكتاب المعجم؛ لمصطفى رحيمى نيا.

<sup>(</sup>V) [mlقط] من (P) و (F)

<sup>(</sup>٨) يُنْظَر: المُغْرب في ترتيب المُعْرب؛ للمطرزي (٣٠٢/٢).

الذي خلق الشمس فكذلك لا يستحلف المجوسي بالله الذي خلق النار فكأنه وقع عند مُحَمَّد -رحمه الله- أنهم يعظمون النار تعظيم العبادة فلمقصود النكول [؛ وذلك لأنَّ اليمين لاتجوز بغير الله تعالى وهم يعظمون هذه الأشياء واليمين بها لايمكن بموجب أن يستحلفوا بالله تعالى ويجعل ما يعظمونه مضاف إلى فعله ليستعظموا اليمين به.

فأما الصابئة (١) فإن كانوا يؤمنون بإدريس التَّكِيلِ استحلفوا بالله الذي أنزل الصحف على إدريس التَّكِيلُ (٢) وإن كانوا يعبدون الكواكب بالله الذي خلق الكواكب] قال: يذكر ذلك في اليمين كذا في المَبْسُوط (١) والأنَّ الكفرة بأسرهم يعتقدون [الله] (٥) وإنما يعبدون الأصنام (١) الأصنام (١) تقرباً إلى الله بزعمهم قال الله تعالى: ﴿ مَا نَعَبُدُهُمُ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللهِ زُلْفَى ﴿ (١) وَهُو النكول ولا يجب تغليظ اليمين أَلُفَى ﴿ (١) الله على المسلم بزمان ولا مكان.

يُنْظَر: الملل والنحل؛ للشهرستاني (٤/٢).

<sup>(</sup>۱) الصائبة يؤمنون بأربعة أنبياء؛ أولهم آدم السلاق وآخرهم يحيى السلاق ، وقد اختلف العلماء في معنى الصابئة، وربما تكون إلى لغتهم المسمّاة المندائيّة، حيث تلفظ الغين همزة، فبدل أن يقولوا صبغ نجدهم يقولون صبأ .فالصابئة هم إذن الصابغة، وسمّوا بذلك لأنّ مِن أهم طقوسهم الدينية الاصطباغ بالماء، أي التعميد بالمفهوم النصراني، والصابئة تدعى أن مذهبها هو الاكتساب عكس الحنفاء تدعى أن مذهبها هو الفطرة، ويعيش معظمهم في العراق.

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: حاشية ابن عابدين (٧/٩٥٤).

<sup>(</sup>٣) [ساقط] من (ب) و (ج).

<sup>(</sup>٤) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (٢٣١/١٦).

<sup>(</sup>٥) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٦) الصنم تمثال من حجر أو خشب أو معدن كانوا يزعمون أن عبادته تقربهم إلى الله. يُنْظَر: المعجم الوسيط (١/ ٥٢٦)

<sup>(</sup>٧) سورة الزمر من الآية: (٣).

وقال الشافعي –رحمه الله – ('): إذا كانت اليمين في قسامة أو في لعان أو في مال عظيم [يبلغ عشرين مثقالاً على ما ذكره في الكافي ومائتي مثقالاً على ما ذكره الزيلعي وفي غاية البيان عشرين دينارا] ('') أنما تختص بمكان إن كان بمكة فبين الركن والمقام وإن كان بالمدينة فعند قبر النبي التيني التيني وفي بيت المقدس عند الصخرة وفي سائر البلاد في الجامع [في الجوامع إن كان ثم جامع وإن لم يكن ثم جامع ففي المسجد كذا في الكافي والكفاية] ('') وكذلك يشترط يوم الجمعة وبعد العصر كذا في المَبْسُوط ('')، وشرح الأقطع (°) وفي النكاح بالله ما بينكما نكاح نكاح قائم هذا على قولهما لما أنّ الاستحلاف في النكاح قولهما فيحلّف على الحاصل ،وهو أن يُحلّف في البيع ما بينكما بيع قائم وفي الغصب [بالله] ('') ما يستحق عليك ردّه وفي النكاح ما بينكما نكاح قائم على ما ذكر إلا إذا عرض [المدعى عليه] ('') بما ذكرنا.

وصفة التعريض أن يقول الْمُدَّعَى عليه إذا عرض القاضي اليمين على الْمُدَّعَى عليه بالله ما بعت أيها القاضي والإنسان قد يبيع شيئاً ثُمُّ يقابل فيه .فحينئذ يلزم القاضي الإستحلاف على حكم الشيء في الحال وصار العدول عن اليمين على مقتضى الدَّعْوَى حقًا للمدّعى عليه

7 2 4

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: الأم (٢١٧/٢)، المجموع شرح المهذب (٤٣٩/١٧).

<sup>(</sup>٢) [ساقط] من (ب) و (ج).

<sup>(</sup>٣) [ساقط] من (ب) و (ج).

<sup>(</sup>٤) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١٦/٢٩).

<sup>(</sup>٥) شرح لمختصر القُدُورِي للإمام أحمد بن محمد بن محمد بن نصر البغدادي المعروف بأبي نصر الأقطع الحنفي، سكن ببغداد، درس الفقه على مذهب الامام أبي حَنِيفَةَ على أبي الحسين القُدُورِي حتى برع فيه توفي رحمه الله برام هرمز سنة ٤٧٤هـ. يُنْظَر: الجواهر المضية (١/ ١٩)، الفوائد البهية (٤٠).

<sup>(</sup>٦) [ساقط] من (أ) و (ب).

<sup>(</sup>٧) [ساقط] من (أ) و (ب).

حتى طالب به كذا في شرح الأقطع.

وذكر في فَتَاوَى قَاضِي خَانْ (١): وإن ادّعي مالاً بسبب يُحلّف بالمال بذلك السبب بالله ما استقرضت منه هذا المال أو بالله ما اغتصبت منه هذا المال ونحو ذلك إلا أن [يعرّض] (١) الْمُدَّعَى عليه للقاضي فيقول لا تحلفني على هذا الوجه فإن الرجل قد يستقرض مالاً ثُمَّ لا يكون ذلك المال [عليه] (٣) عند الدَّعْوَى بأن ردّه أو أبرأه فإذا عرّض له على هذا الوجه حينئذ يحلّفه على الحاصل كما ذكرنا وبه أخذ بعض المشايخ ...

وقال شمس الأئمة الحَلْوَانِيِّ -رحمه الله- (٥)(١) : ينظر إلى جواب الْمُدَّعَى عليه [دعوى [دعوى المدعى] (٢) إن أنكر الْمُدَّعَى عليه الاستقراض والغصب فقال: ما استقرضت منه شيئاً ولا غصبت يحلّف على/ السبب بالله ما استقرضت منه شيئاً ولا غصبت، وإن قال الْمُدَّعَى [1/٧٤٨] عليه في الجواب ليس له على هذا المال الذي يدّعي ولا شيء منه يحلّف على الحاصل قال -رحمه الله-: وهذا أحسن الأقاويل هكذا أيضاً في الذَّخِيرة وهذا هو الذي ذكر في الْكِتَاب

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: فتاوى قاضيخان (٢٥/٢).

<sup>(</sup>٢) في (ب) (يعترض).

<sup>(</sup>٣) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٤) يُنْظَر: الاختيار لتعليل المختار (٢٤/٢).

عبدالعزيز بن أحمد بن نصر بن صالح الحلواني، الملقب شمس الأئمة، من أهل بخارى، إمام أصحاب أبي حَنِيفَةً بما في وقته، توفي سنة ثمان أو تسع وأربعين وأربع مائة بكش وحمل إلى بخارى ودفن فيها.

يُنْظُر: لسان الميزان (٤/ ٤)، الجواهر المضية (١/ ٣١٨)، الفَوَائِد البهية (ص ٩٥).

<sup>(</sup>٦) يُنْظَر: الكافي شرح الوافي (٦٦/٢٥).

<sup>-</sup>(۲) [ساقط] من (أ).

بقوله: (إن أنكر السبب يحلف عليه وإن أنكر الحكم يحلف على الحاصل فالحاصل هو الأصل عندهما وهو أن يقول: بالله ماله حق الأصل عندهما وهو أن يقول: بالله ماله حق الردّ بهذا العيب الذي يدّعيه ،فإن قيل التحليف على السّبب ضرر بالْمُدَّعَى عليه أيضاً لجواز أنّه اشترى ولا شفعة له بأن سلّم أو سكت عن الطلب.

قلنا: القاضي لا يجد يدًا من إلحاق الضرر بأحدهما وكان مراعاة جانب المدّعي أولى؛ لأنّ السّبب الموجب للحق وهو الشراء إذا ثبت يثبت الحق له وسقوطه [إمّا] (٢) يكون بأسباب عارضة فيجب التمسّك بالأصل حتى يقوم الدليل على العارض كذا ذكره الصدر الشهيد - رحمه الله - في أدب القاضي (٢)، وإن كان سبباً لا يرتفع إلى أن قال: إذا ادّعى العتق على مولاه مولاه وجحد المولى لا يحلّف المولى على الحاصل ،وإنّا يحلف على السّبب لأنّه لا ضرورة إلى التحليف على الحاصل إذ لا يجوز أن يعود رقيقاً بعد الإعتاق ولو تصوّر عود الرق إنما يتصوّر على تقدير وقوع الاستيلاء عليه بعد الارتداد [ولا يمكن ذلك بالنسبة إلى العبد المسلم ؛ لأنه يقتل بالارتداد] (١) ولا يكرّر ذلك على العبد المسلم؛ لأنّه إذا ارتد قتل بخلاف العبد الكافر والأمة مطلقاً فالتحليف على السبب بالإجماع (١) بأن قال: والله ما أعتقت ؛ لأنّه لا علم له بما صنع المورث فلا يحلّف على البتات، وأصل هذا أن الدَّعْوَى إذا وقعت على فعل الْمُدَّعَى عليه من كل وجه بأن ادّعى عليه رجل أنك سرقت هذا العين منى أو غصبت يستحلف على من كل وجه بأن ادّى عليه رجل أنك سرقت هذا العين منى أو غصبت يستحلف على

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٢٠/٣).

<sup>(</sup>٢) في (ج) (لا).

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: شرح أدب القاضي (١٦٩/٢-١٧٠)،

<sup>(</sup>٤) [ساقط] من (ب) و (ج).

<sup>(</sup>٥) يُنْظَر: مجمع الأنفر (٣/٩٥٣)، الذخيرة (٢٦/١٦)، الأم (٢٣٦)، المغنى (٢٢٨/١٤).

البتات وإن وقعت الدَّعْوَى على فعل الغير من كل وجه يحلف على العلم حتى لو ادّعى ديناً على ميت بحضرة وارثه بسبب الاستهلاك أو ادّعى أن أباك سرق هذا العين مني [أو غصب هذا العين مني] (١) يحلف على العلم وهذا مذهبنا قال شمس الأئمة [الحلواني] (٢) -رحمه الله-(٣): هذا الأصل مستقيم في المسائل كلها أن التحليف على فعل الغير يكون على العلم إلا في الرد بالعيب يريد به أن المشتري إذا ادّعى أنّ العبد سارق أو آبق (أ) وأثبت إباقه أو سرقته في يد نفسه وادّعى أنّه آبق أو سرق في يد البائع وأراد تحليف البائع يحلف على البتات بالله ما أبق ما سرق في يدك ،وهذا تحليف على فعل الغير وإنّا كان هكذا؛ لأنّ البائع ضمن تسليم المبيع سليمًا عن العيوب فالتحليف يرجع إلى ما ضمن بنفسه فيكون على البتات.

وقد قيل: إن التحليف على فعل الغير إنما يكون على العلم إذا قال الذي استحلف: لا علم لي بذلك، فأمّا إذا قال: لي علم بذلك يحلّف على البتات ألا ترى أن المودع إذا قال: قبض صاحب الوديعة الوديعة متّي فإنّه يحلّف المودع على البتات وكذلك الوكيل بالبيع إذا باع وسلّم إلى المشتري ثُمَّ أقرّ البائع أن الموكل قبض الثمن وجحد الموكل فالقول قول الوكيل مع يمينه فإذا حلف برئ المشتري ،ويحلّف الوكيل على البتات بالله لقد قبضه الموكل وهذا تحليف على فعل الغير ولكن الوكيل يدّعي أن له علمًا بذلك فإنّه قال: قبض الموكل الثمن فكان له علم فعل الغير ولكن الوكيل يدّعي أن له علمًا بذلك فإنّه قال: قبض الموكل الثمن فكان له علم

(١) [ساقط] من (ج).

(٢) في (ج) (السرخسي).

(٣) يُنْظَر: الكافي شرح الوافي (٢/٢٥).

(٤) العبد الآبق: المملوك الذي يفر ويروغ من مالكه قاصداً. أبق العبد أبقاً: إذا هرب من سيده من غير حوف ولاكد عمل، أما إذا هرب العبد من ظلم سيده لا يسمى آبقاً بل يسمى هارباً، وعلى هذا الإباق عيب والهروب ليس بعيب. يُنْظَر: لسان العرب (٣/١٠)، التعريفات (٢٠/١).

بذلك فيحلّف على البتات كذا في الفصول الاسْتَرُوشَنِيّة (١) وذكر الإمام قَاضِي حَانْ -رحمه الله- أمّا الوارث فلا علم له بما صنع المورث ولعل المال كان أمانة في يده فلو حلّف على البتات يتضرر فيحلّف على العلم إذ الشراء سبب لثبوت الملك وضعًا وكذا الهبة (٢).

فإن قلت: بهذا التعليل لا يقع الفرق بين الإرث وغيره فإنّ الإرث أيضاً سبب موضوع للملك شرعًا كالهبة فكيف استحلف في الإرث بالعلم وفي الهبة والشراء بالبتات.

قلت: معنى قوله: (إذ الشراء سبب لثبوت الملك وضعًا) أي: أنّ ذلك السبب يثبت باختيار المشتري الشراء ومباشرته ولو لم يعلم المشتري بأن ذلك العين الذي اشتراه ملك البائع لما باشر الشراء باختياره ، وكذا الموهوب له في قبول الهبة بخلاف الإرث فإنه يثبت الملك للوارث جبراً من غير اختياره ولا علم له بحال ملك المورث فلذلك يستحلف الوارث بالعلم والمشتري والموهوب له بالبتات إلى هذا أشار فخر الإسلام –رحمه الله – في الجامع الصغير فقال المشتري والموهوب له إلبتات إلى هذا أشار فخر وضع له وهذا يفيده علمًا بأنّه ملكه لا ملك غيره فصح تحليفه بالبتات .

فإن أبي/ وقد امتنع عما هو مطلق له فصار باذلاً فأمّا الوارث فلا علم له بما صنع المورث [٧٤٨-]

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: الفتاوى الهندية (٢٢/٤)، والبحر الرائق (٢١٨/٧).

<sup>(</sup>٢) وكذلك فإن الشراء سبب لثبوت الملك باختيار المشتري، ومباشرته، ولو لم يعلم المشتري أن العين التي اشتراها ملك البائع لما باشر الشراء اختيارًا، وكذا الموهوب له في قبول الهبة، بخلاف الإرث، فإنه يثبت الملك للوارث جبرًا، من غير اختياره، ولا علم له بحال ملك المورث، يُنْظَر: نتائج الأفكار (٢١١/٨) ، فتاوى قاضيخان (٢٣٧/٢).

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (١٦١/٣).

<sup>(</sup>٤) يُنْظَر: الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (١/٣٨٩).

<sup>(</sup>٥) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٦) يُنْظَر: فتح القدير (٥/٤١٣).

فطولب بعلم إن كان له وإذا لم يفعل مع الإمكان صار باذلاً وذكر صاحب المحيط -رحمه الله-(۱) الفرق بينهما بوجه آخر ذكر في بَابِ القضاء بالأيمان من قضايا الجامع الصغير فقال: والفقه فيه أن الوارث خلف عن الميت والنيابة لا تجري في اليمين حتى يحلف على البتات كالمورث ولا كذلك المشتري؛ لأنّه أصل بنفسه لا نائب عن غيره وذكر الإمام اللّامِشِيِّ (۱) رحمه الله- أن في كل موضع وجبت اليمين على البتات فحلف على العلم لا يكون معتبراً أو إذا نكل عن اليمين على العلم لا يعتبر ذلك النكول ولو وجبت على العلم فحلف على البتات يسقط عنه [يقضي عليه الحلف على العلم ولو نكل عنه] في يقضى عليه؛ لأنّ [النكول عن] الحلف على البتات أقوى كذا في الفصول (۱) ومن ادّعي على آخر مالاً فافتدى يمينه أو صالحه فالإفتداء قد يكون بمال هو مثل المُدّعَى به وقد يكون هو أقل من المُدَّعَى به.

وأمّا الصلح عن اليمين على المال فإمَّا يكون على مال أقلّ من المُدَّعَى به في الغالب؛ لأنّ الصلح ينبئ عن الحطيطة (٢) وكلاهما مشروع وهو مأثور عن عثمان شي فقد اختلفت روايات الكتب في أن عثمان في كان مدعى عليه [في ذلك] (١) أم مدّعياً ففي الْفَوَائِدِ

7 20

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: المحيط البرهاني (٩/٥٩٥).

<sup>(</sup>٢) يُنْظُر: نتائج الأفكار (٢١١/٨).

<sup>(</sup>٣) [ساقط] من (أ) و(ب)

<sup>(</sup>٤) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٥) يُنْظَر: المرجع السابق.

<sup>(</sup>٦) الحَطِيطَةُ فعيلة بمعنى مفعولة و اسْتَحَطَّهُ من الثمن كذا فَحَطَّهُ له واخْطَّ السعر نقص، والحَطِيطَةُ كذا وكذا من الثمن، وقوله تعالى: ﴿ وقولوا حِطّة ﴾ أي حُط عنا أوزارنا. يُنْظَر: المصباح المنير (١٤١/١)، مختار الصحاح؛ للرازي (ص: ١٦٧).

<sup>(</sup>٧) [ساقط] من (ج).

الظَّهِيرِيَّةِ أَنَّه ادَّعى عليه أربعين درهمًا فأعطى شيئاً وافتدى يمينه ولم يحلف فقيل ألا تحلف وأنت صادق فقال: أخاف أن يوافق قدر منيتى فيقال هذا بسبب يمينه الكاذبة ...

وذكر في الباب الأوّل من دعوى المَبْسُوط (" في احتجاج الشافعي -رحمه الله-(") في مسألة رد اليمين على المدّعي أن عثمان في كان مدّعياً فقال: وحجته في ردّ اليمين على المدّعي ما روي أن عثمان في ادّعى مالاً على المقداد في بين يدي عمر في إلى أن قال ليحلف لي عثمان وذكر الإمام الْمَحْبُوبِيّ (" -رحمه الله- تمام القصة فقال: روي أن مقداد بن الأسود في استقرض من عثمان في سبعة آلاف درهم ثم قضاه أربعة آلاف فترافعا إلى عمر في خلافته فقال المقداد في: ليحلف يا أمير المؤمنين أن الأمر كما يقول وليأخذ سبعة آلاف فقال عمر لعثمان في أنصفك المقداد احلف أنما كما تقول وخذها فلم يحلف عثمان في فلما خرج المقداد قال عثمان لعمر: إنما كانت سبعة آلاف قال: فما منعك أن عثمان في عند ذلك ما قاله (").

ثُمُّ قال في المَبْسُوط (٢٠): وتأويل حديث المقداد أنّه ادّعى الإيفاء على عثمان وبه نقول؛ ولأنّه إذا حلف يتوقع الوقيعة في عرضه وأنّه بالإفتداء يُذّب عن عرضه وذلك مستحسن

7 2 7

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه، ص (۲۰۹).

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (٦١/١٧).

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: المهذب (٣٠١/٢).

<sup>(</sup>٤) سبق تخریجه، ص (۲۰۹).

<sup>(</sup>٥) يُنْظَر: المبسوط (٢١/١٧).

<sup>(</sup>٦) سبق تخریجه، ص (٢٠٩).

<sup>(</sup>٧) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (٦٢/١٧).

قال السلام: ((ذبوا عن أعراضكم بأموالكم)) وعن علي هذا "إياك وما يقع عند الناس إنكاره وإن كان عندك اعتذاره فليس كل سامع نكراً تستطيع أن توسعه عذراً "(") ولأن المُدَّعَى عليه بذل المال لدفع القيل والقال، والمدّعي أخذه عوضاً عن إسقاط حقه وهو اليمين فيحوز وإن لم يكن الحق مالاً كما لو صالح عن القصاص، ويجوز أن يكون العقد واحدًا ثم يختلف حكم البدل من الجانبين كمن أقرّ بحرية عبد، ثم اشتراه فما يعطى من الثمن بدل ملك الرقبة في زعم البائع وهو فداء في حق المشتري حتى يعتق العبد ويتخلّص عن ذل الرق وكما في الصلح على الإنكار فكذلك هاهنا [ثم] "كما بطل حقه في اليمين في لفظه الفداء والصلح أفي الفرق بين شراء اليمين وبين هذا اليمين] لا يكون له أن يستحلفه بعد ذلك وبه فارق الشراء فإنّه لو اشترى يمينه بعشرة دراهم لم يجز وكان له أن يستحلفه لأنّ الشراء عقد قاليك المال واليمين ليست بمال كذا ذكره الإمام الْمَرْغِينَانِيّ وقَاضِي خَانْ (") والله أعلم بالصواب.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو بكر في الغيلانيات (رقم ٨٠١)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (١٨/ ١٩٣)، وأخرجه الخطيب في تاريخه (٩/ ١٩٣) عن عائشة وصححه الألباني في صحيح تاريخه (٩/ ١٠٧) عن أبي هريرة، والديلمي في الفردوس (٣١٤٣) عن عائشة وصححه الألباني في صحيح السلسلة (١٤٦١) وتمام لفظه (قالوا: كيف نذب يا رسول الله بأموالنا عن أعراضنا؟ قال: "تعطون الشاعر ومن تخافون لسانه" حديث صحيح. يُنْظَر: السلسلة الصحيحة ؛ للألباني (٣/ ٤٤٥).

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: مرقاة المفاتيح (٦/ ٣٣٥).

<sup>(</sup>٣) [ساقط] من (أ).

<sup>(</sup>٤) [ساقط] من (أ) و (ج)

<sup>(</sup>٥) يُنْظَر: البحر الرائق (٢١٨/٧).

<sup>(</sup>٦) يُنْظَر: فتاوى قاضيخان (٢/٤٤٤).

<sup>(</sup>٧) يُنْظَر: تبيين الحقائق؛ للزيلعي (٤/٤).

## باب التحالف

لما ذكر حكم الواحد في اليمين ذكر في هذا الباب حكم الاثنين فيها لما أنّ الاثنين بعد الواحد وجودًا وكذا ذكراً ،والبينة أقوى منها لما أنَّ بالبينة يلزم على القاضي الحكم؛ [لأنها أقوى لا يعارضها بمجرد الدَّعْوَى] (٢٠) وبمجرّد الدَّعْوَى لا يلزم عليه الحكم (**ولو كان الاختلاف**) [أي: بين المتبائعين [(في الثمن والمبيع جميعًا فبيّنة البائع أولى في الثمن وبيّنة المشتري أولى أولى في المبيع)

وذكر في بيوع المَبْسُوط<sup>(٥)</sup> صورة لهذا وقال: وإن قال البائع بعتك هذه الجارية بمائة دينار وقال المشتري: بعتني معها هذا [الوصف](١) بخمسين ديناراً وأقاما البيّنة فهما جميعًا للمشتري بمائة دينار، وتقبل البينتان جميعًا ويقضى بالعقدين؛ لأنّ كل واحد/ منهما يثبت زيادة [1/٧٤٩] في حقه فبيّنة كل واحد منهما على ما تثبت من الزيادة في حقه مقبولة وقيل هذا قول أبي حَنِيفَةَ الآخر -رحمه الله-(٧) وأمّا في قوله الأوّل وهو قول زُفَر -رحمه الله-(٨) يقضي بمما

<sup>(</sup>١) التحالف: حَلِفُ الْمُتَعَاقِدِينَ عِنْدَ الِاحْتِلَافِ في قَدْرِ الثَّمَنِ أو الْمَبِيعِ أَيْ اخْتَلَفَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي في قَدْرِ أَحَدِهِمَا يُنْظَر: البحر الرائق (٧/ ٢١٨).

<sup>(</sup>٢) [ساقط] من (ب)و (ج).

<sup>(</sup>٣) [ساقط] من (ب) و (ج).

<sup>(</sup>٤) يُنْظَر: بداية المبتدي (١٦٦/١).

<sup>(</sup>٥) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١٣/٦٥).

<sup>(</sup>٦) في (ب) و (ج) (الوصيف).

<sup>(</sup>٧) يُنْظَر: حاشية رد المحتار (٧٨/٢).

<sup>(</sup>٨) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (٦٥/١٣).

للمشتري بمائة وخمسة وعشرين ديناراً ونظير هذه المسألة في الإجارات.

ثُمَّ المراد من قوله: (ولو كان الإختلاف في الثمن والمبيع جميعًا) أي: في قدرهما على ما ذكرنا من صورة المسألة.

وأمّا إذا اختلفا في جنس الثمن وأقاما البينة فالبينة بينة من لا اتفاق على قوله: كما لو قال البائع بعتك هذه الجارية بعبدك هذا وقال المشتري اشتريتها منك بمائة دينار وأقاما البينة لزمه البيع بالعبد وتقبل بينة البائع دون المشتري؛ لأنَّ حق المشتري في الجارية ثابت باتفاقهما، وإنما الإختلاف في حق البائع فبينته على حقه أولى بالقبول، ولأنّه يثبت ببينة الحق لنفسه في العبد والمشتري ينفي ذلك والبينات للإثبات لا للنفي كذا في المَبْسُوط (٢).

[أقول في التعليل الثاني بحث:

أما أولاً: فالمعارضة فإن المشتري يثبت ببينة الحق للبائع في مائة دينار والبائع ينفي ذلك والبينات للإثبات لا للنفي فينبغي أن تقبل بينة المشتري دون البائع.

وأما ثانياً: فبالنقض فإنه لو تم بهذا التعليل لاقاه عدم قبول بينة المشتري عند انفراده بإقامة البينة أيضاً أخرج بنفي القول المشترك أيضاً ببينة حق البائع فيما ادعاه والبينات للإثبات لا للنفي مع أن المسألة على أنه إذا أقام أحدهما البينة قضى له بها قطعًا.

وأما ثالثاً: فبالمنع فإن الأسلم أن المشتري ينفي ببينة البائع بل هو يثبت بما ما يدعيه نفسه وهو كونه يشبه حق البائع مائة دينار ويسكت عما يشبه البائع وهو كون حقه في العبد، فإن حصل مما يثبته المشتري نفي ما يثبته البائع فإنما هو بالتبع والتضمن لا بالأصالة والقصد،

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: بداية المبتدي (١/٦٦١).

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١٣/ ٢٥).

وذلك لا ينافي كون وضع البينات للإثبات دون النفي] (١).

(فإذا عَلِمَا بِهِ) أي: بالفسخ (يَتَرَاضَيَانِ) أي: بمدّعي كل واحد منهما (فإن لم يتراضيا) أي: بأن يعطى كل واحد ما يدّعي صاحبه.

[وذكر في المُغْرِب (٢) أبوخازم القاضي (٤) بالخاء المعجمة، وذكر في المتشابه بالحاء المهملة] (٥) ، (وهذا التحالف قبل القبض) أي: قبل قبض المشتري السلعة وهذا الذي ذكره اختيار أبي خازم القاضي.

وأمّا في أصل رواية المَبْسُوط (^) لم يشترط في أنّ التحالف مخالف للقياس هذا الشرط فقال: وإذا اختلف البائع والمشتري في الثمن والسلعة قائمة في يد البائع أو المشتري فإنهما يتحالفان ويترادان استحسانًا وفي القياس القول قول المشتري؛ لأنهما اتفقا على أصل البيع وادّعى البائع زيادة في حقه وهو الثمن والمشتري منكر لذلك فالقول قوله مع يمينه لقوله الكيكيّة:

<sup>(</sup>١) [ساقط] من (ب) و (ج)

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (١٦١/٣).

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: المُغْرِب في ترتيب المُعْرب؛ للمطرزي (٢٥٤/١).

<sup>(</sup>٤) الفقيه العلامة قاض القضاة أبو خازم عبدالحميد بن عبدالعزيز قاضي بغداد، وأصله من البصرة، حليل القدر ولي القضاء القضاء بالشام والكوفة والكرخ من مدينة السلام تفقه عليه أبو جعفر الطحاوي وأبو طاهر الدباس، وتولى القضاء للمعتضد ثم ابنه المكتفى بعده. قال عنه الامام الذهبي: وكان ثقة دينا ورعا عالما. (ت ٢٩٢هـ).

يُنْظَر: الجواهر المضية (٢٩٦/١)، سير أعلام النبلاء (٣٩/١٣).

<sup>(</sup>٥) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٦) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (١٦١/٣).

<sup>(</sup>٧) يُنْظَر: المحيط البرهاني (٥٠٥/٦).

<sup>(</sup>٨) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (٥٣/١٥).

((واليَمِينُ على منْ أنْكُر)) (١) ولكنا تركنا القياس بالسنة ، والمروي في الباب حديثان:

أحدهما: حديث ابن مسعود على أنّ النبي الطَّكِيْ قال: ((إذا اختلف المُتَبَائِعَانِ والسِّلْعَة قَائِمَةٌ بِعَينِها فالقولُ ما يقوله البائِعُ ويَتَرَادَّان)) .

والثاني: بحديث أبي هريرة في أن النبي التَكِيلُ قال: ((إذا اختلف المتبائعان تحالفا وترادّا)) من الحديث صحيح مشهور فيترك كل قياس بمقابلته ثم قال: وكان أبو خازم القاضي حرحمه الله يقول: إن كانت السلعة في يد البائع فالتحالف بطريق القياس؛ لأنّ كل واحد منهما يدّعي لنفسه حقاً على صاحبه على ما ذكرنا فيحلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه قياساً وإن كانت في يد المشتري فالتحالف بخلاف القياس؛ لأنّ المشتري لا يدّعي لنفسه على البائع شيئا فإن المبيع مسلّم إليه باتفاقهما وهو الصحيح احترازا عن القول الأول لأبي يُوسُف حرحمه الله— بأنه يبدأ بيمين البائع؛ (لأنّ المشتري أشدُهما إنكاراً) ؛ إذن المشتري هو المبتدأ به في حقوق العقد وهو تسليم الثمن فكان هو البادئ

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه، ص (۱۸۱).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أصحاب السنن بألفاظ متقاربة، أخرجه أبو داود برقم (۳۰۱۱) (۳۸۰/۳)، والترمذي برقم (۱۲۷۰) (۲۱۸۳) والترمذي برقم (۲۱۸۳) (۷۳۷/۲)، والنسائي برقم (۲۱۸۹) (۴۰۲/۷)، وابن ماجه برقم (۲۱۸۹) (۷۳۷/۲)، والحديث له طرق لا تخلو من ضعف ولكن يعضد بعضها بعضاً ، قال الزيلعي: (أنه حديث حسنٌ يُحتجُ به) يُنْظَر:نصب الراية (۱۰۷/٤).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه في الهامش السابق.

<sup>(</sup>٤) المشهور من الحديث هو ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة ما لم يبلغ حد التواتر، ويرى بعض الحنفية أن المشهور هو هو المتواتر الذي فقد شرط التواتر في طبقة الصحابة فقط، فباعتبار الأصل هو من الآحاد، وباعتبار الفرع هو متواتر، يُنْظَر: أصول الْبَرْدُويِّ (٢/١٥)، وأصول السرخسي (٢/٢١).

<sup>(</sup>٥) يُنْظُر: الاختيار لتعليل المختار (٢٩/٢)، بدائع الصنائع؛ للكاساني (٦/٠/١).

<sup>(</sup>٦) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (١٦٢/٣).

بالإنكار.

ولهذا قلنا: في بيع المقايضة فإنّ القاضي يبدأ بيمين أيهما شاء؛ لأنّه لا يجب على أحدهما التسليم قبل صاحبه أو؛ (لأنّه يتعجل فائدة النكول) أي: يتوجّه على المشتري الإلزام بالنكول في الحال بخلاف البائع فإن الإلزام بالنكول عليه يتأخر (وأقل فائدته التقديم) أي: النبي العَيْنُ جعل القول قول البائع وهذا يقتضي الاكتفاء بيمينه فإن كان لا يكتفى بيمينه فلا أقلّ من يبدأ بيمينه كذا في المَبْسُوط (٢).

(لِأَنَّ الْأَيْمَانَ على ذلك وُضِعَتْ) أي: على النفي وضعت لا على الإثبات؛ لأنّه لم يشبت ما ادّعاه كلّ واحد منهما حتى إذا اصطلحا على شيء تركا على ذلك (أو يُقالُ إذا لم يشبت ما ادّعاه كلّ واحد منهما حتى إذا اصطلحا على شيء تركا على ذلك (أو يُقالُ إذا لم يشبت الْبَدَلُ) أي: للتعارض والإختلاف (وَلَا بُدَّ من الْفَسْخِ في فَاسِدِ الْبَيْعِ) وهما لم يفسخاه فلابد أن يقوم القاضي مقامهما في الفسخ ولكن ذكر في بَابِ الإختلاف في البيوع من بيوع المَبْسُوط (أ) في أثناء الكلام أنّ القاضي إنما يفسخ البيع عند طلب أحدهما فما لم يفسخ حل للمشتري وطؤها لو كان المبيع جارية ،ولو فسد البيع بالتحالف لما حل للمشتري وطؤها و كان المبيع جارية ،ولو فسد البيع بالتحالف لما حل للمشتري وطؤها ولما تأخر حكم الفسخ إلى طلب أحدهما (وَإِنْ نَكَلَ أَحَدُهُمَا عن الْيَمِينِ لزمه دعوى الآخر)؛ لأنّ النكول حجة في بَابِ الأموال (وإن اختلفا في الأجل... فلا تحالف بينهما) والقول قول البائع وهذا عندنا (أ).

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (١٦٢/٣).

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١٣/٥٥).

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (١٦٢/٣).

<sup>(</sup>٤) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١٣/٥٥).

<sup>(</sup>٥) يُنْظَر:بدية المبتدي (١٦٦/١).

<sup>(</sup>٦) يُنْظَر: بدائع الصنائع؛ للكاساني (٢٦٢/٦).

[۷٤٩]ب]

وقال زُفَر (() والشافعي (() يتحالفان؛ لأنّ هذا في معنى الإحتلاف في مقدار مالية الثمن، فإن المؤجل أنقص من الحال في المالية، ولكنّا نقول (() أختلفا في مدّة ملحقة بالعقد شرطًا فيكون القول قول من أنكرها ولا يجري التحالف كما لو اختلفا في خيار الشرط/، وهذا لأنّ حكم التحالف عُرِف بالنص، وإنّا ورد النص عند الاختلاف فيما يتم به العقد والأجل مما يتم به العقد فلم يكن في معنى المنصوص فأخذنا فيه بالقياس وجعلنا القول قول البائع سواء أنكر زيادة الأجل أو أصل الأجل وفرق بين هذا وبين الأجل في بَابِ السلم فإن هناك القول قول من يدّعي الأجل عند أبي حَنِيفَةً حرمه الله (()) وهنا القول [قول] (()) من ينكر الأجل من قبل أن هناك الأجل من شرائط صحة العقد فإقراره بالعقد إقرار به [وبما هو من شرائط العقد، ولا من مقتضياته؛ لأنّ العقد يقتضي إيفاء الثمن المعقود عليه في المجلس فالمشتري يدّعي عليه التأخير وهو منكر وكان القول قول المنكر وإذا والمعقود عليه في المجلس فالمشتري يدّعي عليه التأخير وهو منكر وكان القول قول المنكر وإذا اتفقا في الأجل واختلفا في مضية فالقول قول المشتري؛ لأن الأجل حقه وهو منكر استيفاء اتفقا في المَهْسُوط (())

أو في استيفاء بعض الثمن ولو اختلفا في استيفاء كل الثمن فالحكم كذلك [حيث

<sup>(</sup>۱) يُنْظَر: حاشية ابن عابدين (۱۱/٥٢٤).

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: الأم (١٣٦/٣-١٣٧)، الحاوي في فقه الشافعي (٢٩٧/٥).

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: اللباب في شرح الكتاب (٣٦٣/١)، الاختيار لتعليل المختار (٢٠/٢).

<sup>(</sup>٤) يُنْظَر: الفتاوي الهندية (٢٣/٤).

<sup>(</sup>٥) [ساقط] من (أ) و (ج).

<sup>(</sup>٦) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٧) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (٦٤/١٣).

يكون اليمين على البائع لا غير وإنّما لم يذكره؛ لأن ذلك] (١) مفروغ منه باعتبار أنّه صار ذلك بمنزلة سائر الدعاوى (وهذا لأنّ بانعدامه) أي: بانعدام ما ذكرنا من الأجل وشرط الخيار واستيفاء بعض الثمن (لا يختل ما به قوام العقد) (٢) لأنّ العقد بلا شرط وأجل جائز [الشرط والأجل] (١) فإذا اختلفا في الشرط أو في الأجل وحلفا بقي العقد بلا شرط وأجل وإنه لا يوجب الفساد.

وأمّا إذا اختلفا في الثمن أو المثمن وحلفا لم يثبت ما ادّعاه أحدهما فيبقى الثمن [أو المثمن] بمجهولاً (٥) بمجهولاً (٥) وذلك يوجب الفساد .

ووجه آخر وهو أن الاختلاف في الثمن أو المثمن يوجب الاختلاف في العقد ،ألا ترى أنّه لو اختلف الشاهدان فشهد أحدهما بالبيع بألف درهم والآخر بالبيع بالدنانير لا يقبل وإذا اختلفا في العقد كان كل منهما مدّعياً ومنكراً أما الإختلاف في الشرط والأجل لا يوجب الإختلاف في العقد ألا ترى أنّه لو شهد أحدهما أنّه باعه بألف إلى شهر [حالة] (٢) وشهد الآخر أنّه باعه بألف يقضي بالعقد بألفٍ حالةٍ وكذا لو شهد أحدهما أنّه باعه [بشرط الخيار الأخر أنّه باعه] (٧) ولم يذكر الخيار جازت الشهادة كذا ذكره الإمام قاضِي

<sup>(</sup>١) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (١٦٢/٣).

<sup>(</sup>٣) [ساقط] من (ب) و(ج).

<sup>(</sup>٤) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٥) يُنْظَر: بدائع الصنائع؛ للكاساني (٦/٩٥٦).

<sup>(</sup>٦) [ساقط] من (أ) و (ب).

<sup>(</sup>٧) [ساقط] من (ج).

خَانْ -رحمه الله- في الجامع (١)

(بخلاف الاختلاف في وصف الثمن) بأنّه جيّد أو رديء وجنسه بأنّه دراهم أو دنانير (لأنّ ذلك) أي: الاختلاف في الوصف (فإن الثمن دَيْنٌ وهو يعرف بالوصف) ،فلما اختلفا في الوصف وهو مُعرّف صار الاختلاف في المعرّف ،وهو الثمن (لأنّه ليس بوصف) أي: لأنّ الأجل ليس بوصف بل هو أصل بنفسه لكنّه يثبت بواسطة الشرط.

[الاختلاف في الثمن بعد هلاك المبيع] (فإن هلك المبيع) أي: بعد قبض المشتري (ثُمَّ اختلفا) أي: في مقدار الثمن هكذا ذكر في المَبْسُوط (أ) وقال: وإن كانت السلعة قد هلكت في يد المشتري [ثُمَّ اختلفا في الثمن] فعلى قول أبي حَنِيفَة وأبي يُوسُف القول قول المشتري مع يمينه (أ) وعند مُحَمَّد (الشمن] فعلى قول أبي حَنِيفَة وأبي يُوسُف القيمة لظاهر قوله الكِيلِّ: ((إذا اختلف المتبائعان المتبائعان على القيمة لظاهر قوله الكِيلِّ: ((إذا اختلف المتبائعان المتبائعان تحالفا وترادا)) ولا يمنعنا من الاستدلال لظاهر هذا الحديث ما في الحديث

<sup>(</sup>١) تصحيف والصحيح شرح الجامع الصغير؛ لقاضي خان. يُنظَر: اللباب في شرح الكتاب (٣٦٣/١).

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (١٦٢/٣).

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: بداية المبتدي (١٦٦/١)

<sup>(</sup>٤) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (٦/١٣).

<sup>(</sup>٥) في (ج) (في مقدار الثمن).

<sup>(</sup>٦) يُنْظَر: الاختيار لتعليل المختار (١٣٠/٢).

<sup>(</sup>٧) يُنْظَر: شرح فتح القدير (٢١٣/٨)، البناية في شرح الهداية (٢١٣/٨).

<sup>(</sup>٨) مذهب الشافعية: أنه إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن، أو جنسه، أو صفته ولم يكن لأحدهما بيّنة، تحالفا، سواء كانت السلعة باقية أو تالفة ثم يفسخ البيع بعد التحالف. فإن كان المبيع باقيًا لزم المشتري ردّه، ويبقى له الولد والثمرة والكسب والمهر.وإن كان تالفًا، لزمه قيمته، سواء كانت أكثر من الثمن الذي يدعيه البائع أم لا. يُنْظَر: روضة الطالبين (٥٧/٣-٥٨٥)، مغني المحتاج (٩٧/٢).

<sup>(</sup>٩) سبق تخریجه، ص (٢٥١).

الآخر من ظاهر قوله الكيلا: ((والسلعة قائمة بعينها)) ''؛ لأنّ ذلك مذكور على سبيل التنبيه التنبيه أي: تحالفا وإن كانت السلعة قائمة؛ لأن عند ذلك يتأتّى تمييز الصادق من الكاذب بتحكيم قيمة السلعة في الحال ولا يتأتّى ذلك بعد هلاك السلعة، وإذا كان يجري التحالف مع إمكان تمييز الصادق من الكاذب فعند عدم الإمكان أولى ولأنّ التحالف عند قيام السلعة إنما يصار إليه [أي: يتحالفان في هاتين الصورتين بالإجماع](٢)؛ لأنّ كل واحد منهما يدّعي عقدًا ينكره صاحبه فالبيع بألف غير البيع بالفين ألا ترى أنّ شاهدي البيع إذا احتلفا في مقدار الثمن لا تقبل الشهادة والدليل عليه أنه لو انفرد كل واحد منهما [بإقامة البينة وجب قبول بينته .

فعرفنا أنّ كلّ واحد منهما [(٢) يدّعي حقاً ينكره صاحبه فيُحلّف كلّ واحد منهما على دعوى صاحبه وهذا المعنى عند هلاك السلعة متحقق فصار كما لو ادّعي أحدهما البيع والآخر الهبة أو كان البيع مقايضة وهلك أحد البدلين ثُمَّ اختلفا ثُمَّ إذا حلفا فقد انتفي كلِّ واحد من الثمنين بيمين المنكر منهما فيبقى البيع بلا/ ثمن والبيع [بلا] ثمن يكون فاسدًا والمقبوض [1/٧٥.] بحكم عقد فاسد يجب ردّ عينه في حال قيامه وردّ قيمته بعد هلاكه وأبو حَنِيفَةَ وأبو يُوسُف (٥) استدلا بقوله الكي ( (البيّنة على المدعى واليمين على من أنكر)) والبائع هو المدّعي المدّعي والمشتري منكر فكان القول قوله مع اليمين فأمّا المشتري فلا يدّعي لنفسه شيئاً على

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه، ص (۲۰۱).

<sup>(</sup>٢) [ساقط] من (أ) و (ج)

<sup>(</sup>٣) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٤) في (ب) (بغير).

<sup>(</sup>٥) يُنْظَر: تبيين الحقائق؛ للزيلعي (٣٠٩/٤)، مجمع الأنهر (٣٦٤/٣).

<sup>(</sup>٦) سبق تخریجه، ص (١٨١).

البائع؛ لأنَّ المبيع مملوك له مسلم إليه باتفاقهما وهذا هو القياس حال قيام السلعة أيضاً ولكن تركناه بالنص وهو قوله الطَّيْكُ: ((إذا اختلف المتبائعان والسلعة قائمة بعينها تحالفا وترادا)) .

وقوله التلخين: ((والسلعة قائمة)) مذكورة على وجه الشرط لا على وجه التنبية لأنّ قوله التلخين: ((إذا اختلف المتبائعان)) شرط وقوله التلخين: ((والسلعة قائمة بعينها)) معطوف على الشرط وكان شرطًا؛ لأن موجب العطف الإشتراك والمخصوص من القياس بالسنة لا يلحق به إلا ما كان في معناه وحال هلاك السلعة ليس في معنى حال قيام السلعة؛ لأنّ عند قيام السلعة يندفع الضرر عن كل واحد منهما بالتحالف فإنه يفسخ العقد فيعود إلى كل واحد منهما رأس ماله بعينه وبعد هلاك السلعة لا يحصل ذلك، فالعقد بعد هلاك السلعة لا يحتمل الفسخ ألا ترى أنه لا يفسخ بالإقالة والردّ بالعيب فكذلك بالتحالف وهذا؛ لأنّ الفسخ لا يردّ إلا ما ورد عليه العقد والمعقود عليه [فات لا] إلى بدل فإن القيمة قبل الفسخ لا تكون واجبة على المشتري والفسخ على غير محلّه لا يتأتى بخلاف بيع المقايضة فإن أحد العوضين هناك قائم وهو معقود عليه؛ ولهذا جاز الفسخ بالإقالة والرد بالعيب فكذلك بالتحالف ولا معنى لقوله أنّ كلّ معقود عليه؛ ولهذا جاز الفسخ بالإقالة والرد بالعيب فكذلك بالتحالف ولا معنى لقوله أنّ كلّ واحد منهما يدّعي عقداً آخر فإن البيع بألف قد يصير بألفين بالزيادة في الثمن والبيع بألفين يصير وابليع بألفن يمن والبيع بألفين وأن البيع بألف قد يصير بألفين بالزيادة في الثمن والبيع بألفين يصير إلفين عدر الثمن إنما يمنع قبول الشهادة إلى الشهادة عند عليه عض الثمن واختلاف الشاهدين في مقدار الثمن إنما يمنع قبول الشهادة إلفياً عند حطّ بعض الثمن واختلاف الشاهدين في مقدار الثمن إنما يمنع قبول الشهادة والمناهدة عليه الشهادة على الشهادة على المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة الشهادة الشهادة الشهادة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة الشهادة المناهدة الم

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه، ص (۲۰۱).

<sup>(</sup>٢) في (ج) (فإن رد).

<sup>(</sup>٣) في (ج) (العبد لا يحلّف).

<sup>(</sup>٤) [ساقط] من (أ) و (ج).

لا لاختلاف العقد بل لأنّ المدعى يكون أحدهما وقبول بينة المشتري عند الانفراد لأنه مدّع صورةً لا معنى، وذلك يكفي لقبول بينته، ولكن لا يتوجّه به اليمين على خصمه كالمودع يدّعي ردّ الوديعة ولا يتوجّه به اليمين على خصمه، وإن كانت بينته تقبل عليه والدليل عليه أن المشترى لو كان جارية حلّ للمشتري وطؤها ولو كان الاختلاف في الثمن موجباً اختلاف العقد لما حلّ له وطؤها كما إذا ادّعى أحدهما البيع والآخر الهبة وبهذا تبطل دعوى الفساد وهو قوله: أنهما لما حلق له وطؤها والحديث المطلق فيه ما يدلّ على قيام السلعة وهو لفظ التراد؛ لأنّه لو كان المراد ردّ المأخوذ حساً وحقيقة فذلك يتأتى عند قيام السلعة وإن كان المراد ردّ العقد فقد بيّنا أنّ الفسخ إنما يتأتى عند قيام السلعة معمول على المقيد مع أنّ المطلق والمقيّد في حادثة واحدة في حكم واحد إذا وردا فالمطلق محمول على المقيد كذا في المَبْسُوط (۱).

(إِذَا خَرَجَ الْمَبِيعُ عَن مِلْكِهِ) أي: ملك المشتري (وَأَنَّهُ يُفِيدُ دَفْعَ زِيَادَةِ الثَّمَنِ) أي: وأنّ التحالف يفيد إعطاء المشتري زيادة الثمن التي يدعيها البائع على تقدير نكول المشتري عن الحلف فإنّ فائدة الثمن النكول، وهذا جواب سؤال مقدّر وهو أن يقال ما فائدة التحليف على قول مُحَمَّد حرمه الله— بعد الهلاك مع عدم حكمه فإن حكم التحالف التراد فامتنع التراد بالهلاك ولا فائدة في التحالف فأجاب عنه فقال بل فيه فائدة وهي دفع المشتري الزيادة التي يدّعيها البائع عمّا أقر به المشتري على تقدير نكول المشتري؛ فلذلك يتحالفان. فإن قيل هذا يحصل بتحليف المشتري حينئذ فما فائدة تحليف البائع.

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (٩/١٣).

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (١٦٣/٣).

قلنا: لم يحصل [نهاية] (١) الفائدة بتحليف المشتري فإن المشتري إذا نكل يجب الثمن الذي ادّعاه البائع والبائع إذا نكل يندفع عن المشتري ما ادّعاه البائع عليه من الزيادة فيتحالفان كما إذا اختلفا في جنس الثمن بعد هلاك السّلعة فإنّه إذا ادّعى أحدهما العقد بدراهم والآخر بدنانير تحالفا ولزم على المشتري ردّ القيمة كذا في الْأَسْرَار (٢).

(لِارْتِفَاعِ الْعَقْدِ) أي: بملاك المبيع (فلم يَكُنْ في مَعْنَاهُ) أي: [فلم] كن وقت السلعة في معنى وقت قيام السلعة لعدم إمكان توفير موجب التحالف/ وهو الفسخ ديث لم يبق الفسخ لعدم محلّه فلا يتحالفان (وَلِأَنَّهُ لَا يُبَالِي بِالإِخْتِلَافِ في السَّبَبِ بَعْدَ حيث لم يبق الفسخ لعدم محلّه فلا يتحالفان (وَلِأَنَّهُ لَا يُبَالِي بِالإِخْتِلَافِ في السَّبَبِ بَعْدَ حَصُولِ الْمَقْصُودِ) هذا جواب عن قوله: (يدّعي كل واحد منهما غير العقد الذي يدّعيه صاحبه فيختلف السبب) (٥).

قلنا: إذا حصل المقصود لغى السبب ،والمقصود للمشتري من هذا السبب ملك المبيع وقبضه وهو قد حصل ولا يبالي حينئذ بإختلاف السبب كمن أقرّ لغيره بألف من ثمن عبد وقال المقرُّ له لا بل غصبت مني ألفاً تجب الألف على المقر، وإنما يراعى من الفائدة ما يوجبه العقد وهو ملك المعقود عليه وقبضه وهذا أيضاً جواب عما قاله مُحَمَّد (٢) حرمه الله من فائدة التحالف بعد هلاك السلعة بقوله: (وإنه يفيد دفع زيادة الثمن) أي: يفيد إعطاء

<sup>(</sup>١) في (ب) و (ج) (تمام).

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: البحر الرائق (٢٢٢/٧)، الدر المختار (٥٦١/٥).

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (١٦٣/٣).

<sup>(</sup>٤) [فلم] تكرار في (أ) يستقيم المعنى بدونها.

<sup>(</sup>٥) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (١٦٣/٣).

<sup>(</sup>٦) يُنْظَر: تبيين الحقائق؛ للزيلعي (٢١١/٤).

<sup>(</sup>٧) يُنْظَر: المرجع السابق.

المشتري زيادة الثمن التي يدّعيها البائع على تقدير نكول المشتري عن اليمين على ما ذكرنا.

قلنا: [تلك الفائدة] (1) ليست من موجبات العقد بل هي من موجبات نكول المشتري عن اليمين وليست اليمين من موجبات العقد حتى يكون النكول من موجباته بل موجب العقد هو ملك المعقود عليه للمشتري وهو حاصل فلا يتحالفان وهذا أيضاً أعني قوله: (وإنما يراعي من الفائدة ما يوجبه العقد) يصلح جواباً لما يرد من الشبهة على قوله: (ولأنّه لا يبالي بالإختلاف في السبب بعد حصول المقصود) بأن قيل هذا يشكل بما إذا ادّعى أحدهما البيع والآخر الهبة فإغما يتحالفان على ما ذكرنا من المَبْسُوط (1) في تعليل مُحَمَّد حرمه البيع والآخر الهبة فإغما يتحالفان على ما ذكرنا من المَبْسُوط (1) ، وليس التحالف هناك الله فأجاب عنه بقوله: (وإنّما يراعي من الفائدة ما يوجبه العقد) (1) ، وليس التحالف هناك أيضاً من موجب العقد [بل موجب العقد] (1) ثبوت الملك للموهوب له أو للمشتري ، فإن قيل قيل لو اعتبرنا لحصول المقصود من غير اعتبار لاختلاف السبب كان ينبغي أن لا يتحالفا عند قيام السلعة لأنّ المقصود وهو ملك المعقود عليه حاصل للمشتري حتى لو كان جارية حلّ للمشتري وطئها.

قلنا: نعم كذلك لكن هو ثابت بالنصّ بخلاف القياس فقلنا به وهذا إذا كان الثمن دينًا بأن كان دراهم أو دنانير أو من المكيلات أو الموزونات الموصوفة الثابتة في الذمة (فإن كان عينًا) (٥) أي: فإن كان الثمن عينًا بأن كان الثمن أغير الدراهم والدنانير] (٦) وغير الموصوف من

<sup>(</sup>١) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (٦/١٣).

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (١٦٣/٣).

<sup>(</sup>٤) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٥) يُنْظُر: المرجع السابق.

<sup>(</sup>٦) [ساقط] من (ج).

من المكيلات والموزنات الثابتة في الذمة يعني إذا كان البيع بيع مقايضة فهلك المبيع يبقى حواز التحالف والمراد من هـــلاك المبيع في بيع المقايضـــة هلاك أحد العوضين لما أنّ المبيع غير متعيّن لكونه مبيعاً حينئذ؛ لأنّ كل واحد من [العوضين] مبيع وثمن والدليل على هذا ما ذكره بعده بقوله: (لأنّ المبيع في أحد الجانبين قائم) حيث سمّى القائم مبيعاً بعدما سمّى المالك مبيعاً، ودخول الباء ليس بمعين للثمنية في العوضين المعينين لما ذكرنا في أوائل كتاب البيوع ولما كان كذلك كان حكم التحالــف وهو التراد بقدر الإمكان ثابتًا (فيتحالفان) البيوع ولما كان كذلك كان حكم التحالــف وهو التراد بقدر الإمكان ثابتًا (فيتحالفان) أي: بعد قبضهما المشــــتري؛ لأنّه ذكر في المجامع الصغير لِقاضِي خَانْ أَورهمه الله حرجل المشتري مع المعنى عبدين وقبضهما ومـــات أحدهما ثمَّ اختلفا في الثمن فالقول قول المشتري مع ولهذا لو هلك أحدهما قبل القبض يتحالفان، وبحذا يعلم أن بعض المبيع إذا هلك قبل القبض يتحالفان بالإجماع (وفي الجامع الصغير القول قول المشتري) أي: فيهما (مع يمينه) كذا ذكره الإمام الكشاني حرهه الله وإنّما أعاد ذكر لفظ الجامع الصغير (أ)

<sup>(</sup>١) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/٦٣).

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: بداية المبتدي (١٦٦/١).

<sup>(</sup>٤) تصحيف والصحيح شرح الجامع الصغير؛ لقاضي خان. يُنْظَر: اللباب في شرح الكتاب (٣٦٣/١).

<sup>(</sup>٥) يُنْظَر: الاختيار لتعليل المختار (١٣٠/٢)،

<sup>(</sup>٦) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٧) يُنْظَر: الاختيار لتعليل المختار (١٣٠/٢)، الفتاوي الهندية (٣٣/٤).

<sup>(</sup>٨) يُنْظَر: بداية المبتدي (١٦٦/١).

(۱)؛ لأنّ لفظ الجامع الصغير يقتضي أن يكون المستثنى منه يمين المشتري ولفظ المَبْسُوط (۲) يقتضى أن يكون المستثنى منه عدم التحالف؛ لأن المذكور قبل الاستثناء هناك قوله: (لم يتحالفا) . .

وذكر في الْفَوَائِدِ الظَّهيريَّةِ (١) وتكلُّم المشايخ في قوله: (إلا أن يشاء البائع أن يأخذ العبد الحي ولا يأخذ من ثمن الهالك شيئاً) فعلى ما ذكر في الْكِتَاب (١٠).

وتكلَّموا أيضاً أن هذا الاستثناء إلى ماذا ينصرف قال مشايخ بَلْخ -رحمهم الله-(٢): ينصرف إلى يمين المشتري ومعناه أنّ البائع يأخذ الحي منهما صُلحًا عمّا يدّعيه قبل المشتري من الزيادة فيجعل صلحهما على هذا العبد كصلحهما على عبد آخر وصار تقدير ما قال في **الْكِتَابِ** على قول هؤلاء لا يتحالفان عند أ**َبِي حَنِيفَةَ** <sup>(^)</sup> رحمه الله- / ويكون القول قول [//٥١] المشتري مع يمينه إلا أن يأخذه البائع الحي ولا يأخذ شيئاً آخر فحينئذ لا يحلّف المشتري قال شَيْخُ الْإِسْلَامِ المعروف بخُواهَرْ زَادَه -رحمه الله- (٩) إلا أنّ هذا لا يقوى؛ لأنّ الأخذ معلّق

يُنْظَر: الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير (٣٣٩/١).

يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (٢٥٣/١٨).

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: بداية المبتدي (١٦٦/١).

<sup>(</sup>٤) يُنْظَر: المحيط البرهاني (٦/٥١٥-٥١٧).

يُنْظَر: بداية المبتدى (١٦٦/١).

المقصود بالكتاب: مختصر القُدُورِي (٢١٨/١)؛ للإمام أبي الحسين أحمد بن محمد القُدُورِي (ت ٤٢٨هـ).

يُنْظَر: العناية شرح الهداية؛ للبابرتي (٢٣٠/٨). (Y)

يُنْظَر: الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير (٣٣٩/١).

الإمام شيخ الاسلام أبي بكر محمد بن الحسين بن محمد بن الحسن البخاري المعروف ببكر خُوَاهَرْ زَادَه، وكان من عظماء ماوراء النهر، قال السمعاني: كان إماما فاضلا حنفيا وله طريقة حسنة مفيدة جمع فيها من كل فن وكان يحفظها، وله كتاب المبسوط. (ت ٤٨٣ هـ). يُنْظَر: تاج التراجم (١/ ٢٥٩)، الجواهر المضية (٢/ ٤٩/٢).

ومعنى قوله: (لا يأخذ شيئاً) أي: لا يأخذ من الزيادة التي يدّعيها شيئاً وعلى هذا

(١) يُنْظَر: تبيين الحقائق؛ للزيلعي (٢٠٩/٤).

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (٢٤٠/١).

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: المحيط البرهاني (٦/٦)، المقصود بالكتاب: مختصر القُدُورِي (٢١٨/١).

<sup>(</sup>٤) يُنْظَر: حاشية ابن عابدين (٢/٤٧٤).

<sup>(</sup>٥) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٦) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٧) يُنْظَر: تبيين الحقائق؛ للزيلعي (٣٠٩/٤).

<sup>(</sup>٨) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٩) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (١٦٣/٣).

التقدير يكون الاستثناء منصرفاً إلى يمين المشتري ومن أصحابنا من قال (۱): الاستثناء ينصرف إلى التحالف؛ لأن البائع إذا رضي أن لا يأخذ شيئاً [سوى] (۲) الحي يتحالفان وهو ليس بصحيح لما بيّنا ولأنّ المذكور استحلاف المشتري لا ترك التحالف والاستثناء ينصرف إلى المذكور لا إلى غير المذكور ولاً بِي حَنِيفَة (۲) -رحمه الله - أن التحالف على خلاف القياس إلى أن أن قال: (ولأنه لا يمكن التحالف في القائم إلا على اعتبار حصته من الثمن) إلى آخره (١).

فإن قلت: ما الفرق لأبي حَنِيفَة (صحمه الله - بين هذه المسألة وبين مسألة الإجارة فيما إذا أقام القصار بعض العمل في الثوب ثم وقع الاختلاف بين القصار وبين رب الثوب في مقدار الأجرة ففي حصة ما أقام العمل القول قول رب الثوب مع يمينه وفي حصة ما بقي يتحالفان بالإجماع (ألم البعض بالكل فكان استيفاء بعض المنفعة بمنزلة هلاك أحد العبدين من حيث أن بالهلاك والاستيفاء لا يبقى التحالف ثم في هلاك بعض المبيع لا يبقى التحالف عنده وفي استيفاء بعض المنفعة يبقى التحالف في حق ما لم يستوف (١).

قلت: الفرق بينهما من حيث أن عقد البيع في العبدين عقد واحد فإذا تعذّر فسخه في

<sup>(</sup>۱) يُنْظَر: الفتاوى الهندية (٣٣/٤).

<sup>(</sup>٢) [ساقط] من (ب).

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: البحر الرائق (٩١/٦).

<sup>(</sup>٤) (فلا بد من القسمة على القيمة وهي تعرف بالحزر والظن فيؤدي إلى التحالف مع الجهل وذلك لا يجوز إلا أن يرضى البائع أن يترك حصة الهالك أصلا لأنه حينئذ يكون الثمن كله بمقابلة القائم ويخرج الهالك عن العقد فيتحالفان) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (١٦٣/٣).

<sup>(</sup>٥) يُنْظُر: فتح القدير (٦/٤٣٩).

<sup>(</sup>٦) يُنْظَر: العناية شرح الهداية؛ للبابرتي (٢٣٢/٨-٢٣٣).

<sup>(</sup>٧) يُنْظَر: نتائج الافكار (٢٣٠/٨).

البعض بالهلاك تعذّر في الباقي.

[وأمّا عقد الإجارة في حكم عقود متفرقة يتجدّد انعقاده بحسب ما هو يقيم من العمل فبأن تعذّر فسخه في البعض لا يتعذّر فسخه في الباقي] (١) هكذا ذكر في بَابِ الرجل يستصنع الشيء من إجارات المَبْسُوط (٢) معناه لا يأخذ من ثمن الهالك شيئاً أصلاً وعلى هذا التقدير ينصرف الاستثناء إلى التحالف وعلى قول هؤلاء ينصرف الاستثناء إلى يمين المشتري لا إلى التحالف لأنّه إذا ترك البائع دعوى الزيادة وأخذ الحي ورضي به المشتري فلا حاجة إلى استحلاف المشتري على ما ذكرنا من الجامع الكشاني (١) –رحمه الله – ثمّ تفسير التحالف على قول مُحَمّد –رحمه الله – ما بيّناه.

<sup>(</sup>١) [ساقط] من (ج).

٢) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١٥/٧٤٠).

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: تبيين الحقائق؛ للزيلعي (٣٠٩/٤).

<sup>(</sup>٤) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (١٦٣/٣).

<sup>(</sup>٥) (ويحلف المشتري بالله ما اشتراه بألفين فإن حلفا فسخ القاضي البيع بينهما وإن نكل أحدهما عن اليمين لزمه دعوى الآخر) يُنْظَر: بداية المبتدي (١٦٦/١).

حكم عقود متفرقة إلا أنه في الصورة المذكورة كان بصفقة واحدة لم يعين فيها لكل جزء من المعقود عليه أجرة معلومة فلابد من القسمة وهي بالجرم والظن فيؤدي إلى التحالف مع الجهل بعين ما قيل في عقد البيع فينبغي أن لا يجوز أيضاً] (١) وعند أبي يُوسُف -رحمه الله-(١) يتحالفان على القائم لأفما لو كانا قائمين يتحالفان عليهما ولو كانا هالكين لا يتحالفان فإذا كان أحدهما قائمًا يتحالفان في القائم؛ لأنّ فائدة التحالف الفسخ وبعد هلاك

/ أحد العبدين يمكن فسخ العقد في القائم ولهذا لو تقايلا بعد هلاك أحد العبدين [١٥٧/ب] صحت الإقالة فيه وصورة التحالف عند أبي يُوسُف (٢) رحمه الله – أن يحلف المشتري أولاً بالله ما اشتريت العبدين منه بالثمن الذي يدّعي البائع فإن نكل يثبت [ما ادّعاه] البائع وإن حلف يحلف البائع [في القائم] بالله ما بعتهما بالثمن الذي يدّعي المشتري فإن نكل يثبت ما ادّعاه المشتري وإن حلف لم يثبت فيفسخ العقد بينهما في القائم ويرد القائم ويتقرر على المشتري حصة الحالك من الثمن الذي يقر به المشتري ولا يلزمه قيمة الحالك؛ لأنّ وجوب القيمة حكم انفساخ العقد والعقد في الحالك [لم ينفسخ عند أبي يُوسُف حرحمه الله - (٢) ومن الناس من قال على قول أبي يُوسُف حرحمه الله – (٢) لا يتحالفان على هذا الوجه بل يتحالفان يتحالفان في القائم لا غير؛ لأنّ العقد ينفسخ في القائم لا في الحالك وهذا ليس بصحيح لأن

<sup>(</sup>١) [ساقط] من (ب) و (ج).

<sup>(</sup>٢) يُنْظُر: مجمع الأنهر (٣٦٤/٣).

<sup>(</sup>٣) يُنْظُر: تبيين الحقائق؛ للزيلعي (٢١٠/٤).

<sup>(</sup>ع) [ساقط] من (أ).

<sup>(</sup>٥) [ساقط] من (أ) و(ب).

<sup>(</sup>٦) يُنْظَر: المحيط البرهاني (٢/٦٥).

<sup>(</sup>٧) [ساقط] من (ج).

المشتري لو حلف بالله ما اشتريت القائم بحصته من الثمن الذي يدّعيه البائع يحلف ويكون صادقاً فإن من اشترى شيئين بألف درهم إذا حلف أنّه ما اشترى أحدهما بألف [درهم] (۱) كان صادقاً، وكذلك البائع لو حلّف بالله ما بعت القائم بحصته من الثمن الذي يدّعي المشتري يحلف ويكون صادقاً فيه فلا يفيد التحالف فيحلف على الوجه الذي قلنا.

وقوله: (واختلفوا في تفسيره على قول أبي يُوسُف -رحمه الله-) ولم يذكر تفسير التحالف على قول أبي حَنِيفَة

؛ لأن عنده لم يجري التحالف عند هلاك السلعة أو بعضها لأنّ التحالف بعد القبض عرف نصًا والنصّ ورد حال قيام السلعة والسلعة اسم للكل فإذا هلك البعض فات الشرط الذي يتعلّق به التحالف ثُمَّ قال أبو حَنِيفَة حرحمه الله - إلا أن يشاء البائع بأن يأخذ الحي ولا يأخذ من ثمن الميت شيئاً وقد ذكرنا معناه هذا كله ممّا ذكره الإمام قاضِي خَانْ حرحمه الله -.

(والصحيح أن يحلف المشتري بالله ما اشتريتهما) إلى آخره .

هذا احتراز عن القول الآخر الذي ذكرناه بأنّ بعض الناس يقولون بل يتحالفان عند أبى يُوسُف -رحمه الله- في القائم لا غير.

(ويلزم المشتري حصة الهالك ويعتبر قيمتهما في الانقسام يوم القبض) يعني يقسم الثمن الذي أقر به المشتري على العبد القائم والهالك على قدر قيمتهما يوم القبض فإن

[صورة التحالف عند أبي يُوسُف –

<sup>(</sup>١) [ساقط] من(ب).

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (١٦٤/٣).

<sup>(</sup>٣) (بما يدعيه البائع فإن نكل لزمه دعوى البائع وإن حلف يحلف البائع بالله ما بعتهما بالثمن الذي يدعيه المشتري فإن نكل لزمه دعوى المشتري وإن حلف يفسخان العقد في القائم وتسقط حصته من الثمن ويلزم المشتري حصة الهالك ويعتبر قيمتهما في الانقسام يوم القبض) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٢٦٤/٣).

<sup>(</sup>٤) يُنْظَر: المرجع السابق.

اتفقا أن قيمتهما يوم القبض كانت واحدة يجب على المشتري نصف الثمن الذي أقرّ به المشتري وسقط عنه نصف الثمن وإن تصادّقا أن قيمتهما يوم القبض كانت على التفاوت فإن تصادّقا أن قيمة الهالك كانت على النصف من قيمة القائم يجب على المشتري ثلث ما أقرّ به من الثمن.

[الاختلاف في قيمة القائم والهالك] وإن اختلفا في ذلك فقال المشتري كانت قيمة القائم يوم القبض ألفاً وقيمة الهالك خمسمائة وقال البائع كان على العكس كان القول قول البائع مع يمينه؛ لأنهما اتفقا على وجوب الثمن الذي أقرّ به المشتري [ثُمَّ المشتري] (١) بدعواه على هذا الوجه يدّعي سقوط زيادة من الثمن والبائع ينكر فكان البائع مستبقياً لما كان واجباً والمشتري بدعواه يسقط ما كان واجباً فكان البائع متمسّكًا بالأصل؛ فلذلك كان القول قول البائع مع يمينه فإن قيل لماذا يعتبر قيمتهما يوم القبض دون العقد في حق انقسام الثمن ومسائل الزيادات تدلّ [على هذا حتى قال مُحَمَّد حرمه الله—(٢): قيمة الأم تعتبر يوم العقد وقيمة الزيادة يوم الزيادة وقيمة الولد يوم القبض، لأن الأم صارت مقصودة بالعقد والزيادة والولد بالقبض وكلّ واحد من العبدين هنا صار مقصودًا بالعقد فوجب اعتبار قيمتها يوم العقد لا يوم القبض.

قال **الإمام ظهير الدين** -رحمه الله- صاحب **الفوائد** (٢) : هذا إشكال هائل أوردته على كلّ قرم (٤) حَصِيف [الحَصِيفُ: المُحْكَمُ العَقْل] (٥) نحرير (٦) فلم يتهدّ أحد إلى جوابه ثُمَّ

<sup>(</sup>١) [ساقط] من (ب).

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر:نتائج الافكار (٢٣٣/٨).

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: المرجع السابق.

<sup>(</sup>٤) القرم من الرجال: السيد المعظم. يُنْظَر: الصحاح (٢٠٠٩/٥).

<sup>(</sup>٥) [ساقط] من (أ) و (ب). يُنْظَر: النهاية في غريب الأثر (٩٨١/١)، لسان العرب (٩٨٤).

<sup>(</sup>٦) النحرير هو العالم بالشي الجرب له. يُنظَر: معجم مقاييس اللغة (٥٠٠/٥).

قال: والذي تخايل لي بعد طول التجشم [جشمه الأمر من باب فهمه وتجشمه أي: تكلّفه على مشقة وجشمه الأمر تجشيما وأجشمه أي: كلفه إياه الصّحاح (١) التجشم على شي بمشقة إ(١) أن فيما ذكر من المسائل لم يتحقق ما يوجب الفسخ فيما صار مقصودًا بالعقد.

وفيما نحن بصدده تحقق ما يوجب الفسخ فيما صار مقصودًا بالعقد وهو التحالف أما في الحي منهما فظاهر وكذلك في الميت منهما؛ لأنّه إن تعذّر الفسخ في الهالك لمكان الهلاك لم يتعذّر اعتبار ما هو من لوازم الفسخ في الهالك وهو اعتبار قيمته يوم القبض؛ لأنّ الهالك مضمون بالقيمة يوم القبض على تقدير الفسخ كما هو مذهب مُحَمَّد -رحمه الله-(٢) حتى قال: يضمن المشتري قيمة الهالك على تقدير التحالف عنده فيجب إعمال التحالف في اعتبار قيمة الهالك يوم القبض فلهذا يعتبر قيمتها يوم القبض وأيهما أقام البينة قبلت بينته لأنّه نوّر دعواه بالحجة وإن أقاما البينة فبيّنة البائع أولى لأنّ البائع يدعي زيادة في قيمة الهالك والبينات شرعت لإثبات الزيادات فإن قيل المشتري يدّعي زيادة في قيمة القائم فوجب أن تقبل بينته.

(لإثباته الزيادة) أن الذي وقع الاختلاف فيه مقصودًا قيمة الهالك والاختلاف والاختلاف والاختلاف في قيمة الفائم يثبت ضمنًا للاختلاف في الهالك وبينة البائع قامت على ما وقع الاختلاف في قيمة القائم يثبت ضمنًا للاختلاف في الهالك وبينة البائع قامت على ما وقع الاختلاف فيه مقصودًا فكانت أولى بالاعتبار كذا ذكره الإمام الْمَرْغِينَانِيّ وقَاضِي خَانْ وهو قياس ما ذكره في بيوع الأصل (اشترى عبدين) إلى آخره ذكر تلك المسألة التي أحالها على

[1/407]

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: الصِّحَاح (١٦٦/٥).

<sup>(</sup>٢) [ساقط] من (أ) و (ج).

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (٢٧٤/٢٤).

<sup>(</sup>٤) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/١٦٤).

بيوع الأصل (۱) الإمام قاضِي خَانْ -رحمه الله- في الجامع الصغير وأحالها على الجامع الكبير (۲) فيحوز أن تكون مذكورة فيهما جميعًا (وينقسم النمن على قيمتهما) أي: على قيمتهما يوم القبض (فإن اختلفا في قيمة الهالك) أي: في مسألة الأصل؛ (لأنها تتوجه على أحد العاقدين) أي: لا على الوكيل والنائب لما أن اليمين لا تجري فيها النيابة والبائع منكر حقيقةً؛ لأنه ينكر سقوط الزيادة (فلهذا تقبل بينته أيضاً) أي: كما أن الاعتبار في الأيمان ليمين البائع حتى كان القول قوله باليمين فكذلك في البينات الاعتبار لبينة البائع لكون بينته أكثر إثباتًا من بينة المشتري ويترجح بالزيادة الظاهرة على ما مرّ وهو قوله: (لأنها أكثر إثباتًا من بينة المشتري ويترجح ما ذكرناه من قول أبي يُوسُف -رحمه الله-) أي: ما ذكر في الأصل يتبين لك صحة ما ذكرنا من قول أبي يُوسُف -رحمه الله- من تفسيره في التحالف وتفريعاته التي ذكرت في مسألة الجامع الصغير (۱).

وذكر في الجامع الصغير لصدر الإسلام (٧) -رحمه الله-، والبائع منكر حقيقة فتجب

<sup>(</sup>۱) (اشترى عبدين وقبضهما ثم رد أحدهما بالعيب وهلك الآخر عنده يجب عليه ثمن ما هلك عنده ويسقط عنه ثمن ما رده وينقسم الثمن على قيمتهما). يُنْظَر: المبسوط؛ للشيباني (٥٠/٤).

<sup>(</sup>۲) يُنْظَر: الفتاوى الهندي (۲۷/۳).

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: بداية المبتدي (١٦٦/١).

<sup>(</sup>٤) يُنْظَر: بداية المبتدي (١٦٦/١).

<sup>(</sup>٥) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/٢٦).

<sup>(</sup>٦) يُنْظَر: المحيط البرهاني (٢/٦٥).

<sup>(</sup>٧) محمد بن محمد بن الحسين بن عبدالكريم، أبو اليسر، صدر الإسلام الْبَرْدَوِيّ: فقيه بخاري، ولي القضاء بسمرقند. انتهت إليه رياسة الحنفية في ما وراء النهر، وهو أخو فخر الإسلام الْبَرْدَوِيّ، له تصانيف، منها (أصول الدين) توفي في بخارى. يُنْظَر: تاج التراجم (١٤٩/٢)، الأعلام للزركلي (٢٢/٧).

عليه اليمين ، والبائع أيضاً مدّع من حيث الظاهر فإنّه يدعي زيادة قيمة الهالك فتكون البينة بينته، وهذا هو الاصل في الدّعاوى فكذلك في مسألتنا المشتري يدعي سقوط الزيادة من الثمن الذي أقرّ به والبائع ينكر فكان القول قوله مع اليمين والبينة بينة البائع أيضاً لما بيّنا (ومن اشترى جارية وقبضها) أي: ونقد الثمن أيضاً.

وذكر الإمام قَاضِي خَانْ (٣ -رحمه الله - رجل اشترى جارية بألف وتقابضا ثُمُّ اختلفا في الثمن فإضما يتحالفان ويعود البيع الأوّل أراد به إذا تقايلا ولم يسلّم الجارية إلى البائع بحكم الإقالة حتى اختلفا في الثمن؛ لأن التحالف قبل القبض موافق للقياس فيتعدّى إلى الإقالة ثُمُّ في فصل البيع إذا حلفا وتعذر إمضاء البيع لتعذّر الترجيح يُفسخ العقد ليعود كل واحد منهما إلى أصل حقه فكذلك في الإقالة وقبل الإقالة كان حق البائع] في الثمن وحق المشتري في المبيع فإذا حلفا تفسخ الإقالة حتى يعود كل واحد منهما إلى أصل حقه ويعود البيع الأوّل معناه أنه يعود البيع الأول إذا فسخ القاضي أو فسخا بأنفسهما الإقالة؛ لأنّ الإقالة لا تنفسخ إلا بالفسخ كالمبيع كذا ذكره صدر الإسلام ثُمُّ الإقالة قابلة للفسخ حتى أن المبيع إذا هلك في يد المشتري قبل الرد إلى البائع بعد الأقالة فأنه تنفسخ الأقالة ويعود البيع الأول حتى يكون الهالك في ضمان المشتري كذا كان بخط شيخي حرحمه الله - (ونحن ما أثبتنا التحالف فيه) أي: في التقايل (بالنص) إلى آخره هذا حواب لسؤال مقدر وهو أن يقال ينبغي أن لا يجري

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (٢٥/٧٧).

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: بداية المبتدي (١٦٦/١).

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: الفتاوى الهندية (١٧١/٣).

<sup>(</sup>٤) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٥) قوله التَكِيُّكُ: ((إذا اختلف المتبائعان تحالفا وترادا))، (لأنه ورد في البيع المطلق والإقالة فسخ في حق المتعاقدين وإنما أثبتناه بالقياس لأن المسألة مفروضة قبل القبض والقياس يوافقه) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (١٦٤/٣).

التحالف في التقايل كما لا يجري فيه التحالف إذا وقع الاختلاف بينهما بعد قبض البائع المبيع بعد الإقالة عندهما خلافاً لمُحَمَّد -رحمه الله- لثبوت التحالف بين المتبائعين بالسنة بخلاف القياس فأجاب عنه بهذا على وجه يقع الفرق فيما إذا وقع الاختلاف في الثمن بين ما إذا قبض البائع المبيع بحكم الإقالة وبين ما إذا لم يقبض وأنكر ثبوت التحالف بخلاف القياس فيما إذا لم يقبض البائع المبيع بحكم الإقالة.

(لأن المسألة مفروضة قبل القبض) أي: قبل قبض البائع (المبيع بعد الإقالة) ولهذا نقيس الإجارة إيضاحا لقوله: (وإنما أثبتناه بالقياس الإجارة على البيع قبل القبض) يعني إذا اختلف المؤجر والمستأجر قبل استيفاء المعقود عليه في الأجرة والقيمة على/ العين فيما [٥٠٧/ب] إذا استهلك المشتري استُهلك بضم التاء على صيغة بناء المفعول والمشتري على صيغة اسم المفعول أي: نقيس قيمة المشتري المستهلك التي وجبت على المستهلك الذي استهلكه في يد البائع على العين الذي في يد البائع يعني أن المتبائعين إذا اختلفا في ثمن المبيع الذي لم يقبض يجري التحالف بينهما بالنص الذي يوافق القياس فكذلك إذا استَهلك مُستهلِكُ المبيع في يد البائع وقد قامت قيمته مقام المبيع في بقاء البيع حتى كان للمشتري اختيار الشراء بأن يدفع الثمن ويأخذ القيمة ثُمَّ لو اختلف المتبائعان في ثمن المشتري المستهلك الذي قامت القيمة مقام المشتري يجري التحالف بينهما بالقياس على جريان التحالف عند بقاء العين المشتري لكون النص الذي ورد بالتحالف حال بقاء العين معقول المعنى.

وذكر في المَبْسُوط (٢٠) إذا قُتل المبيع قبل القبض فالقيمة هناك واجبة على القاتل وهي

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: بداية المبتدى (١٦٦١).

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (١٦٤/٣).

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١٤٠/١٤).

قائمة مقام العين في إمكان فسخ العقد عليهما لأن القيمة الواجبة قبل القبض لما ورد عليها القبض المستحق بالعقد كانت في حكم المعقود عليه أمَّ هاهنا عبارة الْكِتَابِ فيما (إذا استهلكه في يد البائع غير المشتري) هكذا كانت على حاشية نسخة قوبلت بنسخة المصنف -رحمه الله- [ونقيس القيمة على العين يعني إذا استهلك غير المشتري العين المبيعة في يد البائع وضمن القيمة قامت القيمة مقام العين المستهلكة فإن اختلف العاقدان في القيمة يجري التحالف بينهما بالقياس على جريان التحالف عند بقاء العين المشتراة لكون النص إذ ذاك معقول المعنى وفي غاية البيان وهذه هي النسخة المقابلة بنسخة المصنف وفي بعض النسخ فيما إذا استهلك المشتري وفي بعضها فيما إذا استهلك المبيع قال الإمام حافظ الدين الكبير فيما إذا استهلك المشتري انتهى.

وفي معراج الدراية الصواب إذا استهلكه في يد البائع غير المشتري وهذه العبارة على حاشية نسخه قوبلت بنسخه المعراء الصواب استُهلك به المشتري بضم التاء على صيغة نائب المفعول والمشترى على صيغة المفعول انتهى قال الإمام الخبازي -رحمه الله-(٢): في حاشيتة على المداية: الصحيح (استهلكه في يد البائع غير المشتري) فنقول أن هذه العبارات مسطورة في حاشية كتاب المصنف انتهى] (لأنّه يرى النص معلولاً بعد القبض) أي:

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/١٦٤).

<sup>(</sup>٢) عمر بن محمد بن عمر الإمام، حلال الدين، الخبازي، قال الذهبي: المفتي، الزاهد، الحنفي، وله الحواشي المشهورة على الهداية شرح البداية، وله أيضا المغني في أصول الفقه، وانتفع الناس بمما، (ت ٦٩١ه).

يُنْظَر: الجواهر المضية (١/ ٣٩٨)، شذرات الذهب (٥/ ٢١٩)، تاج التراجم (٢٢٠/٢).

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/١٦٤).

<sup>(</sup>٤) [ساقط] من (ب).

<sup>(</sup>٥) يعني: (لأنه معلول بوجود الإنكار من كل واحد من المتبايعين لما يدعيه الآخر، وهذا المعنى لا يتفاوت بين كون

قوله الكيّلاً: ((إذا اختلف المتبائعان تحالفا وترادا)) معلول بكون وجود الإنكار من كل واحد من المتبائعين لأنّ كل واحد منهما يدعي عقدًا ينكره صاحبه؛ لأن البيع بألف غير البيع بألفين فلذلك يُحلّف كل واحد منهما على دعوى صاحبه لوجود الإنكار منهما جميعًا وهذا المعنى لا يتفاوت بين أن يكون المبيع في يد البائع أثم وقع الاختلاف أو في يد المشتري أثم وقع الاختلاف وفي يد المشتري أثم وقع الاختلاف ولما كان النص عنده معلولاً تعدى حكمه من البيع إلى الإقالة وإن كان بعد قبض البائع المبيع بعد الإقالة، وقد ذكرنا قبل هذا في هذا الباب أن كون النص بعد القبض حال قيام السلعة غير معلول هو اختيار القاضي أبي خازم (٢) –رحمه الله-.

وأمّا عند غيره (٢) فمعلول مادامت السلعة قائمة سواء كان قبل القبض أو بعده واختصاص مُحَمّد (٤) –رحمه الله – بأنه يرى النص معلولاً إنما يظهر فيما إذا وقع الاختلاف بعد هلاك السلعة وقد ذكرناه (فالقول قول المسلم إليه) (١) أي: مع يمينه وذكر صدر الإسلام – رحمه الله – فالقول قول المسلم إليه ولا يتحالفان ولا يعود السلم لأن الإقالة في بَابِ السلم ليس بيع بل هو إبطال من كل وجه فإن رب السلم لا يملك المسلم فيه بالإقالة بل يسقط المسلم فيه أصلاً فلم يكن فيها معنى البيع حتى يتحالفا فاعتبر فيه حقيقة الدَّعْوَى والمسلم إليه المسلم إليه

المبيع مقبوضاً، أو غير مقبوض). يُنْظَر: الهداية شرح البداية (١٦٤/٣)، العناية شرح الهداية (٢٢٦/٨).

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه، ص (۲۵۱).

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: العناية شرح الهداية؛ للبابرتي (٢٢٣/٨-٢٢٥)، تبيين الحقائق؛ للزيلعي (٢٠٧/٨)..

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: فتح القدير (٦/١٥).

<sup>(</sup>٤) يُنْظَر: البحر الرائق (٢٢٢/٧).

<sup>(</sup>٥) يُنْظَر: بداية المبتدى (١٦٤/١).

<sup>(</sup>٦) يُنْظَر: المحيط البرهاني (٦/٩٥٥).

هو المنكر حقيقة؛ (لأنّ الإقالة في بَابِ السلم لا تحتمل النقض) أي: الفسخ يعني أنّ التحالف لا يجري في بَابِ السّلم ،وإن وقع اختلاف المتعاقدين في الثمن بل كان القول قول المسلم إليه مع اليمين ولا يعود السلم أما وجوب اليمين على المسلم إليه دون رب السّلم لأنّ ربّ السّلم يدّعي على المسلم إليه لا يدعي شيئاً على ربّ السّلم؛ لأن المسلم فيه قد سقط عنه بالإقالة.

وأمّا عدم عود السّلم؛ لأنّ ذلك أثر الفسخ الذي هو موجب التحالف ولا يجري التحالف في إقالة السّلم وإن كان اختلافهما واقعًا في الثمن وذلك؛ لأنّ التحالف شرع للفسخ وإقالة السّلم ما لا يحتمل الفسخ ألا ترّى أن رأس المال لو كان عرضاً فردّه بعيب على ربّ السّلم ولم يسلّم إليه حتى هلك في يده [مم] (٢) لا يعود السّلم وبمثله لو اشترى عرضاً فردّه بعيب ولم يسلّم إلى البائع حتى هلك في يده يبطل الرد ويعود البيع والفقه فيه أنّ المسلم فيه يسقط بالإقالة فلو انفسخت الإقالة كان حكم انفساخها عود المسلم فيه والساقط لا يحتمل العود ولو تصوّر لا يعود برأس المال؛ لأنّه دين أمّا الإقالة في البيع حكمها عود المبيع إلى البائع فإذا انفسخت الإقالة يعود إلى ملك المشتري وملك العين مما لا يحتمل العود كذا ذكره الإمام قاضي خانْ حرحمه الله-(٢).

فإن قيل الإقالة في بيع العين بعد قبض المبيع إنما اعتبرت بيعًا جديدًا في حق غير المتعاقدين فأمّا في حق المتعاقدين اعتبر فسخًا، ألا ترَى أنّ القبض لما كان من حقهما اعتبرت الإقالة في حق القبض فسحًا فيما بينهما حتى أن البائع لو باع المبيع من المشتري بعد الإقالة

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (١٦٤/٣).

<sup>(</sup>٢) [ساقط] من (ب).

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: تبيين الحقائق؛ للزيلعي (٢١٠/٤).

قبل القبض جاز ولو باع من غيره لم يجز <sup>(١)</sup>

والتحالف حقهما بدليل/ أنهما لو تركا تُركا وإذا كانت فسخًا في حق التحالف وجب أن [٣٥٧] لا يتحالفا لما ذكرنا أنّ التحالف عرفت شرعيتها في العقود لا في الفسوخ ألا ترَى أنّه لو حصل الفسخ بخيار الرؤية أو بخيار الشرط أو بالردّ بالعيب بالقضاء بعد القبض والثمن منقود ثُمَّ اختلفا في مقداره لا يتحالفان.

قلنا: الإقالة بعد القبض فسخ فيما بينهما فيما كان من حقوق العقد الذي وقعت الإقالة عنه كما قلنا في القبض: فإنّه من حقوق البيع؛ لأنه وجب بالبيع لإتمامه فأمّا في حق ما كان من حقهما وليس من حقوق العقد الذي وقعت الإقالة عنه فإنه يعتبر بيعًا جديداً في حقه كما في حق الثالث ولا يعتبر فسخًا كما في الأجل فإن من له على آخر دين مؤجّل فاشترى به عبدًا ثُمّ تقايل العقد لا يعود الأجل لأن الأجل ليس من حقوق العقد الذي وقعت الإقالة عنه فكذا التحالف ليس من حقوق العقد الذي وقعت الإقالة عنه لأنّه لا يجب بالبيع لأن شرعيته لنقضه لا لإتمامه بخلاف ما إذا كان الرد بخيار الشرط والرؤية لأنه تعذر اعتباره بيعًا في حق الثالث لانتفاء الرضاء وكذا إذا كان الرد بقضاء [القاضي] (١).

فإن قيل ما الفرق لمُحَمَّد (٢) -رحمه الله- بين إقالة السلم وبين ما إذا هلكت السلعة ثُمَّ اختلفا في مقدار الثمن فإنهما يتحالفان فيما إذا هلكت السلعة ولا يتحالفان في إقالة السلم إذا اختلفا في مقدار رأس المال وإن مات المعقود عليه في الفصلين جميعًا (١).

\_

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: حاشية ابن عابدين (١٣٠/٥).

<sup>(</sup>٢) [ساقط] من (ب).

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: الفتاوى الهندية (٣/١٩٦).

<sup>(</sup>٤) يُنْظَر: بدائع الصنائع؛ للكاساني (٢٠٠٠).

قلنا: الإقالة في السلم قبل قبض المسلم فيه فسخ من كل وجه على ما ذكرنا والتحالف بعد هلاك السلعة يجري في البيع لا في الفسخ كذا في الْفَوَائِدِ الظَّهِيرِيَّةِ (١).

[اختلاف الزوجين في المهر] (فَأَيُّهُمَا أَقَامَ البِيِّنَةَ: قُبلت) أما قبول بينة المرأة فظاهر؛ لأنها تدّعي ألفين والإشكال إنما يرد في قبول بينة الزوج؛ لأنّه منكر لزيادة ما أقر وكان على المنكر اليمين لا البينة فكيف قبلت بينته هاهنا.

قلنا: إنما تقبل بينة الزوج لأنه مدّعي صورة؛ لأنه يدعي على المرأة تسليم نفسها عند أداء ما أقرّ به من المهر وهي تنكر.

وقد قلنا: أنّ الدَّعْوَى صورة كافية لقبول البينة كما إذا ادّعى المودع تسليم الوديعة لمالكها وذكر الإمام قَاضِي خَانْ -رحمه الله-(٢) وإن كان الزوج هو الذي أقام البينة قبلت بينته؛ لأنّه مدع صورة فتقبل بينته ثُمَّ قال: ويجوز أن يكون القول قوله مع اليمين كالمودع إذا ادّعى رد الوديعة أو الهلاك فإنه يقبل يمينه وبينته مع ذلك فكذلك [هاهنا] (عمناه إذا كان مهر مثلها أقل مما ادعته أمّا إذا كان مهر مثلها مثل ما ادّعته أو أكثر ممّا ادّعته فبينة الزوج أولى؛ لأن بينة الزوج تثبت الحط وبينة المرأة لا تثبت شيئاً؛ لأنّ ما ادّعته ثابت بشهادة مهر المثل ذكر الإمام قاضي خَانْ (٥) -رحمه الله وإن كان مهر مثلها ألفي درهم أو أكثر كان القول قولها مع اليمين يعني إذا لم يكن لهما أو لأحدهما بينة؛ لأنّ الزوج يدّعي عليها الحط وهي تنكر فإن نكلت يقضي بألف درهم؛ لأخّا أقرّت بالحط وإن حلفت يقضي لها بألفي درهم ألف بطريق التسمية

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: المحيط البرهاني (٦٠/٦).

<sup>(</sup>٢) لأنها تُثبت الزيادة. يُنْظَر: اللباب في شرح الكتاب؛ للغنيمي (١٠٢/٥).

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (٥/١٥١).

<sup>(</sup>٤) [ساقط] من (ب).

<sup>(</sup>٥) يُنْظَر: الفتاوى الهندية (٣٠٨/١).

لاتفاقهما على تسمية الألف وألف باعتبار مهر المثل يخبر الزوج في هذا الألف إن شاء أعطى الدراهم وإن شاء أعطى الدنانير، وإن أقام الزوج البينة قبلت بينته لأنه يثبت الحط وإن أقامت المرأة البينة على الألفين قبلت بينتها أيضاً؛ لأنها مدّعية صورة فيقضي لها بألفي درهم بطريق التسمية لاخيار للزوج فيه وإن أقاما البينة الصحيح أن بينة الزوج أولى؛ لأن بينته تثبت ما ليس بثابت ظاهراً وبينة المرأة تثبت ما هو ثابت بدون البينة فكانت بينته أكثر إثباتًا وكان أولى بالقبول وإن لم يكن لها بينة تحالفا عند أبي حَنِيفَةً (١) -رحمه الله-.

فإن قلت: النص شرعية التحالف إنّما ورد في البيع والنكاح ليس في معناه وهو ظاهر فكيف تعدي حكم النص من البيع إلى النكاح أو يقول أن التحالف إنما شرع في عقد يحتمل الفسخ لما أن الفسخ من أحكام التحالف ولا فسخ في النكاح بعد التحالف بالاتفاق فيجب أن لا يشرع فيه التحالف لعدم حكمه.

قلت: أمّا الأول: وهو ورود النص في البيع قلنا أنّ المعنى الموجب للتحالف هناك موجود هاهنا من كل وجه فيثبت التحالف في النكاح أيضاً بدلالة النص ،وذلك لأن الموجب للتحالف هناك هو أن كلّ واحد من المتعاقدين مدّع ومنكر ولم يمكن ترجيح أحدهما على الآخر في الدَّعْوَى والإنكار لتساويهما فيهما فكذلك قبلت بينتهما ويمينهما لأنّ كل واحد [٣٥٧٠] منهما يُنكر لما يدّعيه الآخر فحُلّف كلّ واحد منهما على دعوى صاحبه تمسُّكًا لقوله التَّكِيلُا: (البينة على المدعى واليمين على من أنكر))

وأما الثاني: وهو أن الفسخ حكم التحالف والفسخ ليس بثابت هاهنا فجوابه مذكور

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: اللباب في شرح الكتاب؛ للغنيمي (٣٠٧/١).

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه، ص (۱۸۱).

في الْكِتَابِ(۱) وإيضاح ذلك هو أنّ التحالف إنما أوجب الفسخ في البيع؛ لأنه لما تعدّر إثبات دعوى كل واحد منهما بسبب يمين الآخر لزم إخلاء العقد عن البدل والبدل إذا خلا عن البيع يفسد البيع والفاسد يفسخ وأمّا النكاح إذا خلا العوض عنه فلا يفسد كما لو لم يذكر التسمية وإذا لم يفسد النكاح لا يفسخ إذا الفسخ إنما كان بسبب الفساد فافترقا إلى هذا أشار في الْفَوَائِدِ الظَّهِرِيِّةِ ولكن بحكم مهر المثل وهذا استدراك عن قوله: (ولا يفسخ النكاح) في قوله: (وإن لم تكن لهما بيّنةً: تحالفا عند أبي حَنِيفَة حرحمه الله ولا يُفسَخ النكاح) (۱) [قوله:] (لأنهما لما تحالفا لم تثبت الزيادة) أي: بسبب يمين الزوج (ولا الحط عنه) أي: بسبب يمين الرأة ولهذا انعدم [في الوجوه] أي: التحالف (في الوجوه كلها) أي: فيما إذا كان مهر المثل ما اعترف به الزوج أو أقل منه أو مثل ما ادعته المرأة أو أكثر [منه] أن أو كان مهر المثل أكثر مما اعترف به الزوج أو أقل منه أو مثل ما ادعته المرأة أو أكثر [منه] السمية كلها يعدم التحالف عند أبي الحسن الكَرْخِيِّ (۱) حرمه الله -؛ لأضما اتفقا على أصل التسمية فكانت التسمية صحيحة في أصلها والتسمية الصحيحة تمنع المصير إلى مهر المثل وإذا حلفا تعذر الحكم بالتسمية فصارت التسمية كأن لم تكن فيحكم مهر المثل واحترز بقوله: في الوجوه تعذر الحكم بالتسمية فصارت التسمية كأن لم تكن فيحكم مهر المثل واحترز بقوله: في الوجوه تعذر الحكم بالتسمية فصارت التسمية كأن لم تكن فيحكم مهر المثل واحترز بقوله: في الوجوه تعذر الحكم بالتسمية فصارت التسمية كأن لم تكن فيحكم مهر المثل واحترز بقوله: في الوجوه تعذر الحكم بالتسمية فصارت التسمية كأن لم تكن فيحكم مهر المثل واحترز بقوله: في الوجوه

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: مختصر القدوري (١/٢١٧).

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: بداية المبتدي (١٦٧/١).

<sup>(</sup>٣) [ساقط] من (ب).

<sup>(</sup>٤) [ساقط] من (ب).

<sup>(</sup>٥) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (١٦٥/٣).

<sup>(</sup>٦) [ساقط] من (أ) و (ج).

<sup>(</sup>۷) يُنْظَر: الفتاوى الهندية (۱/۹/۱).

كلها عن قول أبي بكر الرازي -رحمه الله-(١) فإنّه لا يقول بالتحالف فيه إلا في وجه واحد وهو ما إذا لم يكن مهر المثل شاهدًا لأحدهما بأن يكون أكثر مما أقرّ به الزوج وأقلّ مما ادّعته المرأة فعنده يتحالفان (٢).

وأمّا إذا كان مهر المثل مثل ما يقوله الزوج أو أقلّ فالقول قوله مع يمينه وإن كان مثل ما تقول المرأة أو أكثر فالقول قولها مع يمينها وهذا هو الأصح لأنّ تحكيم مهر المثل هاهنا ليس لإيجاب مهر المثل بل لمعرفة من يشهد له الظاهر ، ثمُّ الأصل في الدعاوى أن يكون القول قول من يشهد له الظاهر مع يمينه كذا ذكر الإمام قاضي خانْ والْمَحْبُوبِيّ (٣) ، فإن قيل فعلى قوله ولكن يحكم مهر المثل فإن كان مثل ما اعترف به الزوج أو أقل قضى بما قال الزوج؛ لأنّ الظاهر شاهد له وكذلك في طرف المرأة بشكل المتبائعان فإنهما إذا اختلفا في الثمن وقيمة المبيع مثل ما يدّعيه أحدهما لا يعتبر قوله وإن كان الظاهر شاهدًا له ما الفرق بينهما.

قلنا: القضاء هناك بما يدّعيه أحدهما غير ممكن و [إن كانت القيمة] مطابقة لما يدّعيه يدّعيه أحدهما؛ لأنّ القيمة لا يمكن إثباتها ثمناً بمطلق العقد ومهر المثل يمكن إثباته مهراً لمطلق العقد وهذا هو الفرق بينهما إلى هذا أشار في الْفُوَائِدِ الطَّهِيرِيَّةِ (٥) ويبدأ بيمين الزوج عند أبي

<sup>(</sup>۱) الإمام أبو بكر أحمد بن علي الرازي المعروف بالجصاص، وهو لقب له، ورد بغداد في شبيبته، ودرس الفقه على أبي الحسن الكرخي، ولم يزل حتى انتهت إليه رئاسة الحنفية، وله من المصنفات: أحكام القرآن، وشرح مختصر شيخه أبي الحسن الكرخي، وشرح مختصر الطحاوي، قال الخطيب في حقه: كان إمام أصحاب أبي حَنِيفَةً في وقته وكان مشهوراً بالزهد، والورع. (ت ٣٧٠ه م ). يُنْظَر: الطبقات السنية (١/٢/١)، الجواهر المضية (٨٤/١).

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: البحر الرائق (١٩٣/٣).

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: بدائع الصنائع؛ للكاساني (٢٧٥/٢).

<sup>(</sup>٤) [إن كانت القيمة] تكرار يستقيم المعنى بدونها.

<sup>(</sup>٥) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١٠٨/١٩).

حَنِيفَةَ ومُحَمَّد ؛ لأنّ أوّل التسليمين عليه فيكون أوّل اليمينين عليه كذا في الفَتَاوَى الظّهيريّةِ

وذكرنا خلاف أبى يُوسُف -رحمه الله-(٢) فإنّ أبا يُوسُف قال القول قول الزوج في جميع ذلك قبل الطلاق وبعده ولا يحكم مهر المثل؛ لأن المرأة تدّعي الزيادة والزوج ينكر وكان القول قول المنكر كما في ساير الدعاوى، وإنما عرفنا التحالف في البيع وفي مبادلة المال بالمال نصًّا بخلاف القياس فلا يتعدى إلى غيره فكان القول قول الزوج مع يمينه إلا أن يأتي بشيء يسير مستنكر شرعًا وفي تفسير ذلك روايتان عن أبي يُوسُف -رحمه الله- على ما مرّ في النكاح (یکون لها قیمتها) ( این بعد التحالف معناه.

(اختلفا في البدل) أي: الأجرة (أو في المبدل) أي: المعقود عليه وهو المنافع وهذا [الاختلاف احتراز عن اختلافهما في الأجل فإنّه لا يجري التحالف بينهما فيه بل القول فيه قول من ينكر الزيادة؛ لأن التحالف في البيع قبل القبض على وفاق القياس من حيث أنّ كل واحد منهما منكر لما يدّعيه صاحبه فكان اليمين على المنكر.

وقوله: (على ما مرّ) إشارة إلى قوله في أوّل هذا الباب بقوله: (لأنّ البائع يدّعي زيادة الثمن والمشتري ينكرها) إلى آخره وتبيّن أنه لا عقد فحينئذ/ ظهر أنّه لا قيمة للمنفعة وإذا [٧٠٤]

في الإجارة]

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: البحر الرائق (١٩٤/٣).

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: حاشية ابن عابدين (٢٧٦/٧).

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (١٦٥/٣).

<sup>(</sup>٤) (والمشتري يدعي وجوب تسليم المبيع بما نقد والبائع ينكره فكل واحد منهما منكر فيحلف) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/٥٦١).

كان كذلك كان المبيع غير قائم ولا الذي يقوم مقامه فامتنع التحالف (وإذا امتنع) أي: التحالف وفي المَبْسُوط (۱)، ومُحَمَّد حرحمه الله يفرق بين هذا والبيع فيقول التحالف هناك مفيد؛ لأنَّ المبيع عين مال متقوم بنفسه فيمكن ايجاب قيمتة بعد انتفاء العقد بالتحالف، وأمّا المنافع فلا يتقوّم إلا بالعقد ولو تحالفا هاهنا انتفى العقد بالتحالف فلا يمكن إيجاب شيء لقصار وكان جعل القول قول رب الثوب مع يمينه أنفع للقصار فلذلك لا يصار إلى التحالف هاهنا (وهو سالم للعبد) أي: التصرف للحال سالم للعبد لاتفاق العبد والمولى على ثبوت الكتابة فلا يكون العبد مدّعياً بل يكون منكراً لما يدّعيه المولى من الزيادة فحسب، وإنما ينقلب مقابلاً بالعتق عند الأداء فكان هذا نظير إجارة الدار حيث جعلنا رقبة الدار في ابتداء العقد في الإجارة أصلاً ثمّ تنقل منها إلى المنفعة وهي المطلوبة آخراً فكذا في الكتابة جعلنا الفك في حق اليد والتصرف أصلاً في ابتداء العقد ثمّ عند الأداء جعلنا العتق أصلاً وانتقل من اليد وفك الحجر إلى [العتق] (۱) فكانت الإجارة والكتابة متساويتين في هذا.

وذكر في بَابِ مكاتبة أم الولد من عتاق المَبْسُوط عكم التحالف في البيع ثابت نصاً بخلاف القياس فلا يلحق به ما ليس في معناه من كل وجه والكتابة ليست في معنى البيع أمّا من حيث الصورة فالبيع مشروع للاسترباح مبني على الضيق والمماكسة ، والكتابة للإرفاق مبنية على التوسع ومن حيث المعنى الكتابة بعد تمامها بأداء البدل لا تحتمل الفسخ بخلاف

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١٧٤/١).

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/٢٦).

<sup>(</sup>٣) في (أ) (العين).

<sup>(</sup>٤) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (٣٠٦/٧).

<sup>(</sup>٥) المماكسة: مكس في البيع يمكس بالكسر مكسا. وماكس مماكسة ومكاسا. والمكس أيضا: الجباية. والماكس: العشار، والمكس: ما يأخذه العشار. يُنْظَر: الصِّحَاح؛ للجوهري (١١٧/٣).

البيع وفي الحال موجب العقد إثبات صفة المالكية يداً في المنافع والمكاسب فما مضى منه فايت لا يتحقق ردّه فعرفنا أنه ليس في معنى المنصوص من كل وجه فلو الحق به بالمشاركة في بعض الأوصاف كان قياساً والثابت بخلاف القياس لا يمكن إثباته بطريق المقايسة (١٠) يوضحه أنّ البيع لازم من الجانبين فكان المصير إلى التحالف فيه مفيدًا حتى إذا نكل أحدهما لزمه ما قال صاحبه وفي الكتابة هذا لا يتحقق فإنّ المكاتب لو نكل لا يلزمه شيء وكان له أن يعجز نفسه فإذا انعدم التحالف وجب اعتبار الدَّعْوَى والإنكار فيكون القول قوله مع يمينه لإنكاره الزيادة وإن أقاما البينة فالبينة بينة المولى لأنه يثبت الزيادة ببينته إلا أنّه إذا أدّى مقدار ما أقام البينة عليه يعتق لأنه أثبت الحرية لنفسه عند أداء هذا المقدار فوجب قبول بينته على ذلك بمنزلة ما لو كاتبه على ألف درهم على أنّه متى أدّى خمسمائة عتق وهذا لأنّه لا يبعد أن يكون عليه بدل الكتابة بعد عتقه كما لو أدّى الكتابة بمال مستحق يعتق وبدل الكتابة عليه بحاله.

الزوجين في متاع البيت]

(فما يصلح للرجال فهو للرَّجل) (٢) أي: مع اليمين وكذا في جانب المرأة كذا ذكره الإمام قَاضِي خَانْ ، والْإمَامُ التُّمُرْتَاشِيّ . .

وقال الْإِمَامُ التُّمُرْتَاشِيّ -رحمه الله- (٥): وما يصلح للنساء فالقول فيه للمرأة مع اليمين إلا إذا كان الرجل صايغا وله أساور وخواتيم النساء وحلى وخلخال وأمثال ذلك فحينئذ لا يكون مثل هذه الأشياء للمرأة وكذلك إذا كانت المرأة تبيع ثياب الرجال كالعِمامة والقوس

المقايسة: قست الشئ بغيره وعلى غيره، أقيسه قيسا وقياسا فانقاس، إذا قدرته على مثاله، قايست بين الامرين مقايسة وقياسا. يُنْظَر: الصِّحَاح؛ للجوهري (٣/ ١٠٥).

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (١٦٦/٣).

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: الاختيار لتعليل المختار (١٣٢/٢)، اللباب في شرح الكتاب (٣٧٠/١).

يُنْظَر: العناية شرح الهداية؛ للبابرتي (٢٤٧/٨).

<sup>(</sup>٥) يُنْظُر: لسان الحكام (١/٢٣٨).

والدرع والمنطقية.

(وما يَصلُح للنساء) كالدِرع والخِمَارِ وَالمُلْحَفَةِ.

(وما يَصلُح لهما) كالآنية والذهب والفضة والأمتعة والعقار (١).

أُمُّ اعلم أنّ هذه المسألة مسبّعة فإن فيها لسبعةٍ من العلماء أقاويل أمّا أقوال علمائنا الثلاثة -(7) فكما ذكر في الكتاب (3).

وقال **ابن أبي ليلى** -رحمه الله- (٥): ما يصلح للرجال والنساء فهو للزوج إن كان حياً ولورثته إن كان ميتًا.

وعلى قول **ابن شِبْرِمَة**: -رحمه الله-(٦) المتاع كله للرجال إلا ما على المرأة من ثياب (٧) .

وقال زُفَر -رحمه الله- المتاع كله نصفان بينهما إذا لم يقم لواحد منهما بينة وهو قول مالك (٩) -رحمه الله- واحد أقاويل الشَّافِعِيِّ -رحمه الله- (١).

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: بدائع الصنائع؛ للكاساني (٣٠٨/٢).

<sup>(</sup>٢) يُنْظُر: الحجة على أهل المدينة (٤٨/٤).

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: تبين الحقائق (٢/٤).

<sup>(</sup>٤) يُنْظَر: مختصر القدوري (٢١٨/١).

<sup>(</sup>٥) يُنْظَر: تبيين الحقائق؛ للزيلعي (٣١٣/٤).

<sup>(</sup>٦) عبدالله بن شبرمة بن الطفيل بن حسان بن المنذر بن ضرار الضبي، أبو شبرمة الكوفى القاضى (ت ١٤٤هه)، فقيه أهل الكوفة، من صغار التابعين، قال مسدد: حدثنا ابن داود قال سمعت سفيان يقول: فقهاؤنا ابن شبرمة قال علي قلت لسفيان: كان ابن شبرمة جالس الحسن قال: لا ولكن رآى ابن سيرين بواسط. يُنْظَر: رواة التهذيبين علي قلت لسفيان: كان ابن شبرمة جالس الحسن قال: لا ولكن رآى ابن سيرين بواسط. يُنْظَر: رواة التهذيبين (٣٣٨٠)، التاريخ الكبير (٥/ ١١٧).

<sup>(</sup>٧) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (٣٨٦/٥)، مجمع الأنمر (٣٦٨/٣).

<sup>(</sup>٨) يُنْظَر: بدائع الصنائع؛ للكاساني (٣٠٨/٢).

<sup>(</sup>٩) الصواب أن قول مالك رحمه الله: أن ماكان للرجال عادة فهو له، وماكان للنساء فهو لها. يُنْظَر: البهجة في شرح

وفي قول آخر المشكل بينهما نصفان (٢)

وعلى قول الحسن البصري -رحمه الله- (٢) إذا كان البيت بيت المرأة فالمتاع كله لها الا ما على الزوج من ثياب بدنه وإن كان البيت بيت الزوج فالمتاع له لأن يد صاحب اليد على ما في البيت أقوى وأظهر من يد غيره، ولأنّ المرأة ساكنة البيت، ألا تزى أنها تسمى قعيدة فإذا [كان البيت لها فالبيت مع ما فيه في يدها] (٢) وعند دعوى مطلق الملك القول قول ذي اليد ومن يقول المتاع كله للزوج قال لأن المرأة في يد زوجها فما في بيتها/ يكون في يد [٢٥٠/ب] الزوج أيضاً ألا تزى أنه صاحب البيت وأن المنزل يضاف إليه ولهذا لو تنازع رجلان في امرأة وهي في بيت أحدهما وأقاما البينة كانت بينة صاحب اليد أولى فيكون هذا بمنزلة المؤاجر مع المستأجر إذا اختلفا في متاع الحانوت (٢) وهناك القول قول المستأجر وليس للمؤاجر إلا ما عليه من ثياب بدنه فهذا مثله.

ومن يقول الكل بينهما نصفان يقول استويا في سبب الاستحقاق؛ لأنهما ساكنان في البيت والبيت مع ما فيه في يدهما ولا معتبر في الدَّعْوَى والخصومات بالشبه، ألا ترى أن

التحفة (٤٧٧/١)، الكافي في فقه أهل المدينة (٢٨/٢).

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: الأم (١٣٢/٧)، الحاوي في فقه الشافعي (٤٠٨/١٧).

<sup>(</sup>٢) هذا القول قال به زفر رحمه الله . يُنْظَر: تبيين الحقائق؛ للزيلعي (٢/٢).

<sup>(</sup>٣) أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن يسار البصري، وأبوه مولى زيد بن ثابت الإنصاري، وأمه خيرة مولاة أم سلمة زوج النبي -رحمه الله-، توفي سنة (١١٠هـ) جمع كل فن من علم وزهد وورع وعبادة كان من سادات التابعين. يُنْظَر: سير اعلام النبلاء (٦٩/٢)، وفيات الأعيان (٦٩/٢).

<sup>(</sup>٤) يُنْظَر: تبيين الحقائق؛ للزيلعي (٢/٤).

<sup>(</sup>٥) قَعيدةُ الرجل وقِعادُهُ بالكسر امرأته، لانها تقاعده. يُنظر: مختار الصحاح؛ للرازي (١٠/١).

<sup>(</sup>٦) في (أ) (البيت لهما فالبيت مع مافيه في يدهما).

<sup>(</sup>٧) الحانوتُ : دُكَّانُ الحَمَّارِ . يُنْظَر: القاموس المحيط (١٩٣/١)

إسكافاً "، وعطاراً " لو تنازعا في آلات الأساكفة أو آلات العطارين وهي في أيديهما قضى بينهما نصفان " ولا ينظر إلى ما يصلح لكل واحد منهما "؛ وهذا لأن الإنسان قد يتخذ الشيء لاستعماله وقد يتخذ ليتجر فيه فكذا هنا ومن يقول أن المشكل بينهما يقول لكل واحد منهما فيما يصلح له نوع ترجيح من حيث الظاهر أنه هو الذي اتخذه لاستعماله فيترجح به كما لو تنازع صاحب الدار مع ساكنها في لوح موضوع في الدار ونقشه يشبه نقش الألواح التي في السقف وموضعه من الستقف ظاهر فإن القول قول صاحب الدار لأجل شهادة الظاهر له ولو لم يكن بهذه الصفة فالقول قول الساكن كسائر الأمتعة ،فأمّا المشكل فلا ترجيح لواحد منهما فيعتبر فيه المساواة في سبب الاستحقاق ويكون بينهما نصفين كذا في المَبْسُوط ".

فإن قلت: ما وجه الفرق لعلمائنا بين ما يختص لكل واحد من الزوجين وبين آلات الأساكفة وآلات العطارين حيث لو تنازع الإسكاف والعطار في تلك الآلات وهي في أيديهما تكون بينهما [نصفين] (٢) ولم يقل ما يصلح للإسكاف فهو له وما يصلح للعطّار فهو له عملاً عملاً بالظاهر وقيل في متاع الزوجين ما يصلح للرجل فهو له وما يصلح للمرأة فهو لها عملاً بالظاهر (٧).

قلت: ذكر وجه الفرق بينهما في بَابِ الدَّعْوَى في النِّتاج من كتاب دعوى المَبْسُوط (^^

<sup>(</sup>١) الإسكاف: صانع الخفاف، وقيل النجار، وقيل يطلق على كل صانع. يُنْظَر: لسان العرب (٩/٥٦/٩).

٢) العطار: بائع العطر. يُنْظَر: المعجم الوسيط (٢٠٨/٢).

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: العناية شرح الهداية؛ للبابرتي (٢٤٧/٨).

<sup>(</sup>٤) يُنْظَر: البناية شرح الهداية؛ للعيني (١٣/٨).

<sup>(</sup>٥) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١٨٧/٥).

<sup>(</sup>٦) [ساقط] من (ب).

<sup>(</sup>٧) يُنْظَر: نتائج الأفكار (٨/٨).

<sup>(</sup>٨) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١٨٧/٥)

في مسألة ثبوت النسب من العبدين فقال: [وفي متاع البيت] (١) إنما قلنا بما ذكرنا وهو أن ما يصلح للرجل فهو له وما يصلح للنساء فهو لها عندنا لترجيح بالاستعمال لا بالشبة يعني يجعل الرجل في حق الملتعمل المحتص له كالعمامة هو المستعمل وفي حق الملحقة للمرأة هي المستعمل لا غير فلذلك قلنا كذلك (٢).

وأمّا ما ذكر من الجواب فيما يختص به كل واحد من الزوجين وهو له في حالة الحياة

<sup>(</sup>١) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: البناية شرح الهداية؛ للعيني (٦٣/٨).

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (١٦٦/٣).

<sup>(</sup>٤) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٥) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (٥/١٨٧).

<sup>(</sup>٦) [ساقط] من (ب).

<sup>(</sup>٧) يُنْظُر: تبيين الحقائق؛ للزيلعي (٢/٤).

فبالإجماع (۱) وما ذكر من الجواب في المشكل] (۱) في حالة الحياة بأنه للزوج فهو قول أبي حَنِيفَة ومُحَمَّد وقوله: (وقال أبو يُوسُف -رحمه الله- يدفع إلى المرأة ما يجهّز به مثلها) (۱) وهذا وهذا الذي ذكره أبو يُوسُف -رحمه الله- في المشكل (أ) وأمّا فيما يختص به كل واحد من الزوجين فقوله كقولها من غير اعتبار جهاز مثلها هكذا في المَبْسُوط (۵) وشروح الجامع الصغير وفي لفظ الْكِتَابِ(۱) نوع تخليط حيث لم يذكر قول أبي يُوسُف -رحمه الله- [هذا فيما ذكر قولهما في حق المشكل وكان من حقه أن يقول وما يصلح لهما كالآنية فهو للرجال.

(وقال أبو يُوسُف -رحمه الله-] (لله المرأة ما يجهز به مثلها) وقوله: (لما قلنا لأبي حَنِيفَة -رحمه الله-) أي: في دليل أبي حَنِيفَة -رحمه الله- وهو دليل أبي حَنِيفَة ومُحَمَّد ثُمَّ لما كانت المرأة وما في يدها للزوج والورثة يقومون مقام المورث صار الحكم في حالة الموت بمنزلة الحكم في حالة الحياة وفي حالة الحياة كان ما يصلح لهما للزوج فيكون بعد موت أحدهما لمن يقوم مقام الزوج.

[وذكر في الفوائد فمُحَمَّد -رحمه الله- يقول ورثة الزوج يقومون/ مقام الزوج] (١٠٠)؛ [٥٠٠/أ]

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: بدائع الصنائع؛ للكاساني (٢/٤٨٤-٤٨٤).

<sup>(</sup>٢) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (١٦٧/٣).

<sup>(</sup>٤) يُنْظَر: العناية شرح الهداية؛ للبابرتي (٢٤٨/٨).

<sup>(</sup>٥) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرحسي (٥/٩٨٥).

<sup>(</sup>٦) المقصود بالكتاب: مختصر القُدُورِي؛ للإمام أبي الحسين أحمد بن محمد القُدُورِي (ت ٤٢٨هـ).

<sup>(</sup>٧) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٨) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (١٦٧/٣).

<sup>(</sup>٩) يُنْظَر: اللباب في شرح الكتاب (٣٧٠/١).

<sup>(</sup>١٠) [ساقط] من (ج).

لأخم [خلفاه] (() فيما له فكما أن في المشكل القول قوله في حياته فكذلك بعد مماته كان القول قول ورثته وأبو حَنِيفَة حرهه الله- يقول يد الباقي منهما إلى المتاع أسبق (()) بلأن الوارث الوارث إنما يثبت يده بعد موت المورث وكما يقع الترجيح فيما نحن فيه بقوة اليد نظراً إلى صلاحية الاستعمال وكذا يقع الترجيح بسبق اليد؛ ولأنّ يد الباقي منهما يد نفسه ويد الوارث خلف عن يد المورث فلهذا النوع من الترجيح كان المشكل للباقي منهما وللحي بعد الممات سواء كان الحي حراً أو مملوكا [هلك] (()) أو وقع في عامة نسخ شروح الجامع الصغير من شرح صدر الإسلام [وقاضي خانٌ وغيرهما حرههم الله- (أ) ولكن ذكر العلمان في التحقيق شمس الأئمة والإمام فخر الإسلام] (() وللحر بعد الممات وذكر شمس الأئمة حرهه الله في شرح الجامع [الصغير] (()) () وللحر بعد الممات وذكر شمس الأئمة حرهه الله أن المتاع للحر منهما وكذلك إن مات أحدهما كان المتاع للحر منهما، ثمَّ قال وقع في بعض النسخ للحي منهما وهو سهو وقالا العبد المأذون له في التجارة والمكاتب بمنزلة الحر ().

وأمّا في المحجور فجوابهما كجواب أَبِي حَنِيفَةً -رحمه الله- في مطلق المملوك، لأنه لا يد للمحجور ألا ترى أن الحر مع المحجور إذا اختصما في شيء في أيديهما يقضى به للحر لأنه

<sup>(</sup>١) في (ب) و (ج) (خلفاؤه).

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (٣٨٨/٥).

<sup>(</sup>٣) في (ب) و (ج) (هكذا).

<sup>(</sup>٤) يُنظَر: تبيين الحقائق؛ للزيلعي (٢/٤).

<sup>(</sup>٥) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٦) [ساقط] من (أ).

<sup>(</sup>٧) يُنْظُر: المرجع السابق.

<sup>(</sup>٨) يُنْظَر: بدائع الصنائع؛ للكاساني (٢/٤٨٤).

<sup>(</sup>٩) يُنْظَر: الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير (١/٢٣٩).

لايد للمحجور وكذا ذكره الإمام قَاضِي خَانْ -رحمه الله-؛ لأن لهما يدًا معتبرة في الخصومات ولهذا لو اختصم الحر والمكاتب في شيء وهو في أيديهما يقضي بينهما لاستوائهما في اليد [ولو كان في يد ثالث وأقاما البينة استويا فيه فكما لا يترجح الحر] (المحلولة في ساير الخصومات فكذلك [في الخصومة] في متاع البيت وأبو حَنِيفَة حرحمه الله- والله المملوك لا تكون مساوية ليد الحر، فإنّ يد الحر يد نفسه من كل وجه ويد المملوك من وجه لغيره وهو المولى ويد الحر يد ملك حقيقة ويد المملوك ليست بيد ملك وعند الاختلاف في متاع البيت يحصل الترجيح بقوة اليد، ألا تزى أنهما لو كانا حرين فما يصلح للرجال فهو للرجل لقوة يده فيه وما يصلح للنساء فهو للمرأة لقوة يدها، فكذلك يترجح الحر منهما في حالة الحياة وبعد موت أحدهما باعتبار قوة اليد فأما في سائر الخصومات الاستحقاق بأصل اليد، ولا يقع الترجيح بقوة اليد حتى لو تنازع إسكاف وعطار في أداة الأساكفة والعطارين وهي في أيديهما استويا فيه يوضحه أن يد كل واحد منهما على المتاع في البيت باعتبار سكناه فيه والحر في السكنى أصل.

وأمّا المملوك فليس بأصل في السكنى فعند المنازعة لا يكون سكنى المملوك معارضة لسكنى الحر وفي سائر الدعاوى اليد لكل واحد منهما باعتبار معنى يستوي فيه الحر والمملوك يعني به التجارة بالإذن كذا في الجامع الصغير لشمس الأئمة السّرَحْسِيِّ -رحمه الله- هذا على تقدير أن الرواية وللحر بعد الممات (١).

<sup>(</sup>١) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٢) [ساقط] من (ب).

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: تبيين الحقائق؛ للزيلعي (٣١٣/٤).

<sup>(</sup>٤) يُنْظَر: بدائع الصنائع؛ للكاساني (١٩٣/٧).

وأمّا على تقدير وللحي بعد الممات فما ذكره في الْكِتَابِ(١) وذكر الإمام قَاضِي خَانْ (٢) ولم قاضِي خَانْ أو (٢) ولو وقع الاختلاف بعد موت أحدهما في هذا الفصل فالقول قول الحي منهما حراً كان أو مملوكًا أمّا إذا كان حراً فلأنهما لو كانا حيين كان للحرّ فهنا أولى (٣).

وأمّا إذا كان الحي هو المملوك؛ فلأنه لا يد للميت حتى تعتبر يد المملوك عند المقابلة. والله أعلم بالصواب.

(١) المقصود بالكتاب: مختصر القُدُورِي (٢١٨/١).

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: تبيين الحقائق؛ للزيلعي (٢/٣١٣).

<sup>(</sup>٣) يُنْظُر: بدائع الصنائع؛ للكاساني (٢/٥٨٥).

## فصل فيمن لا يكون خصماً

[قول المدعى عليه لمدعي الملك: أُودَعَنِيه فلانٌ الغائب] لما ذكر أحكام من يكون خصمًا ذكر في هذا الفصل أحكام من لا يكون خصمًا لمناسبة المضادة بينهما وقدم الأول لما أنّه ينبئ عن الوجود والموجود شيء والشيء خير من لا شيء أو لأنّ الأوّل ينبئ عن صحة الخصومة لأنّ الرجل إنما يكون خصمًا لغيره شرعًا إذا صحّت خصومته بصحة دعواه والثاني عن فسادها والأصل هوالصحة فكان تقديم الأصل أولى، (وإن قال الْمُدَّعَى عليه هذا الشيء أودعنيه فلان الغائب) إلى آخره (١) وكذلك لو قال الْمُدَّعَى عليه أنّه عارية عندي أو ما أشبه ذلك كذا في الذَّخِيرَةِ (١).

وقال في المَبْسُوط (٣): ولو ادّعى عينًا في يد رجل أنّا له وقال الذي في يديه أودعنيها فلان أو أعارنيها أو وكّلني بحفظها لم يخرج من خصومة المدّعي إلا أن يقيم البينة على ما قال عندنا (١).

وقال **ابن أبي ليلي** -رحمه الله- (°) يخرج من خصومته بمجرد قوله من غير بينة.

وقال ابن شبرمة (٦) –رحمه الله –: لا يخرج من خصومته وإن أقام البينة على ما قال أمّا ابن أبى ليلى –رحمه الله – فقال كلام ذي اليد إقرار منه بالملك للغائب والإقرار يوجب الحق/ [٥٥٧/ب]

[۳۵۰, ب

<sup>(</sup>١) (أو رهنه عندي أو غصبته منه وأقام بينته على ذلك فلا خصومة بينه وبين المدعي) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (١٦٧/٣).

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: المحيط البرهاني (٣١٧/٧).

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (٦٦/١٧).

<sup>(</sup>٤) يُنْظُر: البحر الرائق (٨/٥٠٠).

<sup>(</sup>٥) يُنْظَر: تبيين الحقائق؛ للزيلعي (١٣/٤).

<sup>(</sup>٦) يُنْظَر: شرح كتاب أدب القاضى (٢٧٠/٣).

بنفسه لقوله تعالى: ﴿ بَلِ ٱلْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ عَبَصِيرَةٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّالْمُعُلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وأمّا ابن شبرمة -رحمه الله- فقال: إن بهذه البينة يثبت الملك [للغائب وهو ليس بخصم في إثبات الملك له (ئ) (ه) لأنه لا ولاية لأحد على غيره في إدخال شيء في ملكه بغير رضاه ثُمُّ خروجه من الخصومة في ضمن إثبات الملك لغيره، وإذا لم يثبت ما هو الأصل لا يثبت ما في ضمنه (أثبات في ضمن البيع فببطلان البيع تبطل الوصية ولنا أن هذه البينة تثبت أمرين:

أحدهما: الملك للغائب والحاضر ليس بخصم فيه .

والثاني: دفع خصومة المدّعي عنه وهو خصم في ذلك فكانت مقبولة فيما وجدت خصمًا فيه كمن وكّل وكيلاً بنقل امرأته أو أمته فأقامت البينة أن الزوج طلقها ثلاثا أو أنّ المولى أعتقها تقبل هذه البينة لقصر يد الوكيل عنها، ولا تقبل في وقوع الطلاق والعتاق ما لم يحضر

<sup>(</sup>١) سورة القيامة من الآية: (١٤).

<sup>(</sup>٢) [ساقط] من (أ).

<sup>(</sup>٣) [ساقط] من (أ) و (ب).

<sup>(</sup>٤) يُنْظَر: شرح كتاب أدب القاضى (٢٧٠/٣).

<sup>(</sup>٥) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٦) يُنْظَر: بدائع الصنائع؛ للكاساني (٦/٣٦٧).

<sup>(</sup>٧) يُنْظَر: الكافي شرح الوافي (٢١٨/٢).

الغائب؛ وهذا لأنّ مقصود ذي اليد ليس هو إثبات الملك للغائب إنما مقصوده إثبات أن يده يد حفظ وليست بيد خصومة، وفي هذا المدّعي خصم له فيجعل إثباته بالبيّنة عليه بمنزلة إقرار خصمه، وهذا بخلاف ما إذا ادّعى المدعي غصباً على ذي اليد حيث لا تندفع الخصومة عنه بعده البينة (1)؛ لأنّه هناك إنما صار ذو اليد خصمًا بدعوى الفعل عليه فأمّا في الملك المطلق فإنما صار [خصمًا] (٢) بيده ألا ترى أن دعوى الغصب مسموعة على ذي اليد ودعوى الملك غير مسموعة فإذا ثبت أن يده يد غيره التحق في الحكم بما ليس في يده.

فلهذا قلنا: بمجرد قوله قبل إقامة البينة لا تندفع الخصومة عنه؛ لأنّ المدعي استحق عليه الجواب فصار هو خصمًا له بظهور الشيء في يده فلا يملك إسقاطه بمجرّد قوله وهو لا يثبت إقراره بالبيّنة، كما زعم هو إنما يثبت بالبينة [إسقاط] (٢) حق مستحق عليه عن نفسه وهو جواب الخصم.

وعن أبي يُوسُف (أ) -رحمه الله - إن كان ذو اليد رجلاً معروفاً بالحِيَلِ لا تندفع الخصومة عنه بإقامة البينة وإن كان صالحًا تندفع الخصومة رجع إلى هذا حين ابتُلي بالقضاء وعرف أحوال النّاس فقد يحتال المحتال فيدفع ماله سراً إلى من يريد السّفر ويأمره أن يودعه علانية حتى إذا ادّعاه إنسان يقيم البينة على أنّه مودع فيدفع الخصومة عن نفسه ،ومقصوده من ذلك الإضرار بالمدعى ليتعذّر عليه إثبات حقه بالبينة فلا تندفع عنه الخصومة إذا كان متهمًا بمثل

49 £

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: تبيين الحقائق؛ للزيلعي (٣١٤-٣١٤)

<sup>(</sup>٢) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٣) في (ج) (إثبات).

<sup>(</sup>٤) يُنْظَر: الفتاوى الهندية (٤/٤)، اللباب في شرح الكتاب (٣٦٧/١).

هذه الحيلة كذا في دعوى المَبْسُوط (١).

فإن قلت: ما الفرق بين ما إذا كان العين قائما في هذه المسألة وبين ما إذا كان هالكاً حيث لا تندفع الخصومة فيما إذا كان هالكاً عن ذي اليد ،وأن إقامة ذو اليد البينة على أنه كان وديعة عنده من فلان الغائب.

قلت: الفرق بينهما هو أن العين إذا كان قائما فالدَّعْوَى تقع في العين والْمُدَّعَى عليه إنما ينتصب خصمًا له في العين بظاهر يده فإنّ ظاهر اليد يدل على الملك إلا أنّه يحتمل أنّه ليس يد ملك وبإقامة البينة أنّ العين وديعة عنده يظهر أن يده ليست يد ملك فتندفع عنه الخصومة، أمّا إذا كان العين هالكاً فالدَّعْوَى تقع في الدين ومحل الدين الذمة والْمُدَّعَى عليه [ينتصب] حصمًا للمدعي بذمته وبما أقام الْمُدَّعَى عليه من البينة أنّ العين كان في يده وديعة لا يتبين أنّ ذمته لغيره فلا تتحوّل الخصومة عنه ألا ترَى أنّ القاضي يقضي بالقيمة على مودع الغاصب وإن كان يده في العين يد غيره.

فإن قيل كان ينبغي أن لا يقضي بقيمة العبد هناك؛ لأنه لا يمكن القضاء بقيمة العبد للمدّعي إلا بعد القضاء له بملك العبد لأنه لا يجوز أن تكون قيمة العبد لإنسان ويكون الملك في العبد لغيره وقد تعذّر القضاء هاهنا للمدّعي بملك العبد على ذي اليد؛ لأنّ ذا اليد أثبت أن يده في العبد ليست يد ملك وأنّ الملك في [العبد] (٢) للغائب.

قلنا: ليس من ضرورة القضاء بقيمة العبد للمدّعي القضاء بملك العبد للمدّعي إذ يجوز

[1/407]

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١٩/١٧).

<sup>(</sup>٢) في (ج) (يثبت).

<sup>(</sup>٣) في (ج) (اليد).

[أن يكون] (١) العبد لإنسان وبدله لغيره ألا ترى أي: إلى ما قال أصحابنا (٢) –رحمهم الله – في الرجل قال لغيره بعت منك هذا العبد الذي في يديك بألف درهم ولي عليك ألف درهم فقال ذلك الرجل: ما بعته مني ولا اشتريته أنا وأنا بريء مما تقول لا علم لي به قط فأقام المدعي البينة على ذلك وجب على المنكر ثمن العبد ولم يكن العبد ملكًا له.

فإن قلت: ما الفرق بين دعوى الملك المطلق وبين دعوى الفعل (٢) حيث يكون صاحب اليد خصمًا للمدعي في دعوى الفعل [حتى أنّ مدعيًا لو ادّعى على ذي اليد الفعل] (١) بأن قال: هذا العين ملكي غصبته مني أو قال آجرته منك أو رهنته وقال ذو اليد أنه لفلان الغائب أودعه عندي وأقام بينة على ذلك لا تندفع الخصومة عن ذي اليد.

قلت: أنّ في دعوى الملك المطلق صاحب اليد انتصب خصمًا بيده؛ لأن دعوى الملك المرسل لا تصح إلا على ذي اليد فإنه لو ادّعى داراً في يد رجل وليس في يده دار لا تصح دعواه فعلم أن في دعوى الملك المطلق صاحب اليد إنما انتصب خصمًا بحكم يده ويده مترددة بين أن يكون له فيكون خصمًا وبين أن يكون لغيره فلا يكون خصمًا وبما أقام من البينة أثبت أن يده يد غيره، وإنما ليست بيد خصومة إنما هي يد حفظ أمّا في دعوى الفعل صاحب اليد إنما ينتصب خصمًا بدعوى الفعل عليه وهو الغصب لا بحكم اليد، ألا ترى أن دعوى الغصب كما تصح على ذي اليد تصح على غير ذي اليد حتى أن من ادّعى على آخر أنّه غصب عبده وليس في يده عبد صحّت دعوته وتلزمه القيمة لما أن فعله لا يتردد بين أن يكون له وبين عبده وليس في يده عبد صحّت دعوته وتلزمه القيمة لما أن فعله لا يتردد بين أن يكون له وبين

<sup>(</sup>١) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: المحيط البرهاني (١٠/٢٨٥).

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: بدائع الصنائع؛ للكاساني (٦/٣٦٧).

<sup>(</sup>٤) [ساقط] من (ج).

أن يكون لغيره حتى يقال بهذه البينة يتبين أن فعل صاحب اليد فعل غيره بل فعله مقصور عليه فلذلك لا تندفع الخصومة عنه في دعوى الفعل ثم يبنى على هذا الأصل ما إذا كان العبد في يدي رجل جاء رجل وأقام بينة أنه [عبده] (۱) اشتراه من ذي اليد بألف درهم ونقده الثمن وأقام صاحب اليد بينة أنه وديعة عنده من فلان لا تندفع الخصومة [عن ذي اليد؛ لأن ذا اليد انتصب خصمًا للمدّعي بدعوى الغصب عليه لأن هذه المسألة موضوعة فيما إذا ادّعى المدعي شراه ونقد الثمن، ولم يذكر قبض المبيع فكان المدّعي يدّعي عليه فعلاً وهو وجوب تسليم المبيع أليل المشتري فيبقى دعوى الفعل معتبراً، وذو اليد متى انتصب خصمًا بدعوى الفعل عليه لم تندفع الخصومة] (۱) عنه بإقامة البينة على الإيداع من الغائب؛ لأنّ المدّعي يدّعي عليه وجوب التسليم وهو فعل في ذمته والأفعال الواجبة في ذمة الإنسان لا يتصوّر تحويلها إلى غيره فلا يقدر على تحويل هذه الخصومة إلى غيره.

فأمّا إذا ادّعى الشراء والقبض منه وشهد الشهود بذلك والمسألة بحالها فقد اختلف المشايخ فيها بعضهم قالوا تندفع الخصومة عن ذي اليد (١) وبعضهم قالوا لا تندفع هذا كله مذكور في الفصل الثاني والعشرين من [دعوى] (٥) اللَّخِيرَةِ (٢).

(كما بيناه من قبل) أي: في بَابِ الْوَكَالَة بالخصومة من كتاب الْوَكَالَة (كما قاله ابن

<sup>(</sup>١) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٢) (أما) في (أ).

<sup>(</sup>٣) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٤) يُنْظَر: الفتاوى الهندية (٤/٥٤).

<sup>(</sup>٥) [ساقط] من (أ).

<sup>(</sup>٦) يُنْظَر: المحيط البرهاني (٢٨/٧).

<sup>(</sup>٧) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (١٦٧/٣).

ابن أبي ليلى )-رحمه الله-(۱)(۲) فإنه يقول تندفع الخصومة عن ذي اليد بدون إقامة البينة على ما قال وقد ذكرنا (كما إذا ادّعى تَحَوُّلَ الدين) أي: الحوالة أي: فصار كما إذا أقام البينة أنّه أحال بالدين على آخر (كما قلناه) أي: تندفع الخصومة بإقامة البينة (لأن المحتال من الناس قد يدفع ماله إلى مسافر) أي: ماله باعتبار ظاهر اليد ولكن هو في الحقيقة مال الغير لأنّه إذا كان ماله حقيقة لا يحتاج هو إلى مثل هذه الحيلة.

وذكر في اللَّخِيرَةِ (٢) في هذا الموضع؛ لأن مثل هذا الافتعال يوجد فيما بين الناس فالإنسان يأخذ مال غيره غصباً ثمَّ يدفعه سراً إلى من يريد أن يغيب عن البلدة حتى يودعه علانية بشهادة الشهود حتى إذا جاء المالك وأراد أن يثبت ماله، فالْمُدَّعَى عليه يقيم بينة على الإيداع من الغائب ويدفع خصومة المالك بذلك والقاضي نصب ناظراً للمسلمين فينبغي أن ينظر في حق المدّعي وذلك بأن لا يلتفت إلى بيّنة الْمُدَّعَى عليه إن عرفه بالافتعال والتزوير.

(ولو قال الشهود أودعه رجل لا نعرفه) إلى آخره ...

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٢١/٨).

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (١٦٧/٣).

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (١٦٧/٣).

<sup>(</sup>٤) يُنْظَر: بدائع الصنائع؛ للكاساني (٦/٣٦٧)، الكافي شرح الوافي (٢/٦٢٠).

<sup>(</sup>٥) في (ب) (كذا).

<sup>(</sup>٦) يُنْظَر: شرح كتاب ادب القاضي (٣/٢٧٠)، تبيين الحقائق؛ للزيلعي (٣١٣).

<sup>(</sup>٧) يُنْظَر: المحيط البرهاني (٢٧٤/١٠).

<sup>(</sup>٨) (لا تندفع عنه الخصومة لاحتمال أن يكون المودع هو هذا المدعي ولأنه ما أحاله إلى معين يمكن المدعي اتباعه فلو اندفعت لتضرر به المدعى) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (١٦٧/٣).

وإذا وجب قبول البينة فلا يخلوا إما أن يدّعي أنه أودعه رجل معروف بنسبه ويقيم البينة بذلك أو يدّعي أنه أودعه رجل مجهول ويقيم البينة به أو يقيم البينة أنّه أودعه رجل يعرفون وجهه ولا يعرفون نسبه أما في الفصل الأول فالشهادة مقبولة؛ لأنهم أحالوا/ الخصومة إلى [٢٥٧/ب] معروف يصح طلبه ولا يُشكل أنّه غير المدّعي وفي الفصل الثاني لا يقبل بالإجماع وفي الفصل الثالث يقبل عند أبي حَنيفَة وأبي يُوسُف (۱) ولا يقبل عند مُحَمّد بالإجماع وفي الفصل الثالث يقبل عند أبي حَنيفَة وأبي يُوسُف (۱) ولا يقبل عند مُحَمّد المسائل جهة الحوالة إلى معروف لا يتعطّل به به حق المدّعي واعتبر أبو حَنيفَة وأبو يُوسُف جهة الدفع لا غيركذا ذكره فخر الإسلام -رحمه الله- [في الجامع] (۱)(٤)

وقوله: (أودعه رجل لا نعرفه) أي: أصلاً لا باسمه ولا بنسبه ولا بوجهه وفي المسألة الأولى: يعرفونه بوجهه واسمه ونسبه (فكذلك الجواب عند مُحَمَّد) – رحمه الله – أي: لا تندفع الخصومة عنه (للوجه الثاني) وهو قوله: (ولأَنَّه ما أحاله إلى معيّن) (٥).

وفي المَبْسُوط (٢) وجه قول مُحَمَّد -رحمه الله- أنّه أحاله على مجهول لا يمكنه اتباعه ليخاصمه فصار هذا بمنزلة قوله: أودعه رجل لا نعرفه وهذا لأنّ المعرفة بالوجه لا تكون معرفة على ما روي أن رسول الله التَّكِيلُا قال لِرَجُلٍ: ((أَتَعْرِفُ فُلَانًا)) قال: نعم،

\_

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: الكافي شرح الوافي (٢٢/٢-٦٢٣).

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: العناية شرح الهداية؛ للبابرتي (٢٥٣/٨).

<sup>(</sup>٣<sub>)</sub> [ساقط] من (أ) و (ج).

<sup>(</sup>٤) يُنْظَر:الاختيار لتعليل المختار (٢٦/٢).

<sup>(</sup>٥) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (١٦٧/٣).

<sup>(</sup>٦) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (٦٩/١٧).

فقال: ((هل تَعْرِفُ اسْمَهُ وَنَسَبَهُ)) فقال: لا قال: ((إِذًا لَا تَعْرِفُهُ)) ومن حلف لا يعرف فالله وهو يعرف وجهه ولم يعرف اسمه و [لا] نسبه لا يحنث وأبو عرف فالله عرف الله عرف الله عرف الله عن فإنا نعلم أن مودعه عن الله عن قال قد أثبت [ببينته] أنه ليس بخصم لهذا المدّعي فإنا نعلم أن مودعه ليس هو المدّعي؛ لأنّ الشهود يعرفون [المودع] بوجهه ويقولون أنّه غير هذا المدّعي ومقصود ذي اليد إثبات أن يده يد حفظ وأنّه ليس بخصم لهذا الحاضر وهذه البينة كافية لهذا المقصود، ثُمَّ إن تضرّر المدّعي بأن لا يقدر على اتباع خصمه فذلك الضرر يلحقة من قبل نفسه حيث نسي خصمه لا من جهة ذي اليد ونحن نسلم أنّ المعرفة بالوجه لا تكون معرفة تامة فإن كان

<sup>(</sup>۱) لم أقف على هذا الحديث في شيء من دواوين السنة، ووجدت أثر عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- وله أكثر من طريق ، وقد حرَّج الشيخ الألباني رحمه الله طريقاً لهذا الأثر ومالَ إلى تصحيحه ؛ وكذلك صححه ابن السكن ، بينما ضعف الأثر العقيليُّ في الضعفاء رقم (١٦٥٩):

قال العجلوني : قال عمر للذي كان يعرّف عنده بعض الشهود : هل صحبته في السفر الذي يستدل له على مكارم الأخلاق فقال : لا قال ما أراك تعرفه انتهى.

ثم قال النجم أيضاً: ولأثر عمر تتمة ؛ فعند أبي القاسم البغوي بإسناد حسن والخطيب في الكفاية وغيرهم عن خرشة بن أبحر قال شهد عند عمر بن الخطاب رجل شهادة ؛ فقال له : لست أعرفك ولا يضرك أن لا أعرفك فأت بمن يعرفك . فقال رجل من القوم : أنا أعرفه . فقال بأي شيء تعرفه ؟ قال : بالعدالة والفضل . قال : فهو حارك الأدبى الذي تعرف ليله ونهاره ومدخله ومخرجه ؟ قال : لا . قال : فمعاملك في الدينار والدرهم اللذين يستدل بهما على الورع ؟ قال : لا . قال : فرفيقك في السفر الذي يستدل به على مكارم الأحلاق ؟ قال : لا . قال : لست تعرفه . ثم قال للرجل : ائت بمن يعرفك.

ورواه ابن أبي الدنيا في الصمت بلفظ: أن عمر رأى رجلا يثني على رجل فقال: أسافرت معه ؟ قال: لا. قال أخالطته قال: لا. قال : والله الذي لا إله إلا هو ما تعرفه. يُنْظَر: إرواء الغليل (٢٦٠/٨)، كشف الخفاء (١/ أخالطته قال: لا. قال : والله الذي لا إله إلا هو ما تعرفه. يُنْظَر: إرواء الغليل (٨/ ٢٦٠)، كشف الخفاء (١/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٢) [ساقط] من (ب).

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: الاختيار لتعليل المختار (٢٦/٢)

<sup>(</sup>٤) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٥) في (أ) (المدّعي).

الغائب لا يمكن استحضاره به ولكن ليس على ذي اليد تعريف حصم المدّعي إمّا عليه أن يثبت أنّه ليس بخصم وهذا كله بناء على أصلنا أنّ القضاء على الغائب بالبينة لا يجوز (ان فلابدّ من خصم حاضر للمدّعي ليقيم عليه البينة فأمّا عند الشَّافِعيِّ (الله وهو ما إذا الغائب بالبيّنة حائز وقد ذكرناه في كتاب القاضي إلى القاضي بخلاف الفصل الأول وهو ما إذا وقال الشهود أودعه رجل لا نعرفه) بوجهه (فلم تكن يده يد خصومة) أي: في هذا الفصل لم تكن يد المودع يد خصومة فيما إذا قال الشهود: (نعرفه بوجهه) والمدّعي هو الذي أضرّ بنفسه حواب عن قول مُحَمَّد حرمه الله وهو قوله: (فلو اندفعت لتضرّر به المدّعي) (أو أضرّه شهوده) أي: شهود المُدَّعَى عليه وهو ذو اليد [ومن اشترى شيئاً فوجد في يد غيره وقبل أن ينقد الثمن لايكون له أن يأخذ من صاحب اليد إلا أن يدعي الْوَكَالَة بالقبض من البائع قاضِي خَانْ حرمه الله -] (وقد ذكرنا الأقوال الخمسة) أي: في هذا الفصل وترتيبه ذكر أولاً: قول ابن شبرمة ثمَّ قول ابن أبي ليلي ثمَّ قول أبي يُوسُف ثمَّ قول مُحَمَّد ثمَّ قول أبي خيفة حرمهم الله -.

(وإن قال ابتعته من الغائب) أي: وإن قال ذو اليد وهو الْمُدَّعَى عليه: اشتريت هذا العين من الغائب (إلا أنّه لم يعيِّنْه دَرْءًا للحدِّ شفقةً عليه) (١) ووصولاً إلى حقه؛ وذلك لأنّ

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرحسي (١٧/٣٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظَر: إعانة الطالبين (٢/٤٢)، الحاوي في فقه الشافعي (٣٠٣/١٦).

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/١٦٧).

<sup>(</sup>٤) [ساقط] من (ب) و (ج).

<sup>(</sup>٥) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (١٦٨/٣).

<sup>(</sup>٦) (وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وهو استحسانٌ، وقال الاسبيجابي: والصحيحُ الاستحسان، وعليه اعتمد الأئمّة والمصحِّحون). يُنْظَر: اللباب في شرح الكتاب؛ للغنيمي(٨٤/٥).

المدّعي لما لم يسمّ السّارق كان بمنزلة تعيين صاحب اليد للسّرقة ولو عيّنه كذلك أنه لا تندفع الخصومة عن ذي اليد وإن اقام ذو اليد البينة على ما ادّعى فهاهنا كذلك؛ وذلك لأنّا إذا جعلناه سارقاً لا تندفع الخصومة عنه ويقضي القاضي بالعين للمدّعي ويسلّم العين إليه فإذا ظهر السّارق بعد ذلك بيقين لا تقطع يده؛ لأنّه إنّما ظهرت سرقته بعد وصول المسروق إلى المالك ولو لم نجعله سارقاً تندفع الخصومة عنه ولا يقضي بالعين للمدّعي فمتى ظهر السّارق بعد ذلك بيقين تقطع يده؛ لأنّه ظهرت سرقته قبل أن تصل العين إلى المالك فكان في جعله سارقاً احتيال لدرء الحدّ إذا لم يتعلّق به عقوبة سوى الضمان، أمّا في السّرقة بخلافه إلى هذا أشار في الدَّخيرَةِ (۱) والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) (وهذه المسألة مخمسة كتاب الدعوى وقد ذكرنا الأقوال الخمسة وإن قال ابتعته من الغائب فهو خصم لأنه لما زعم أن يده يد ملك اعترف بكونه حصما وإن قال المدعي غصبته مني أو سرقته مني لا تندفع الخصومة وإن أقام ذو اليد البينة على الوديعة لأنه إنما صار خصما بدعوى الفعل عليه لا بيده بخلاف دعوى الملك المطلق لأنه خصم فيه باعتبار يده حتى لا يصح دعواه على غير ذي اليد ويصح دعوى الفعل وإن قال المدعي سرق مني وقال صاحب اليد أودعنيه فلان وأقام البينة لم تندفع الخصومة وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف وهو استحسان وقال محمد تندفع لأنه لم يدع الفعل عليه فصار كما إذا قال غصب مني على ما لم يسم فاعله ولهما أن ذكر الفعل يستدعي الفاعل لا محالة والظاهر أنه هو الذي في يده إلا أنه لم يعينه درءا للحد شفقة عليه وإقامة لحسبة الستر فصال كما إذا قال سرقت بخلاف المغصب لأنه لا حد فيه فلا يحترز عن كشفه وإن قال المدعي ابتعته من فلان وقال صاحب اليد أودعنيه فلان ذلك أسقطت الخصومة بغير بينة لأنهما توافقا على أن أصل الملك فيه لغيره فيكون وصولها إلى يد ذي اليد من جهته فلم تكن يده حصومة إلا أن يقيم البينة أن فلانا وكله بقبضه لأنه أثبت ببينته كونه أحق بإمساكها) يُنْظَر: المخيط البرهاني (١٢/ ٢١٨) الهداية شرح البداية (٣/ ١٦٨).

## باب [ما يدعيه الرجلان] ١٠٠

لما ذكر حكم الواحد من المدعين ذكر في هذا الباب حكم الاثنين منهم يقال تهاترت [الشهادات] (٢) أي: تساقطت وبطلت مأخوذ من الحِتر بكسر الهاء وهو السقط من الكلام والخطأ فيه كذا في المُغْرِب (٢).

(وإذا ادّعى اثنان عينًا في يد آخر، كلُّ واحد منهما يزعم أنّه له) وأنّا وضع [مايدًعيه المسألة في دعوى ملك العين؛ لأنّهما لو تنازعا في نكاح امرأة (وأقاما) كل واحد منهما (البيّنة) المسألة في دعوى القاضي (بواحدةٍ) منهما بالاتفاق (أ)

وفي دعوى الخارجين؛ لأنّ الدَّعْوَى/ لو كانت بين الخارج وصاحب اليد وأقاما بينة فبيّنة [٧٥٧] الخارج أولى عندنا .

وفي أحد قولي الشافعي (^) -رحمه الله - تماترت البينتان ويكون المُدَّعَى لذي اليد تركا في يده وهو قضاء ترك لا قضاء ملك وفي القول الآخر يرجح بينة ذي اليد فيقضى به لذي اليد قضاء ملك وفي الملك المطلق لا في الملك المقيّد بالسبب المعيّن أو بالتاريخ لأن الخارجين إذا التعيا الملك بسبب الشراء من جهة واحدة وأرّخ أحدهما فإنّه يقضى به للمؤرّخ (٩) وكذلك إذا

<sup>(</sup>١) في (ج) (دعوى الرجلين).

<sup>(</sup>٢) في (أ) (الشهادة).

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: المُغْرِب في ترتيب المُعْرب؛ للمطرزي (٢/٣٧٧).

<sup>(</sup>٤) يُنْظَر: بداية المبتدي (١٦٨/١).

<sup>(</sup>٥) (بواحدةٍ من البيِّنتين). يُنْظَر: المرجع السابق.

<sup>(</sup>٦) يُنْظَر: اللباب في شرح الكتاب؛ للغنيمي (٧١/٥)، مختصر القُدُورِي (١/٥/١).

<sup>(</sup>۷) يُنْظَر: الفتاوي الهندية (۲/۷۳).

<sup>(</sup>٨) يُنْظَر: روضة الطالبين (ص ٢٠١٥)، أسنى المطالب (١١٤/٢).

<sup>(</sup>٩) يُنْظَر: حاشية ابن عابدين (٨/٨).

ادّعى كل واحد من الخارجين أنّه اشتراها من صاحب اليد وأرّخا وتاريخ أحدهما أسبق يقضي لصاحب التاريخ الأسبق ولو ادّعى الخارجان الشراء من اثنين والدار في يد ثالث وأرّخا وتاريخ أحدهما أسبق يقضي لأسبقهما تاريخًا عند أبي حَنِيفَة وأبي يُوسُف (۱) آخِرا وقال مُحَمَّد رحمه الله-(۱) يقضي به بينهما ولو ادّعيا ملكا مطلقاً بأن ادّعيا عينًا في يدي رجل ملكًا مطلقاً وأرّخا وكان تاريخ أحدهما أسبق يقضي لأسبقهما تاريخًا على قول أبي حَنِيفَة حرحمه الله- وهو قول أبي يُوسُف حرحمه الله- آخِراً وعلى قول مُحَمَّد حرحمه الله- آخِراً يقضي بينهما ولا يكون للتاريخ عبرة إلى هذا أشار في الفصول.

ثُمُّ الخارجان إذا ادّعيا ملكًا مطلقاً وأقاما البينة على ذلك يقضي بالملك بينهما نصفين (٣) عندنا .

وعلى قول مالك  $^{(1)}$  –رحمه الله  $^{(2)}$  –رحمه الله  $^{(3)}$  عند الأوْزَاعِيِّ  $^{(3)}$  –رحمه الله  $^{(4)}$  يُقضى لأكثرهما عددًا في الشهود  $^{(7)}$  وعند الشَّافِعِيِّ –رحمه الله  $^{(4)}$  كما ذكر في الْكِتَابِ

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: المحيط البرهاني (٧٦١/٩).

<sup>(</sup>٢) يُنْظُر: البحر الرائق (٢/٧).

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: بدائع الصنائع؛ للكاساني (٢٣٤/٦).

<sup>(</sup>٤) يُنْظَر: المدونة (٣٧/١٣)، الكافي في فقه أهل المدينة (٢٧/٢).

<sup>(</sup>٥) عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الاوزاعي، إمام الديار الشامية في الفقه والزهد، وأحد الكتاب المترسلين. ولد في بعلبك، ونشأ في البقاع، وسكن بيروت وتوفي بها (ت ١٥٧ هـ) له كتاب (السنن) في الفقه، و (المسائل) ويقدر ما سئل عنه بسبعين ألف مسألة أجاب عليها كلها. يُنْظُر: الأعلام للزركلي (٣/ ٣٢٠).

<sup>(</sup>٦) يُنْظَر: المغنى (١٤/٢٨٨).

<sup>(</sup>٧) (اختلف أصحابنا على وجهين: فمنهم من قال: لا حكم لإقراره، ومنهم من قال: تترجح بينة المقر له). يُنْظَر: نماية المطلب في دراية المذهب؛ للجويني (١٩/ ١٦٧).

<sup>(</sup>٨) المقصود بالكتاب: مختصر القُدُورِي (١١٨/١).

فمالك (أ) حرهه الله يقول: الشهادة إنما تصير حجة بالعدالة والأعدل في كونه حجة أقوى والضعيف لا يزاحم [القوي] (أ) والأوزاعي (أ) حرمه الله يقول طمأنينة القلب في قولهم والشافعي وكثر منها إلى قول المثنى فيترجّع أكثرهما شهودًا بزيادة طمأنينة القلب في قولهم والشافعي رحمه الله (أ) على القول الذي يقول بالتهاتر يقول: قد تيقن القاضي بكذب أحد الفريقين ولا ولا يعرف الصادق من الكاذب فيمتنع [من] (العمل بحما كما لو شهد شاهدان أنه طلق المرأته يوم النحر بمكة وآخران أنه أعتق عبده بالكوفة في ذلك اليوم وهذا لأن تحمة الكذب تمنع العمل بالشهادة فالتيقن أولى واستدل بملك النكاح لو تنازعا اثنان في امرأة وأقام كل واحد منهما البينة أنما امرأته لم يقض القاضي لواحد منهما وعلى القول الذي يقول بالقرعة (اللهم استدل بحديث سعيد بن المسيب —رضي الله عنه – أن رجلين تنازعا في أمةٍ بين يدي رسول الله النفي وأقام كل واحد منهما البينة أنما أمته فأقرع رسول الله النفي بينهما فقال: ((اللهم أنت تقضى بين عبادك بالحق)) (اللهم أنت تقضى بين عبادك بالحق)) (اللهم أنت تقضى بين عبادك بالحق))

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: الذحيرة؛ للقرافي (١٠/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>٢) (الأقوى) في (ب) و (ج).

<sup>(</sup>٣) عند الحنابلة في هذه المسألة روايتان: الأولى: وهي المذهب وعليه جماهير الأصحاب تسقط البينتان، ويقترع المدعيان على اليمين، كما لو لم تكن بينة والرواية الثانية: تستعمل البينتين، وفي كيفية استعمالهما روايتان، إحداهما: تقسم العين بينهما، والثانية: تقدم إحداهما بالقرعة. يُنْظَر: المغنى (٢٩٤/١٤)، الإنصاف (٢٩٤/١٩).

<sup>(</sup>٤) يُنْظَر: الوسيط (٧/ ٤٣٢).

<sup>(</sup>٥) [ساقط] من (أ) و (ج).

<sup>(</sup>٦) القرعة والاقتراع: الاحتيار. يقال: اقترع فلان، أي احتير . يُنْظَر: الصِّحَاح؛ للجوهري (٣/ ٩٩٩).

<sup>(</sup>٧) أخرجه أبو داود في المراسيل، باب ما جاء في الشهادات، رقم (٣٨٨)، (٤٤٤-٤٤)، والبيهقي في الكبرى، كتاب الدعاوى والبينات، باب المتداعيين يتداعيان ما لم يكن في يد واحد منهما ويقيم كل واحد منهما بينة بدعواه، برقم (٢١٧٦٩)، (٢١٧٦٩)، عن ابن المسيب مرسلاً، وقال الألباني: إسناده مرسل صحيح، يُنْظَر: الإرواء (٢٧٨/٨)، ورواة الطبراني في الأوسط، باب من اسمه علي، برقم (٣٩٨٥)، (٢٠٤/٤)، والبيهقي في

ورُوي أنّ رجلين تنازعا في بغلة بين يدي علي في وأقام أحدهما شاهدين والآخر خمسة من الشهود فقال علي في لأصحابه: (ماذا ترون)؟ فقالوا: يقضي لأكثرهما شهودًا قال: (فلعل الشاهدين خير من خمسة ثُمَّ قال في هذا قضاء وصلح أما الصلح فإن تجعل البغلة بينهما سهاماً على عدد شهودهما، وأمّا القضاء فإن يحلف أحدهما ويأخذ البغلة فإن تشاحا على الحلف أقرعت بينهما وقضيت بما لمن خرجت قرعته) ولأنّ استعمال القرعة لتعيين المستحق أصل في الشّرع كما في قسمة المال المشترك .

ولنا حديث تميم بن طرفة الطائي الله الكليكال ا

الكبرى، كتاب الدعاوى والبينات، باب المتداعيين يتداعيان ما لم يكن في يد واحد منهما ويقيم كل واحد منهما بينة بدعواه، برقم (٢١٧٧٢)، (٢٠٩/١٠)، مرفوعًا عن أبي هريرة، قال ابن حجر:إسناده حسن، يُنْظَر: الدراية في تخريج أحاديث الهداية (١٧٨/٢)، تنبيه: في كلا الروايتين إبحام المختصم فيه، ولم أقف على تعيين المختصم فيه بأنه أمة، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب البيوع، باب في الرجلين يختصمان في الشيء فيقيم أحدهما بينته، برقم (۷) (۱۳٥/٥)، وعبد الرزاق في مصنفه، برقم (۲۰۲۰ - ۱۵۲۰ ) (۱۳۷/۸)، وأبو داود كتاب الأقضية، باب الرجلين يدعيان شيئاً وليست لهما بينة، برقم (۳۲۱۳) (۳۷/٤)، والبيهقي في السنن الصغرى، باب الرجلين يتنازعان شي في أيديهما، برقم (٤٣٩٤)، (٤/٩٥)، وفي معرفة السنن والآثار برقم (٢٠٢٩) (٢٠٢٩) (١٤/ ٥٥٩). قال الزيلعي: هَذَا مُنْقَطِعٌ. يُنْظَر: نصب الراية (٤/ ٢٠١).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، حديث أبي موسى الأشعري، برقم (۱۹۲۰)، (۲۲۸/۳۲)، وأبو داود، كتاب الأقضية، باب في الرجلين يدَّعيان شيئًا وليست لهما بينة، برقم (۳۲۱۰)، (۲۲۲/٤)، والنسائي في الكبرى، كتاب القضاء، باب الشيء يدعيه الرجلان ولكل واحد منهما بينته، برقم (۹۹۷)، (۴۸۷/۳)، وأخرجه ابن ماجه بلفظ: "ليس لواحدٍ منهما بينة"، كتاب الأحكام، باب الرجلان يدعيان السلعة وليس بينهما بينة، برقم (۲۳۳۰)، (۲۳۳۰)، والحديث فيه اضطراب في السند، فمرة يروى موصولاً، ومرةً يروى موقوفًا، وفيه كذلك اضطراب في المتن، فقد روى بألفاظ مختلفة، وقد ضعفه الألباني، وأورد الزيلعي احتمالاً أنه حديثان، وليسا حديثًا واحدًا، واستبعد ذلك البيهقي، وقال: والحديث معلول عند أهل الحديث مع الاختلاف في إسناده، وقال الحاكم:

الدرداء الله المرداء المرداء

وما روي من استعمال القرعة فقد كان في وقت كان القمار أن مباحاً أم انتسخ ذلك بحرمة القمار؛ لأن تعيين المستحق بمنزلة الاستحقاق ابتداء، فكما أن تعليق الاستحقاق بخروج القرعة يكون قماراً أيضاً بخلاف قسمة المال القرعة يكون قماراً فكذلك تعيين المستحق بخروج القرعة يكون قماراً أيضاً بخلاف قسمة المال المشترك فللقاضي هناك ولاية التعيين من غير قرعة وإنما يقرع تطييباً لقلوبهما ونفياً لتهمة [الميل] (٥) عن نفسه فلا يكون ذلك في معنى القمار.

صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

يُنْظَر: أرواء الغليل (٢٧٣/٨)، نصب الراية (١٠٩/٤)، السنن الكبرى للبيهقي (١٠٧/١٠).

<sup>(</sup>۱) عويمر بن عامر بن مالك بن زيد بن قيس بن أمية بن عامر بن عدي بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج وقيل: اسمه عامر بن مالك وعويمر لقب . تأخر إسلامه قليلا كان آخر أهل داره إسلاما وحسن إسلامه. وكان فقيها عاقلا حكيما آخي رسول الله على بينه وبين سلمان الفارسي وقال النبي على: "عويمر حكيم أمتي" اشتهر بالشجاعة والنسك وولاه معاوية قضاء دمشق بأمر عمر بن الخطاب، وهو أول قاض بها. قال ابن الجزري: كان من العلماء الحكماء. وهو أحد الذين جمعوا القرآن، حفظا، على عهد النبي على بلا خلاف مات بالشام. سنة ٣٢ه. يُنْظَر: أسد الغابة (١١٦٨/١)، الاعلام للزركلي (٩٨/٥).

<sup>(</sup>٢) [ساقط] من (ب).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في الكبرى، كتاب الدعاوى والبينات، باب المتداعيين يتداعيان ما لم يكن في يد واحد منهما ويقيم كل واحد منهما بينة بدعواه، برقم (٢١٧٧٦)، (٢٦٠/١٠)، ولكنه موقوف على أبي الدرداء، وليس مرفوعًا، وذكر الزيلعي أن أبا إسحاق رواه موقوفًا أيضًا، إلا أبي لم أقف عليه في مسنده، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) القمار: أن يأخذ من صاحبه شيئا فشيئا في اللعب وفي لعب زماننا كل لعب يشترط فيه غالبا من المتغالبين شيئا من المغلوب، يقال: تقمر فلان، أي غلب من يقامره. يُنْظَر: الصِّحَاح؛ للجوهري (٣٦٣/٢).

<sup>(</sup>٥) في (ج) (اليد).

[۷۵۷/ب]

وحديث على إلى يعارضه ما روي عن عمر وعلى إلى يرجلين تنازعا في ولد أنهما قضيا بأنه ابنهما ولم يستعملا القرعة فيه، وقد كان على استعمل القرعة في مثل هذه الحادثة واليمين في عهد رسول الله القيلا فلا أنه عرف انتساخ ذلك الحكم بحرمة القمار والمعنى فيه أنهما استويا في سبب الاستحقاق والمُدَّعَى قابل للاشتراك فيستويان في الاستحقاق كالغريمين في التركة إذا كانت التركة بقدر حق أحدهما والموصي لهما كل واحد منهما بالثلث يقتسمان الثلث بينهما نصفين؛ وذلك لأن كل واحد من البينتين احتملت الصحة ،فإنّ صحة أداء الشهادة لا تعتمد وجود الملك حقيقة إذ لا علم للعباد بحقائق الأمور، وإنما تعتمد ظاهر الحال فإنّ من رأى شيئاً في يد غيره حل له أداء الشهادة بالملك بناء على الظاهر فإذا عاين أحدهما بسبب الملك كالشراء أو ما أشبه ذلك جاز له أيضاً أداء الشهادة ،وإذا صحت البينتان نقول قد أمكن العمل بمما في حق الحل؛ لأنّ الملك في الحلّ مما يقبل الوصف بالتجزيء؛ فقضينا لكل واحد بالنصف وصار هذا على مثال العلل الشرعية نحو :أن باع فضولي مال إنسان وباع فضولي آخر من آخر وأجاز المالك البيعين ثبت الملك لكل واحد في

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في الكبرى، كتاب الدعوى والبينات، باب من قال يقرع بينهما إذا لم يكن قافة، برقم (٢١٨١٨)، (٢ ٢٦٠)، (٢ ٢٦٠)، (٢ ٢٦٠)، (٢ ٢٦٠)، (٢ ٢٦٠)، (٢ ٢٦٠)، (٢ ٢٦٠)، (٢ ٢٦٠)، (٢ ٢٦٠)، (٢ ٢٦٠)، (٢ ٢٦٠)، (٢ ٢٦٠)، (٢ ٢٦٠)، (٢ ٢٦٠)، (٢ ٢١٠)، الفظ (عن زيد بن أرقم قال: كنت جالسًا عند النبي في إذ جاءه رجل من أهل اليمن فقال: إن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا عليا في يختصمون إليه في ولد وقد وقعوا على امرأة في طهر واحد فقال للاثنين منهما طيبا بالولد لهذا فغلبا ثم قال للاثنين طيبا بالولد لهذا فغلبا فقال أنتم شركاء متشاكسون إني مقرع بينكم فمن قرع فله الولد وعليه لصاحبيه ثلثا الدية فأقرع بينهم فجعله لمن قرع فضحك رسول الله في حتى بدت أضراسه أو قال نواجذه)، ورواه ابن ماجة، كتاب الأحكام، باب القضاء بالقرعة، برقم (٣٠٤١)، (٢٣٤٨)، وقال في الكبرى (٣٠/٨) بعد ذكر الطلاق، باب القرعة في الولد إذا تنازعوا فيه، برقم (٣٤٩٠)، (٢/٨١)، وقال في الكبرى (٣/٠٨) بعد ذكر روايات الحديث: هذه الأحاديث كلها مضطربة الأسانيد، وقال في الصغرى (٢/٨٤١) بعد الرواية التي ليس فيها زيد بن أرقم، وليست مرفوعة: هذا صواب، وصححه الألباني، يُنظَر :صحيح سنن ابن ماجه (٢٩٩٢).

النصف كذلك هاهنا بخلاف ملك النكاح فإنّه لا يحتمل الاشتراك.

وقوله: إنّ القاضي يتيقن بكذب أحدهما ضعيف، وكل واحد منهما اعتمد سبباً أطلق له أداء الشهادة وهو معاينة اليد لمن شهد له وبه فارق مسألة مكة والكوفة على العادات الغالبة التي يبتني عليها الأحكام وقد يتوالى يدان لشخصين على عين واحدة في وقتين فلهذا وجب القضاء هاهنا بحما بحسب الإمكان كذا في المَبْسُوطِ والْإِيضَاح (۱).

ويرجع إلى تصديق المرأة لأحدهما؛ لأنّ تصادقهما [في حقّهما] (٢) أقوى من البينة.

وحُكي عن ركن الإسلام على السُّغدي -رحمه الله-(٣): أنّه لا يترجّح أحدهما إلا بإحدى معانٍ ثلاث:

أحدها: إقرار المرأة.

الثانية: كونها في يد أحدهما.

الثالثة: دخول أحدهما بما إلّا أن يقيم الآخر البينة أنّ نكاحه أسبق كذا في الثالثة: دخول أحدهما بما إلّا أن يقيم الآخر البينة أنّ نكاحه أسبق كذا في الثالثة أنّ الحلاصة (٤).

فلا ينقض بما هو مثله أي: في الظّنيّات لا يُرفع المثل بالمثل كالقياس فإنّه لا يرفع القياس بالقياس بخلاف السمعيات بل دونه أي: بل دعوى المدّعي الآخر دون دعوى المدّعي الأول؛

ا ۳۰۹

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١٧/٧٧).

<sup>(</sup>٢) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٣) علي بن جعفر بن علي السعدي، أبو القاسم، المعروف بابن القطاع: عالم بالأدب واللغة، من أبناء الأغالبة السعديين أصحاب المغرب. ولد في صقلية. ولما احتلها الفرنج انتقل إلى مصر، فأقام يعلم ولد الافضل الجمالي.. له تصانيف، منها "كتاب الافعال" ثلاثة أجزاء، في اللغة، و أبنية الاسماء و لمح الملح جمع فيه طائفة من شعر الأندلسيين، والعروض البارع (ت٥١٥ه) . يُنْظَر: الاعلام للزركلي (٢٦٩/٤)، إنباه الرواة على أنباة النحاة (٢٣٦/٢).

<sup>(</sup>٤) يُنْظَر: ونتائج الأفكار (٢٦٠/٨).

لأن الأول قد اتصل القضاء به.

(إلا أن يؤقت شهود الثاني سابقاً) أي: أثبت المدّعي الثاني بالشهود أن نكاحه أسبق من نكاح المدّعي الأول فحينئذ يحكم بصحة نكاح المدّعي الثاني فإنّ المدعي الثاني ثاني ظهوراً ولكن هو سابق وقوعًا لسبق نكاحه بالبينة والثابت بالبيّنة كالثابت معاينة فلو عاينا نكاح إنسان كان نكاح الآخر مع بقائه باطلاً فكذا هنا.

وذكر في نكاح المَبْسُوط (٢) ولو تنازع رجلان في امرأة كل واحد منهما يدّعي أمّا امرأته ويقيم البينة فإن كانت في بيت أحدهما أو كان دخل بها فهي امرأته؛ لأن البينتين إذا تعارضتا [على العقد] (٢) يترجّع أحدهما بالقبض كما لو ادّعي رجلان تلقي الملك في عين من ثالث بالشراء، وأحدهما قابض وأقاما البينة كان بينة صاحب اليد أولى؛ ولأن فعل المسلم محمول على الصحة والحل ما أمكن والإمكان ثابت هاهنا بأن يجعل نكاح الذي دخل بما ثابتًا حين دخل، وهذا لأن تمكنه من الدخول بها أو من نقلها إلى بيته دليل سبق عقده ودليل التاريخ كالتصريح بالتاريخ إلا أن يقيم الآخر البينة أنه تزوّجها قبله فحينئذ يسقط اعتبار الدليل في مقابلة التصريح بالسبق، وإن لم يكن في يد أحدهما فأيهما أقام البينة أنّه أول فهو أحق بما؛ لأن شهوده شهدوا بسبق التاريخ في عقده والثابت بالمعاينة أو ياقرار الخصم (٤).

وإن لم يكن لهما على ذلك بينة فأيهما أقرت المرأة أنّه تزوجها قبله أو أنه تزوّجها دون الآخر فهي امرأته إما لأن بينته تترجح بإقرارها له كما بينا في جانب الزوج، أو لأن البينتين لما

[1/40]

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: بداية المبتدي (١/١٦٨).

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (٧٥/١٧).

<sup>(</sup>٣) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٤) يُنْظَر: الاختيار لتعليل المختار (٢٦/٢).

تعارضتا وتعذّر العمل بهما بقي تصادق أحد الرجلين مع المرأة على النكاح فيثبت النكاح بينهما بتصادقهما كل واحد منهما أنّه اشترى منه أي: من الثالث الذي هو صاحب اليد معناه من صاحب اليد وإنّا قيد به؛ لأنّ كل واحد منهما لو ادّعى الشراء من غير صاحب اليد فهو لا يخلو أمّا إن ادّعيا الشراء من واحد أو من اثنين فالحكم على التفصيل يجيء بعد/ هذا في الْكِتَاب (۱).

وذكر في المَبْسُوط (٢): أن دارًا في يد رجل فادّعى رجل أنّه اشتراها منه بمائة درهم ونقده الثمن، وادّعى الآخر أنه اشتراها منه بمائتي درهم ونقده الثمن ولم يوقت واحدة من البينتين وقتًا فكلّ واحد منهما بالخيار إن شاء أخذ نصفه بنصف الثمن الذي بيّن شهوده وإن شاء ترك لأضما تصادقا على أنّ الملك كان في الأصل لذي اليد وادّعى كل واحد منهما التملك عليه بسبب شراء وقد استويا في ذلك ولو استويا في إقامة البينة على الملك المطلق عليه قضى به بينهما نصفين فكذلك هاهنا، فإن قيل فقد تيقن القاضي بكذب أحد الفريقين؛ لأن البيعين على دار واحدة من رجلين من كل واحد منهما بكماله لا يتصوّر في وقت واحد فينبغي أن تبطل البينتان.

قلنا: الشهود شهدوا بنفس البيع لا بصحته ولم يشهدوا بوقوع البيعين معًا ويتصوّر البيعان في وقتين من واحد لعين واحدة فكل واحد منهما اعتمد سبباً أطلق له الشهادة فيجب العمل به بحسب الإمكان (۳)؛ ولأنّ البيعين يتصوّر وقوعهما في وقت واحد من وكيلي المالك فيضاف عقد الوكيل إلى الموكل مجازاً بأن وكّل رجلين بأن يبيعا داره فباع كل واحد منهما [من رجل فإنّه

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: الاختيار لتعليل المختار (١/١).

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (٢١٩/١٦).

<sup>(</sup>٣) يُنْظُر: المبسوط؛ للسرخسي (١٠٧/١٧).

## يجوز وعقد الوكيل كعقد الموكل.

وثبت أنّه لا يستحيل ورود البيعين في زمان واحد من رجل واحد ويقضي لكل واحد من المشتريين بنصفها ويتخيّر كل واحد منهما (۱) لنفرق الصفقة عليه فإنه أثبت عقده في الكل فَلِتَبَعُّضِ الملك عليه حين لم يسلم له إلا النصف خيرناهما فإن رضيا به فعلى كل واحد منهما من الثمن بقدر ما يسلم له من المبيع وذلك النصف بخلاف ما لو قال [ذلك] (۱) قبل تخيير القاضي حيث يكون له أن يأخذ الجميع؛ لأنه أثبت شراه في الكل ولم يفسخ القاضي بيعه في شيء، وإنما كان القضاء له بالنصف لمزاحمة صاحبه معه فإذا زالت المزاحمة قضى به بالكل كالشقيقين إذا سلم أحدهما قبل قضاء القاضي لمما يقضي للآخر بجميع الدار بخلاف ما لو كان تسليمه بعد القضاء فإنّه لا يكون للآخر إلا نصف الدار ولو وقت أحديهما ولم توقت كان تسليمه بعد القضاء فإنّه لا يكون للآخر إلا نصف الدار ولو وقت أحديهما ولم توقت الأخرى فهو لصاحب الوقت.

فإن قلت: ما الفرق بين هلذا وبين ما إذا ادّعيا الشراء من رجلين وأقاما بينة فوقتت إحسدى البينتين دون الأخرى [حيث] (٢) يقضي به بينهما نصفين وهاهنا يقضى لصاحب الوقت؟

قلت: جواب هذا يجيء بعد هذا بورق في الْكِتَابِ(٤)، وأوضح الفرق بينهما في المَبْسُوط (٥)، وقال: لأنّ كل واحد منهما هناك خصم عن بائعه في إثبات الملك له وتوقيت

<sup>(</sup>١) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٢) [ساقط] من (ب).

<sup>(</sup>٣) [ساقط] من (ب).

<sup>(</sup>٤) المقصود بالكتاب: مختصر القُدُورِي (١٨/١).

<sup>(</sup>٥) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرحسي (١٧/٥٥).

أحدهما لا يدل على سبق ملك بائعه فلعل ملك البائع الآخر أسبق فلهذا قضينا به بينهما أمّا هاهنا [فاتفقا] (١) على ملك البائع الواحد فإنّما حاجة كل واحد منهما إلى إثبات سبب الانتقال إليه لا إلى إثبات الملك وسبب الملك في حق الذي وقّت شهوده أسبق، وذلك لأن شراهما حادث فإنما يحال بحدوثه إلى أقرب الأوقات ما لم يثبت التاريخ ، وإنّما يثبت شراء الدار الذي لم يوقت شهوده في الحال فقد أثبت الآخر شراه سابقاً فكان (هو أولى ومعناه أنّه في يده) (١) أي: القبض ثابت في يده معاينة في الحال ثُمَّ قوله: ومعناه أنّه في يده إنما احتاج إلى التفسير بهذا؛ لأن قوله: (ومع أحدهما قبض) يجوز أن يحمل على أن يكون معناه أي: أثبت قبضه بالبينة فيما مضى من الزمان وهو في الحال في يد البائع جاز أن يكون الحكم هناك على خلاف هذا حيث ذكر في الذَّخِيرَةِ (٥) ثبوت اليد لأحد المدّعين بالمعاينة لأن تمكنه من قبضه يدل على سبق شراه وذلك لأنّ كل واحد منهما لما لم يثبت تاريخ الشراء كان شراهما ثابتًا في الحال لما ذكرنا من المَبْسُوط (٢) أن شراهما حادث فيحال بحدوثه إلى أقرب الأوقات ما ما لم يثبت التاريخ ولما كان كذلك كان شراء الذي لم يقبض مقارنًا لقبض صاحب اليد لأن كلاً منهما ثابت في الحال ثُمَّ شراء [القابض] (٢) متقدّم على قبضه لا محالة لأنّ قبضه مبنى على شراه إذ جواز قبضه إنما استفيد من شراه متقدّمًا عليه فلما تقدم شراه على قبضه كان هو

<sup>(</sup>١) في (ج) (فالقضاء).

<sup>(</sup>٢) يُنْظُر: بدائع الصنائع؛ للكاساني (٣٧٠/٦)

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/٣).

<sup>(</sup>٤) يُنْظَر: بداية المبتدي (١٦٨/١).

<sup>(</sup>٥) يُنْظَر: المحيط البرهاني (٩/٩٧٧).

<sup>(</sup>٦) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١٠٧/١٧).

<sup>(</sup>٧) في (أ) (التقابض).

متقدّمًا أيضاً على ما هو مقترن بقبضه وهو شراء المدّعي الذي لم يقبض فكان تاريخ شراء القابض متقدّمًا على شراء خصمه بهذا الطريق وقد ذكر قبل هذا (وإن ذكر كلُّ واحدٍ منهما تاريخًا: فهو للأول منهما).

فإن قلت: ما الفرق بين/ هذا وبين ما إذا ادّعيا الشراء من اثنين وأقاما البينة وأحدهما [٥٥٨/ب] قابض فإنّ هناك الخارج أولى.

قلت: وجهه أنّ هناك كل واحد من المدعيين محتاج إلى إثبات الملك لبائعه [أولاً فاحتمع في حق البائعين بينة الخارج وبينة ذي اليد فكان بينة الخارج أولى فأما هاهنا فلا يحتاجان إلى إثبات الملك للبائع] (١) بل هو ثابت بتصادقهما عليه إنما حاجتهما إلى إثبات سبب الاستحقاق عليه وسبب القابض أقوى لتأكده بالقبض فكان هو أولى لما أن تمكن القابض من القبض دليل سبق عقده على ما ذكرنا وهو دليل معاين والتاريخ في حق الخارج مخبرٌ به ((وليس الخبر كالمعاينة)) .

(وكذا لو ذكر الآخر وقتًا) أي: لو ذكرت بينة الخارج وقتًا لشراء الخارج فهناك أيضاً أيضاً كان العبد لصاحب اليد؛ لأنّ بذكر الوقت من شهود الخارج لا يزول احتمال سبق العقد لذي اليد فلا ينقض قبضه إلا أن يشهدوا أن بيع الخارج كان قبل بيع ذي اليد فحينئذ يكون بيع الخارج أولى لأن تقدم عقده ثبت بنص من شهوده وتبين أن القابض اشترى من غير المالك

<sup>(</sup>١) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٢) هذا طرف من حديث أخرجه أحمد في مسنده (٢١٥/١) برقم (١٨٤٢)، وابن حبان في صحيحه (٩٦/١٤) برقم (٦٢١٣) قال شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح.

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/١٦٩).

هذا كله من المَبْسُوط (١).

وذكر في **الذَّخِيرَةِ** أنَّ دعوى الخارج مع ذي اليد الملك بسبب من جهة غيرهما لا يخلو من وجهين:

١- أمَّا إن ادّعيا تلقي الملك من جهة واحدة والحكم فيه أنهما إذا أرّخا وتاريخهما على السّواء.

٢- أو لم يورّخا فذو اليد أولى.

[لأنهما استويا في إثبات الشراء و لأحدهما يد والشراء يتأكد باليد فكان صاحب اليد وأنه يثبت آكد الشرائين أولى وإن أرّخ أحدهما فكذلك ذو اليد أولى] (٢) بخلاف ما إذا كانت الدار في يد البائع و [لان مع] أحد المدعيين تاريخ حيث كان المؤرّخ أولى لأنا إنما جعلنا المؤرّخ أولى ثمة تعليلاً لنقض ما هو ثابت وتعليل النقض هاهنا في جعل صاحب اليد أولى؛ فلذلك جعلنا صاحب اليد أولى بيانه أنا إذا قضينا لصاحب التاريخ هاهنا احتجنا إلى نقض شراء شراء ذي اليد مع يده ويده ثابتة معاينة ومتى قضينا لصاحب اليد احتجنا إلى نقض شراء الآخر وتاريخه الثابت بالبينة والثابت معاينة فوق الثابت بالبينة وكان نقض الثابت معاينة أكثر من نقض الثابت بالبينة فإذًا في الموضعين يقضى بتعليل نقض ما هو ثابت .

وقوله: (لما بيّنا) إشارة إلى قوله: (لأن يمكنه من قبضه) (٥) يدلّ على سبق شرائه معناه

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١٠٧/١٧).

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: المحيط البرهاني (٩/٩).

<sup>(</sup>٣) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٥) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (١٦٩/٣).

من واحد، وإنمّا احترز به من أن يكون من اثنين فإنّما سواء فيه ولا أولوية للشراء على الهبة حينئذ على ما يجيء بعد هذا في قوله: (ولو ادّعى أحدهم الشّراء من رجلٍ والآخر الهبة والقبض من غيره) إلى أن قال: (قضى بينهم أرباعاً) ' الأن الشراء أقوى لكونه معاوضة من الجانبين، ولأنه يثبت الملك بنفسه والملك في الهبة يتوقف على القبض.

فإن قلت: هاتان النكتتان ثابتتان فيما إذا ادّعيا الشراء والهبة من اثنين ومع ذلك لم يجعل الشراء أقوى من الهبة في ذلك على ما ذكرت مع أنّ ضعف الهبة من الشراء في الوجه الذي ذكر لا يختلف في أن يكون دعواهما سبب الملك من واحد أو من اثنين.

قلت: نعم كذلك لا نختلف ولكن المدّعيين يستويان فيما إذا كان الملك اثنين لمعنى آخر وهو أنهما إذا ادّعيا الشراء والهبة من واحد لا يحتاجان إلى إثبات الملك لمن ملّكهُما فإنه ثابت بتصادقهما وإنّما الحاجة إلى إثبات سبب الملك عليه وفي إثبات سبب الملك لنفسهما الشراء أقوى من الهبة لأنّه عقد ضمان يوجب الملك في العوضين والهبة تبرّع؛ ولأن سبق ثبوت الملك بالشراء على ثبوت الملك في الهبة إنما يتصور فيما إذا كان الملك واحدًا لما أن الشراء موجب للملك بنفسه والهبة لا توجب الملك إلا بعد القبض فكان ملك مدّعي الشراء سابقاً فكان الملك بنفسه والهبة لا توجب الملك إلا بعد القبض فكان ملك مدّعي الشراء سابقاً فكان

وأمّا إذا ادّعيا الشراء والهبة من اثنين فهما محتاجان إلى إثبات الملك لمن ملّكهما وينتصب كل واحد منهما حصمًا عمن مَلّكَه في إثبات الملك له أولاً ثُمَّ لنفسه والحجتان في إثبات الملك لهما سواء فيقضى به بينهما لذلك كذا ذكر في المَبْسُوط (٢) ثُمَّ قال فإن قيل إنما

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (١٦٩/٣).

<sup>(</sup>٢) [ساقط] من (أ) و (ج).

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١١٠/١٧).

وضع المسألة في الدار فكيف يجوز القضاء بالهبة في جزء منها مشاعًا .

قلنا: قد قيل هذه المسألة موضوعة في الدابة [وإن] ( ) كانت في الدار فكل واحد منهما أثبت سبب استحقاقه في الكل إلا أنه لأجل المزاحمة يسلم له البعض وهذه المزاحمة بعد القبض فكان شيوعًا طارئًا وذلك لا يبطل الهبة والصدقة (لما بيّنا) أي: من المعنيين في أن الشراء أقوى من الهبة وكذلك هو أقوى من الصدقة أيضاً (ولا ترجيح باللزوم) أي: لا ترجيح للصدقة على الهبة بسبب أنّ الصدقة [قد] ( ) تقع لازمة حيث لا يصح الرجوع فيها بخلاف الهبة وهذا جواب إشكال ذكره في المَبْسُوط ( ) يعني فينبغي أن يرجح الصدقة على الهبة بسبب أن الصدقة تقع لازمة أينما وقعت فأجاب عنه بهذا وقال: (ولا ترجيح) للصدقة (باللزوم لأنّه) أي: لأنّ اللزوم (يرجع إلى المآل) ( ) أي: أن أثره إنما يظهر في ثاني الحال؛ لأنّ اللزوم عبارة عن عدم صحة الرجوع في المستقبل فكان ظهور أثره في ثاني الحال؛ ولأن امتناع الرجوع لحصول المقصود بما وهو الثواب لا لقوة السبب ولو حصل المقصود بالهبة وهو صلة الرحم لم لحصول المقصود بما وهو الثواب لا لقوة السبب ولو حصل المقصود بالهبة وهو صلة الرحم لم يرجع فيها أيضاً؛ (لأنّ الشيوع طارئ) وهو لا يمنع صحة الهبة كما لو استحق نصف الموهوب بعد القبض (وعند البعض لا يصح؛ لأنّه تنفيذ الهبة في الشائع) ( ) جعل هذا القول أصح بعد القبض و المقاد ( ) . )

\\\\\

<sup>(</sup>١) (ولئن) في (ب).

<sup>(</sup>٢) [ساقط] من (ب).

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١١٠/١٧).

<sup>(</sup>٤) يعني: (وتقريره أن الترجيح باللزوم ترجيح بما يرجع إلى المآل : أي بما يظهر أثره في ثاني الحال ، إذ اللزوم عبارة عن عدم صحة الرجوع في المستقبل ولا ترجيح بما يرجع إلى المآل). يُنْظَر: العناية شرح الهداية (٥٥/٨).

<sup>(</sup>٥) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (١٧٠/٣).

<sup>(</sup>٦) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١١٧/١٧).

وذكر هذه المسألة فيه بأوضح بيان فقال ولو ادَّعي رجل هبة مقبوضة فادَّعي الآخرصدقة مقبوضة وأقاما البينة فإن وقتت إحدى البينتين ولم توقت الأخرى قضيت بحا لصاحب الوقت؛ لأنّ كل واحد منهما أثبت سبب ملك حادث فإنّما يحال بحدوثه على أقرب [الأوقات وقد أثبت أحدهما تاريخًا سابقاً بالتوقيت فيقضي بحا له وإن كان في يد من لم يوقت شهوده قضيت بحا له؛ لأن قبضه دليل سبق عقده وهو دليل] (() معاين فالتوقيت في حق الآخر مخبر به وليس الخبر كالمعاينة إلا أن يقيم الآخر بينة أنّه الأوّل فحينئذ يكون هو أولى لإثباته الملك في وقت لا ينازعه الآخر فيه وإن لم يكن هناك تاريخ ولا قبض معاين لأحدهما ففيما لا يقسم يقضي به بينهما نصفان لاستوائهما في سبب الاستحقاق، وفيما يحتمل القسمة كالدار ونحوها تبطل البينتان جميعًا إذا لم يكن فيهما ما يرجح أحديهما من قبض أو تاريخ؛ لأنا لو عملنا بحما قضينا لكل واحد منهما بالنصف والهبة والصدقة [في مشاع] (() يحتمل القسمة لا تجوز () قيل هذا قول أبي حَنيفَة ورحمه الله—(أ) أما عند أبي يُوسُف ومُحَمَّد (() فينبغي أن يقضي لكل واحد منهما بالنصف على قياس [قول] (() هبة الدار لرجلين وقيل ينبغي على قولهم أن يقضي واحد منهما بالنصف على قياس [قول] (() هبة الدار لرجلين وقيل ينبغي على قولهم أن يقضي بعد ذلك طارئ وذلك لا يمنع صحة الهبة والصدقة ، والأصح أنّ المذكور في الكل أمُّ الشيوع بعد ذلك طارئ وذلك لا يمنع صحة الهبة والصدقة ، والأصح أنّ المذكور في المُكتَابِ (())

<sup>(</sup>١) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٢) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: اللباب في شرح الكتاب (٢٢٢/١).

<sup>(</sup>٤) يُنْظَر: تبيين الحقائق؛ للزيلعي (١٠٤/٥).

<sup>(</sup>٥) يُنْظَر: المحيط البرهاني (١٠/١).

<sup>(</sup>٦) [ساقط] من (ب).

<sup>(</sup>٧) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٨) يُنْظَر: مختصر القُدُوري (١/٥/١).

جميعًا؛ لأنا لو قضينا لكل واحد منهما بالنصف فإنما نقضي بلعقد الذي شهد به شهوده وعند اختلاف العقدين لا تجوز الهبة لرجلين عندهم جميعًا، وإنما يثبت الملك بقضاء القاضي وتمكن الشيوع في الملك المستعاد بالهبة مانع لصحتها وهذا عند أبي يُوسُف حرحمه الله— يعني يقضي لكل واحد منهما بالنصف ثُمَّ للمرأة بنصف القيمة على الزوج ويرجع المشتري عليه بنصف الثمن إن كان نقده إياه فوجهه ما ذكر قبله بقوله: لأنّ كل واحد منهما معاوضة يثبت الملك بنفسه وكانا بمنزلة الشرائين بل النكاح أقوى من الشراء من وجه؛ لأنّ الملك في الصداق يثبت بنفس العقد متأكدًا حتى لا يبطل بالهلاك قبل التسليم بخلاف الملك في المشترى ويجوز التصرف في الصداق قبل القبض بخلاف المشترى فإن لم يترجح جانب النكاح بمذا فلا أقل من المساواة.

وقوله (۱) وقوله (۲) والعمل بالبينتين بتقديم الشراء يعني أن تصحيح البينات والعمل بحسب واحب مهما أمكن؛ لأنها حجج من حجج الشرع والعمل بحجج الشرع واجب بحسب الإمكان (۱) وهاهنا يمكن العمل بالبينتين بأن يجعل الشراء سابقاً؛ وذلك لأنّا لو قدّمنا النكاح عليه لم يصحّ الشراء بعد ذلك بل يبطل إذا لم تجزه المرأة ولو قدمنا الشراء يصح العقدان لما أن من تزوج امرأة على دار لغيره صحّ العقد والتسمية جميعًا وإن لم يجز صاحبها حتى يجب الرجوع إلى قيمتها دون مهر المثل فرجحنا جهة الصحة.

وأمّا جواب أبي يُوسُف عمّا قاله مُحَمَّد فهو أن المقصود من ذكر السّبب ملك العين، والنكاح إذا تأخّر لم يوجب ملك المسمّى كما أذا تأخّر الشراء وهما سواء في حق ملك العين،

[۹۵۷/ب]

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: المحيط البرهاني (١/١٠)، المقصود بالكتاب: مختصر القُدُورِي (ت ٤٢٨هـ).

<sup>(</sup>٢) هو محمد رحمه الله. يُنْظَر: البحر الرائق (٢٤٠/٧).

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: كشف الأسرار (٤/٤)، تقويم الأدلة (١٠/١).

ولأن فيما قاله محمد -رحمه الله- إثبات تاريخ لم يشهد به الشهود والتاريخ بين العقدين لا يثبت من غير حجة كذا في/ المَبْسُوط والْأَسْرَار (١).

(وفي القياس الهبة أولى) وهو رواية كتاب الشهادات؛ (لأنها تثبت الملك) أي: لأنّ الهبة تثبت ملك العين والرهن لا يثبته فكانت البينة المثبتة لملك العين أكثر إثباتًا فكان أولى (وعقد الضمان أقوى) أي: من عقد التبرع؛ ولأنّ بينة الرهن تثبت بدليلين المرهون والدين والهبة لا تثبت إلا بدلالة واحداً فكانت أكثر إثباتًا فكان أولى فصاحب التاريخ الأقدم أولى هذا قول أبي حَنِيفَة وقـول أبي يُوسُف آخراً وبه قال مُحَمَّد حرحمه الله واحداً يقضى بينهما ولا يكون للتاريخ عبرة (٢).

وأمّا لو أرّخ أحدهما ولم يؤرّخ الآخر ففي النوادر عن أَبِي حَنِيفَة -رحمه الله- (٢) أنه يقضي بينهما لأنّه لا عبرة للتاريخ عنده حالة الانفراد في دعوى الملك المطلق في أصحّ الروايات وعلى قول أبي يُوسُف -رحمه الله- يقضي للذي أرّخ وعلى قول مُحَمَّد -رحمه الله- يقضي للذي لم يؤرخ؛ لأنّه يدّعى أولية الملك كذا في الذّجيرَة (١).

وأقاما البينة على تاريخين فالأوّل أولى وفي هذا الحكم لا يتفاوت بين أن يكون بائعها واحداً أو اثنين لما أنّ صاحب التاريخ الأقدم أولى وإنما يتفاوت الحكم بينهما فيما إذا وقت الحدى البينتين ولم توقت الأخرى على ما ذكر بعد هذا بقوله: (بخلاف ما إذا كان البائع واحداً).

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١١/١٧).

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: المحيط البرهاني (٩/٧٦١).

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: حاشية ابن عابدين (١٨/٨).

<sup>(</sup>٤) يُنْظَر: المحيط البرهاني (٢٦١/٩).

وقوله: (إنه أثبته في وقت لا منازع له فيه) (أ) يعني أنه استحقها من ذلك الوقت فتبين أنّ الآخر اشتراها من غير المالك فكان شراه باطلاً ولو ادّعيا الشراء من واحد معناه من غير صاحب اليد ففي تقييده بقوله: (معناه من غير صاحب اليد) ليست زيادة فائدة فإن في هذا الحكم المرتّب عليه وفي سائر الأحكام لا يتفاوت أن يكون دعواهما الشراء من صاحب اليد أو من غيره بعد أن يكون البائع واحداً؛ لأنّه ذكر في الدّخِيرَةِ (أ) دار في يد رجل ادّعاها اليد أو من غيره بعد أن يكون البائع واحداً؛ لأنّه ذكر في الدّغوى والحجة وإن أرّخا وتاريخهما على السّواء أو لم يؤرّخا فالدار بينهما نصفان؛ لأخما استويا في الدّغوى والحجة وإن أرّخا وتاريخ أحدهما أسبق فالسّابق أولى؛ لأنّه أثبت شراؤه في وقت لا ينازعه فيه أحد فيثبت شراؤه من ذلك الوقت ويتبين أن الآخر اشتراها من غير المالك وإن أرّخ أحدهما ولم يؤرخ الآخر فالمؤرخ أولى فقد نقضنا شراء الآخر لا غير.

وأمّا إذا قضينا للذي لا تاريخ له لنقضنا على صاحب التاريخ شراؤه وتاريخه بعدما يثبت الأمر بالبينة وإذا ادّعى الخارجان تلقي الملك من واحد آخر بأن ادّعى رجل أنه اشترى هذه الدار من فلان بكذا سمّى رجلاً آخر وجاء رجل آخر فادّعى أنه اشترى هذه الدار من فلان ذلك بعينه فإن لم يؤرخا أو أرّخا وتاريخهما على السّواء يقضي بالدار بينهما وإن أرّخا وتاريخ أحدهما أسبق يقضي لأسبقهما تاريخًا وإن أرّخ أحدهما ولم يؤرخ الآخر فالمؤرّخ أولى لما قلنا فإن أقام كل واحد منهما البينة على الشراء من آخر يعني هر يكي از ديكرى (٤) [عيدوي] (١) بأن

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (١٧٠/٣).

<sup>(</sup>۲) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (۱۷۰/۳).

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: البحر الرائق (٢٣٨/٧).

<sup>(</sup>٤) كلمة فارسية معناها: كل واحد عن آخر. يُنْظَر: ثقافة الاصطلاحات اليومية؛ للدكتور محمد غفراني، والدكتور

ادّعيا الشراء من رجلين كل واحد منهما من رجل بخلاف الأول (وذكرا تاريخًا فهما سواء) أي: ذكرا تاريخًا واحداً.

وأمّا لو ذكرا تاريخين فالسّابق أولى لإثبات الملك لبائعه في وقت لا ينازعه الآخر فيه ويرجع الآخر بالثمن على البائع لاستحقاق المبيع في يده كذا في المَبْسُوط (٣).

فإن قلت: ما وجه الفرق لمُحَمَّد -رحمه الله- بين هذا [وهو مسألة الشراء] ، وبين مسألة الميراث فإن الخارجين إذا ادّعيا إرثاً من أبويهما وأرّخا وتاريخ أحدهما أقدم فعلى قول مُحَمَّد -رحمه الله- آخراً وهو قول أبي يُوسُف -رحمه الله- أولاً يقضي بينهما فلم يعتبر لسبق التاريخ مُحَمَّد -رحمه الله- في الميراث واعتبره في الشراء .

قلت: الفرق بينهما من حيث أن المشتري حادث يثبت بسبب حادث وهو الشراء وكل واحد من المشتريين يثبت لنفسه ملكًا حادثاً لا تعلُّق له بملك البائع فمن اثبت لنفسه الملك في وقت لا ينازعه فيه أحد كان أولى فأمّا ملك [الوارث] (١٦) فهو ليس بملك جديد بل هو عين ما كان ثابتًا للمورث لأن الوراثة خلافه ولا تاريخ في ملك المورثين فاستويا فعن هذا الوجه افترقا كذا في الذَّخِيرَق (٧).

مرتضى آيت الله زاده شيرازي تحت الإشراف: إبراهيم إقبال، وكتاب المعجم؛ لمصطفى رحيمي نيا.

<sup>(</sup>١) [ساقط] من (أ) و(ج).

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (١٧٠/٣).

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١٠٩/١٧).

<sup>(</sup>٤) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٥) يُنْظُر: بدائع الصنائع؛ للكاساني (٢٣٨/٦)، تبيين الحقائق؛ للزيلعي (٢٦٧/٥).

<sup>(</sup>٦) في (ج) (المورث).

<sup>(</sup>٧) يُنْظَر: المحيط البرهاني (٩/٥٧٧).

(فيصير كأنهما حضرا) أي: حضر البائعان وادّعيا ثُمُّ يخير كل واحد منهما كما ذكرنا من قبل وهو قوله: (وكل واحد منهما بالخيار إن شاء أخذ نصف العبد/ بنصف الثمن وإن [٢٠٧١] شاء ترك لأنهما اتفقا) أي: في حق البائع الواحد على أنّ الملك لا يُتلقى إلا من جهته وإنما حاجة كل واحد منهما إلى إثبات سبب الانتقال إليه لا إلى إثبات الملك وسبب الملك في حق الذي وقت شهوده [اسبق] (٢) فكان هو بالدّار أولى؛ لأخم يتلقون الملك من بائعهم وفي بعض النسخ من باعتهم وكلاهما على طريق التغليب؛ لأن البائع واحد من المملكين الأربع فكان المراد منه من مملكيهم وفي بعض النسخ من ملقيهم استدلالاً بلفظ (يتلقون وعنه) أي: وعن مُحَمَّد حرمه الله (أنّه لا تقبل بينة ذي اليد رجع إليه) أي: إلى قوله: الذي لا يقبل بينة ذي اليد في الصّور كلها إلا في النّتاج.

وفي المَبْسُوط (أ) وذكر ابن سماعة في نوادره (م) عن مُحَمَّد أنّه رجع عن هذا القول وفي المَبْسُوط (أ) وذكر ابن سماعة في نوادره (م) عن مُحَمَّد أنّه رجع عن هذا الوقة، وهو أن بينة ذي اليد إذا كانت أقدم تاريخًا من بينة الخارج كانت أولى بعد انصرافه من الرقة، وقال لا أقبل من ذي اليد بينة على تاريخ ولا عبرة إلا للنتاج (أ) وما في معناه؛ وهذا لأنّ التاريخ التاريخ ليس بسبب لأولية الملك بخلاف النّتاج؛ لأنّ البينتين قامتا على مطلق الملك ولم يتعرضا لجهة الملك وهذا احتراز عما لو قامت البينتان بالتاريخ في الشراء أو إحداهما أسبق تاريخًا من

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/١٧٠).

<sup>(</sup>٢) [ساقط] من (أ).

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (١٧١/٣).

<sup>(</sup>٤) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١٧)٤٤).

<sup>(</sup>٥) مُحُمَّد بن سماعة بن عبدالله بن هلال، أبو عبدالله، التميمي فقيه، محدث، أصولي حافظ. حدث عن الليث ابن سعد وأبي يُوسُف ومُحَمَّد، وأخذ الفقه عنهما. يُنْظَر: تقذيب التهذيب (٢٠٤/٩)، الفوائد البهية (ص١٧٠).

<sup>(</sup>٦) يُنْظَر: بدائع الصنائع؛ للكاساني (٦/٩/٦-٣٧٠).

الأخرى فالأسبق أولى سواء كان البائع واحداً أو اثنين؛ لأنه ذكر في المتبشوط () ولو ادّعيا الملك بالشراء كل واحد منهما من [رجلين] () أو من واحد وأرّخا وأحدهما أسبق تاريخًا كان صاحب أسبق التاريخين أولى وبينة ذي اليد على الدفع مقبولة فإنّ من ادّعى على صاحب اليد عينًا وأنكر صاحب اليد لدعواه وأقام البيّنة على أنّه اشتراه تندفع الخصومة وقد مرّ قبل هذا قبول بينة صاحب اليد في أن العين وديعة في يده حتى تندفع عنه دعوى المدّعي عند إقامة البينة ولما قبلت بينة ذي اليد بذكر التاريخ قبل بينة المناج متضمنة دفع بينة الخارج على معنى أخمًا لا تصح إلا بعد إثبات التلقي من قبله فيقبل لكونما [متضمنة دفع بينة الخارج على معنى أخمًا لا تصح إلا بعد إثبات التلقي من قبله فيقبل لكونما [متضمنة] () للدفع أو نقول أنّ صاحب أسبق التاريخين أثبت الملك لنفسه في وقت لا ينازعه فيه غيره [فهو أولى خارجًا كان أو صاحب يد وهذا لأنّ يد ذي اليد] () دلّت على الملك ولكن لا تدلّ على سبق التاريخ فوجب قبول بينته على التاريخ كما وجب قبول بينته على النيّاج؛ لأنّه إنّا وجب قبول بينته على النيّاج لكون تاريخه أسبق فكذا هنا إلى هذا أشار في المَبْسُوط والْإيضاح ().

وعلى هذا الخلاف (لو كانت الدار في أيديهما) (٦) أي: لو كانت الدار في أيديهما كان صاحب الوقت الأوّل [أولى] (١) في قول أبي حَنِيفَةَ وأبي يُوسُف (١) وعند مُحَمَّد (٩) كان صاحب الوقت الأوّل

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرحسي (١٧/٧٧).

<sup>(</sup>٢) (رجل) في (أ) و (ج).

<sup>(</sup>٣) [ساقط] من (ب) و (ج).

<sup>(</sup>٤) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٥) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١٧/٨٠).

<sup>(</sup>٦) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (١٧١/٣).

ر (أ). [ساقط] من (أ). (٧)

<sup>(</sup>٨) يُنْظَر: البحر الرائق (٢٤٢/٧).

(۱) – رحمه الله – لا يعتبر الوقت فكأنهما قامتا على مطلق الملك فيكون بينهما كذا في الإيضاح (۲) والمعنى ما بيّنا وهو ما ذكر من الدليل في الطرفين ووقتت أحديهما دون الأخرى إنما قيّد بالتوقيت؛ لأن الخارج وذا اليد إذا أقاما بينة على ما ادّعياه في الملك المطلق من غير ذكر التاريخ لا تقبل بينة ذي اليد عند علمائنا كلّهم وإنّما وقع الاختلاف بين علمائنا في دعوى الملك المطلق بين الخارج وذي اليد عند ذكر التاريخ .

لأني قد ذكرت قبل هذا من المَبْسُوط (<sup>٤)</sup>.

قوله: والأصل أن بينة الخارج وبيّنة ذي اليد إذا تعارضتا على الملك المطلق فبيّنة الخارج أولى بالقبول عندنا .

وفي أحد قولي الشافعي -رحمه الله-(٢) تهاترت البينتان ويكون المُدَّعَى لذي اليد تركا في يده وهذا قضاء ترك لا قضاء ملك وفي القول الآخر يرجح بينة ذي اليد فيقضي به لذي اليد قضاء ملك بالبيّنة وحاصل هذه الجملة وتقسيماتها ما ذكره في شُوْحِ الطَّحَاوِيِّ بقوله: فالجملة في هذا أن يقول إذا تنازع اثنان في عين فهذا لا يخلوا إما أن يكون في أيديهما أو في فالجملة في هذا أن يقول إذا تنازع اثنان في عين فهذا لا يخلوا إما أن يكون في أيديهما أو في يد أحدهما أو في الله أو شراء من واحد أو من اثنين ولم يؤرّخا أو أرّخا تاريخًا واحدًا أو أحدهما أسبق تاريخًا من الآخر أو أرّخ أحدهما أو لم يؤرّخ الآخر.

770

<sup>(</sup>۱) يُنْظَر: الفتاوى الهندية (۲٥/٤).

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: حاشية ابن عابدين (١٨/٨).

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: مجمع الأنفر (٣٧٨/٣)، تبيين الحقائق؛ للزيلعي (٢٢٤/٤).

<sup>(</sup>٤) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١١/١٦).

<sup>(</sup>٥) يُنْظَر: الفتاوي الهندية (٢٣/٤).

<sup>(</sup>٦) يُنْظَر: أسنى المطالب في شرح روضة الطالب (١١٤/٢).

أمّا إذا ادّعيا ملكًا بينهما فإن كان في يد ثالث سواهما ولم يؤرّخا أو أرّخا تاريخًا واحداً فهو بينهما نصفان وإن أرِّخا واحدهما أسبق تاريخًا من الآخر فعلى قول أَبِي حَنِيفَةَ [وأبي يُوسُف الآخر يقضى لأسبقهما تاريخاً وفي قول (١) أبي يُوسُف -رحمه الله- الأوّل وهو قول مُحَمَّد -رحمهم الله- يقضى بينهما نصفين ولم نذكر هذا الاختلاف في الأصل (٢).

وإن/ أرّخ أحدهما ولم يؤرّخ الآخر فلا عبرة للوقت في قول أَ**بِي حَنيفَةَ** –رحمه الله– [۲۲۰/ب] ويقضى بينهما نصفين وفي قول أبى يُوسُف -رحمه الله- يقضى لصاحب التاريخ وفي قول مُحَمَّد -رحمه الله- يقضى للذي لم يؤرّخ هذا إذا كان الشيء في يد ثالث سواهما ولو كان في يد أحدهما يقضى للخارج إلا إذا أرّخا وتاريخ صاحب اليد أسبق فيُقضى له وإن أرّخ أحدهما ولم يؤرّخ الآخر فلا عبرة للوقت في قول أَبِي حَنِيفَةً -رحمه الله- ويقضى بينهما نصفين وفي قول مُحَمَّد -رحمه الله- يقضى به للذي لم يؤرّخ وفي قول أبى يُوسُف -رحمه الله- يقضى به للذي (۳) أرّخ

> و [إن] (تعيا الميراث كل واحد منهما يقول هذا لي ورثته من أبي فإن كان العين في يد ثالث فإن لم يؤرِّحا أو أرِّحا تاريخًا واحداً فهو بينهما نصفان.

> وإن كان أحدهما أسبق تاريخًا يقضي له عند أبي حَنيفَةَ وأبى يُوسُف (٥) [فكان المورثين] (٦)

<sup>(</sup>١) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٢) يُنْظُر: تبيين الحقائق؛ للزيلعي (٢/٥/١).

<sup>(</sup>٣) يُنْظُر: بدائع الصنائع؛ للكاساني (٣٧٤/٦).

<sup>(</sup>٤) (لو) في (ب) و (ج).

<sup>(</sup>٥) يُنْظَر: اللباب شرح الكتاب (٢٦٦/١).

<sup>(</sup>٦) [ساقط] من (ب) و (ج).

وقال مُحَمَّد -رحمه الله-(١) يقضي بينهما نصفين لأن الموت لا يكون تاريخاً للملك لأنهما قاما مقام المورثين فكأنّ المؤرثين حضرا وادّعيا من غير تاريخ إلا إذا أرّخ لملك المورثين فحينئذ يقضى لأسبقهما تاريخًا بالإجماع ولو أرّخ أحدهما ولم يؤرّخ الآخر يقضى بينهما بالإجماع وإن كان في يد أحدهما فهو للخارج إلا إذا كان تاريخ صاحب اليد أسبق فهو أولى به عندهما وعند مُحَمَّد -رحمه الله- يقضى به للخارج؛ لأنه لا عبرة للوقت في الميراث عنده ،وإن أرّخ أحدهما ولم يؤرّخ الآخر فهو للخارج بالإجماع ولوكان بأيديهما فهو بينهما إلا إذاكان تاريخ أحدهما أسبق فهو أولى ولو ادّعيا الشراء والدّار في يد ثالث، فإن ادّعي كلّ واحد منهما الشراء من صاحب اليد ولم يؤرّخا وأقاما جميعاً البينة يقضى به بينهما نصفين لكل واحد منهما بنصف الثمن إلى أن قال ولو ادّعيا تلقى الملك من اثنين فما عرفت من الجواب في الميراث فهو جوابك في هذا سواء ادّعيا بسبب واحد أو بسببين مختلفين ويقع الفرق بين هذا وبين ما ادّعيا تلقى الملك من واحد في فصلين: أحدهما أن هاهنا إذا أرّخ أحدهما ولم يؤرّخ الآخر يقضي بينهما إذا كان الشيء في يد ثالث وإذا ادّعيا تلقى الملك من واحد يقضى لصاحب التاريخ والثاني أنّ الدار إذا كانت في يد أحدهما هاهنا يقضى بما للخارج إلا إذا كان تاريخ صاحب اليد أسبق، وإذا ادّعيا تلقى الملك من واحد يقضى لصاحب اليد إلا إذا كانا أرّحا وتاريخ الخارج أسبق هذا كله إذا أقاما جميعًا البينة فلو لم يكن لهما بينة يحلّف صاحب اليد [لهما بأن يقول ليس هذا العين لك ولا لمن يلقى الملك منه](١)، وإن حلف لهما يترك في يده قضاء ترك لا قضاء استحقاق حتى أنهما لو أقاما جميعًا بعد ذلك يقضى لهما وإن نكل لهما جميعًا يقضى

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: بدائع الصنائع؛ للكاساني (٢٣٨/٦).

<sup>(</sup>٢) [ساقط] من (ب) و(ج).

بينهما نصفين على ما ذكرنا فبعد ذلك إذا أقام صاحب اليد البينة أنّه ملكه لا يقبل وكذلك إذا ادّعى أحد المدعيين على صاحبه وأقام على ذلك البينة لا تقبل لأنّ صاحب اليد صار مستحقًا عليه البينة وكل واحد من المتنازعين صار مستحقًا عليه النصف بالبينة والأصل أن المستحق عليه بالبينة لا يستحق على المستحق إلا إذا ادّعى الاستحقاق من جهته أو يدّعي النّتاج.

قوله -رحمه الله-: (وصار كما في دعوى الشراء إذا أرّخت إحداهما) يعني إذا ادّعيا الشراء من بائع واحد وأرّخ أحدهما دون الآخر حينئذ يقضي به للمؤرخ.

وأمّا إذا ادّعيا الشراء من بائعين ووقّت أحدهما دون الآخر قضى به بينهما نصفين وقد مرّ وأمّا على قول أبي حَنيفة حرهمه الله— يقضي للخارج؛ لأنّه لا عبرة للتاريخ في دعوى الملك المطلق حالة الانفراد فيسقط اعتبار التاريخ ويبقى دعوى الملك المطلق فيقضي به للخارج وهو الصحيح من مذهبه وذلك لأن الذي لم يؤرخ سابق على الذي أرّخ من وجه لا حق من وجه سابق من حيث أنّ دعوى الملك المطلق دعوى أولية الملك حكمًا فبهذا الاعتبار غير المؤرخ يكون سابقاً على المؤرخ ولاحقاً من حيث أن دعوى مطلق الملك يحتمل التملك من جهة المُدَّعَى عليه بعد تاريخ المؤرخ فبهذا الاعتبار يكون لاحقاً وإذا كان غير المؤرخ سابقاً من وجه ولاحقاً من وجه كان المؤرخ أيضاً سابقاً من وجه لاحقاً من وجه فقد استويا في السبق واللحوق فيجعل كأنهما ملكا [معً] وعند ذلك لا يمكن اعتبار معنى التاريخ

فهو معنى قولنا أنّ دعوى التاريخ حالة الانفراد ساقط الاعتبار بخلاف ما إذا أرّخا و/

\\ \\\

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/ ١٧١).

<sup>(</sup>٢) [ساقط] من (ج).

تاريخ أحدهما أسبق حيث يقضي لاسبقهما تاريخًا [عنده لأنّ أسبقهما تاريخًا] (() سابق من كل وجه والآخر لاحق من كل وجه فعلى قول أبي يُوسُف الآخر وهو قول مُحَمَّد أولاً للتاريخ عبرة وغير المؤرخ أسبقهما تاريخًا معنى لأنه يدعي أولية الملك فيقضي لغير المؤرخ كذا في اللّخيرة ولهما أن بينة ذي اليد إنما تقبل لتضمنه معنى الدفع على ما ذكرنا قبيل هذا فيما إذا أقام للخارج وذو اليد بينة على ما ادّعيا وأرّخا وتاريخ بينة ذي اليد أقدم من تاريخ للخارج كانت بينة ذي اليد أولى [عند أبي حَنِيفَة وأبي يُوسُف (ولا دفع هاهنا حيث وقع الشك في المتلقي من جهته) أي: من جهة ذي اليد يعنى أنّ الاحتمال والتردّد وقع في معنى الدّفع هاهنا فلا يترجّح بينة ذي اليد] (()) لأنّه لما أرّخت بينة ذي اليد لجواز أن الخارج لم نستيقن فإنّه أقدم فإذا وقع التردد والاحتمال في تضمنه معنى الدفع لم يقبل بينة ذي اليد مع الشك وعلى هذا إذا كانت الدار في أيديهما فأقام أحدهما بينة على ملك مؤرّخ وأقام الآخر على مطلق الملك سقط التاريخ عند أبي حَنِيفَةً حرحه الله وقال أبو يُوسُف حرحه الله الذي وقت أولى الملك سقط التاريخ عند أبي حَنِيفَةً حرحه الله وقال أبو يُوسُف حرحه الله الذي وقت أولى الملك سقط التاريخ عند أبي حَنِيفَةً حرحه الله وقال أبو يُوسُف حرحه الله الذي وقت أولى والوجه ما بيّنا كذا في الإيضاح.

(ولو كانت في يد ثالث والمسألة بحالها) أي: وقتت بينة أحد الخارجين في الملك المطلق دون الأخرى (فهما سواء) أي: فالخارجان سواء فصارا كأنهما أقاما البينة على ما المطلق دون الأخرى (فهما (لأنّه [ادعي](٣) أولية الملك بدليل استحقاق الزوائد)(٤)

<sup>(</sup>١) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٢) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٣) في (ب): (دعوى).

<sup>(</sup>٤) يعني: (الزوائد المتصلة كالسمن، والمنفصلة كالأكساب، فكان ملكاً للأصل ، وملك الأصل أولى من التاريخ).

وهي الأولاد والاكساب فكان مدّعي مطلق الملك كان مدّعياً للملك من الأصل فكان ملك الأصل أولى من التاريخ (كما لو ادّعيا الشراء) أي: ادّعيا الشراء من بائع واحد ثُمَّ أرّخ أحدهما دون الآخر كان صاحب التاريخ أولى وأبو حَنيفة حرهمه الله يقول بأنّ الاحتمال لما وقع في التاريخ أنه هل هو متقدم أم لا سقط اعتباره فقوله: (يُضامّهُ) أي: يزاحمه بخلاف الشراء هذا جواب عن قول أبي يُوسُف حرحمه الله عني أخّما لما ادّعيا الشراء اتفقا على الحدوث ولابد للحدوث من التاريخ فكان صاحب التاريخ أولى كذا في الإيضاح فصاحب اليد أولى سواء أقام صاحب اليد بينة على دعواه قبل القضاء بما للخارج أو بعده وهذا جواب الاستحسان.

وأمّا جواب القياس فالخارج أولى وبه أخذ ابن أبي ليلى -رحمه الله- (أ) ووجهه أنّ بينة الخارج أكثر استحقاقاً من بينة ذي اليد لأنّ الخارج بينته كما يثبت استحقاق أوليّة الملك بالنّتاج يثبت استحقاق الملك الثابت لذي اليد بظاهر يده وذو اليد بينته لا تُثبت استحقاق الملك الثابت للخارج بوجه مّا فكانت بينة الخارج أولى بالقبول كما في دعوى الملك المطلق وجه اللك الثابت للخارج بوجه مّا فكانت بينة الخارج أولى بالقبول كما في دعوى الملك المطلق وجه الاستحسان ما رواه أبو حَنيفَة -رحمه الله- عن الهيثم -رحمه الله- عن رجل عن جابر بن عبدالله في: "أن رجلاً ادّعى ناقة في يد رجل وأقام البينة أنّها ناقته نتجها وأقام ذو اليد البينة أنها ناقته نتجها فقضى رسول الله المَالِيّة بها للذي هي في يده" (أ) ولأنّ يد ذي اليد

يُنْظَر:العناية شرح الهداية (٢٦٥/٨).

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (١٧١/٣).

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: مجمع الأنحر (٣٧٨/٣).

<sup>(</sup>٣) البيهقي في الكبرى، كتاب الدعاوى والبينات، باب المتداعيين يتنازعان شيئا في يد أحدهما ويقيم كل واحد منهما على ذلك بينة، برقم (٢١٧٥٧)، (٢٥٦/١٠)، وروي من طريق أبي حَنِيفَةً عن هيثم الصيرف عن الشعبي عن جابر، أخرجه البيهقي في الكبرى، كتاب الدعاوى والبينات، باب المتداعيين يتنازعان شيئا في يد أحدهما ويقيم كل

لا تدل على أوّلية الملك فهو ببينته يثبت ما ليس بثابت بظاهر يده فوجب قبول بينته ثُمُّ يترجح بيده بخلاف المطلق فإنّ هناك لا [يثبت] (١) ببينته إلا ما هو ثابت له بظاهر يده ومعنى هذا الكلام أنّ حاجة ذي اليد إلى دفع بينة الخارج وفي إقامته البينة على النّتاج ما يدفع بينة الخارج لأن النّتاج لا يتكرّر فإذا ثبت أنه نتجها اندفع بينة الخارج فيدفع استحقاق الخارج ضرورة فأمّا في الملك المطلق فليس في بينته ما يدفع بينة الخارج لأنّ ملكه في الحال لا ينفي ملكًا كان للخارج فيه من قبل فلهذا عملنا ببينة الخارج هناك.

ثُمُّ إِنّما قلنا: أن ذا اليد لو أقام بينة على دعوى النّتاج بعدما قضى للخارج يقبل ببينته لأن الخارج ببينته لم يستحق على ذي اليد شيئاً فلم يصر ذو اليد مقضيًا عليه فيسمع ببينته كما يسمع بينة أحنبي آخر وفي دعوى الملك المطلق [لوتفرد الخارج بإقامة البينة وقضى له ثُمُّ أقام صاحب اليد بينة أنّه [له] (٢) لا تسمع بينته لأن الخارج استحق ببينته على ذي اليد الملك الثابت له بظاهر يده فصار ذو اليد مقضيًا عليه فلا يسمع بينته] (٢) بعد ذلك بخلاف النّتاج فإن ذا اليد لما ادّعى النّتاج وأقام على ذلك بينة / وترجّحت بينته باليد يسمع بينته سواء كان ذلك قبل القضاء للخارج أو بعده فتندفع ببينته بينة الخارج سواء ادّعى الخارج النّتاج أو الملك المطلق.

واحد منهما على ذلك بينة، برقم (٢١٧٥٨)، (٢١٧٥٨) وروي هذا الحديث من طريق الشافعي أنبأنا ابن أبي يحيي عن إسحاق بن أبي فروة عن عمر بن الحكم عن جابر، أخرجة الشافعي في مسنده، كتاب الدعاوى والبينات، برقم (١٥٢٨)، (٣٣٠/١).

<sup>(</sup>١) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٢) [ساقط] من (أ) و (ج).

<sup>(</sup>٣) [ساقط] من (ج).

### النهاية شرح الهداية .. كتاب الدعوى

وأمّا قوله: (أن بينة الخارج أكثر استحقاقاً) قلنا: نعم كذلك إلا أنّ في بينة ذي اليد سبق التاريخ لأنمّا تثبت أولية الملك على وجه لا يحتمل التملك من جهة الغير فكان أولى ألا ترى أنهما لو ادّعيا ملكًا مطلقاً وأرّخا وذو اليد أسبقهما تاريخًا يقضي لذي اليد وإن كان في بينة الخارج زيادة استحقاق على ذي اليد إلى هذا أشار في المَبْسُوط (٢) والدَّخِيرَةِ (٣).

فإن قلت: يشكل على هذا ما إذا ادّعى ذو اليد النّتاج وادّعى الخارج أنّه ملكه غصبه منه ذو اليد كانت بينة الخارج أولى وكذا إذا ادّعى ذو اليد النّتاج وادّعى الخارج أنّه ملكه آجره أو أودعه منه أو أعاره منه كانت بينة الخارج أولى.

قلت: قال شَيْخُ الْإِسْلامِ -رحمه الله- ''؛ الحاصل أنّ بينة ذي اليد [إنّما يترجّح على بينة الخارج] ' على النّتاج أو ادّعى الخارج الملك المطلق إذا لم يدع الخارج فعلاً على ذي اليد نحو الغصب أو الوديعة أو الإجارة أو الرهن أو ما أشبه ذلك أما إذا ادّعى الخارج فعلاً مع ذلك فبينة الخارج أولى، وأشار مُحَمَّد -رحمه الله- إلى المعنى فقال: ؟لأنّ بينة الخارج في هذه الصورة أكثر إثباتاً ' الأخّا تثبت الفعل على ذي اليد وهو الغصب والاستيجار وما أشبه ذلك وأنّه ليس بثابت أصلاً وذو اليد ادّعى أولية الملك واليد إن كانت لا تدل على أوليّة الملك تدل على أصل الملك فكان ما ادّعاه ذو اليد ثابتًا من وجه بظاهر يده وما ادّعاه الخارج من الغصب والإعارة وغير ذلك غير ثابت أصلاً فكانت بينته أكثر إثباتاً فكانت أولى بالقبول كذا في والإعارة وغير ذلك غير ثابت أصلاً فكانت بينته أكثر إثباتاً فكانت أولى بالقبول كذا في

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (١٥٧/٣).

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (٣٣/١٧).

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: المحيط البرهاني (٩/٧٦٠).

<sup>(</sup>٤) يُنْظَر: حاشية ابن عابدين (٨/٣٠).

<sup>(</sup>٥) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٦) يُنْظَر: المحيط البرهاني (١٢٦/١٠).

الدَّخِيرَةِ (() وهذا هو الصحيح خلافاً لما يقوله عيسى ابن أبان –رحمه الله-: أنه تماتر البينتان ويترك في يده (() فوجه قوله: أن القاضي تيقن بكذب أحدهما إذ لا تصوّر لنتاج دابة من [دابتين] (() وفي مثل هذا بتهاتر البينتان كما في مسألة كوفة ومكة على ما ذكرنا في أوّل هذا الباب لكنا نقول الصحيح أنه يترك في يد صاحب اليد على وجه القضاء فوجه الصحة هو أنّ محمداً—رحمه الله- ذكر في خارجين أقام كل واحد منهما بينة على النّتاج أنه يقضي [به] (ئ) بينهما نصفين (فو كان الطريق ما قاله لكان يترك في يد ذي اليد وكذلك قال ولو كانت الشاة المذبوحة في يد أحدهما وسواقطها في يد آخر وأقام كل واحد منهما البينة على النّتاج فيها يقضي بما وبالسواقط لمن في يده أصل الشاة ولو كان الطريق تماتر البينتين لكان يترك في يد كل واحد منهما ما في يده ولا معنى لقوله: (۱) أن القاضي تيقن بكذب أحدهما؛ لأنّ الشهادة على النّتاج ليست بمعاينة الانفصال من الأم بل برؤية الفصيل (۷) يتبع الناقة وكل واحد من الفريقين اعتمد سبباً ظاهراً لأداء الشهادة فيجب العمل بما ولا يُصار إلى التهاتر واحد من الفريقين على الملكين حيث [لا] (۱)

(١) يُنْظَر: المحيط البرهاني (١٣٢/١٠).

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: بدائع الصنائع؛ للكاساني (٢/٣٧٦).

<sup>(</sup>٣) (اثنين ) في (أ) المبسوط؛ للسرخسي (١٢٠/١٧).

<sup>(</sup>ع) [ساقط] من (أ).

<sup>(</sup>٥) يُنظَر: تبيين الحقائق؛ للزيلعي (٢١/٤).

 <sup>(</sup>٦) يشير رحمه الله الى قول عيسى بن ابان رحمه الله .
 يُنْظَر: المحيط البرهاني (١٢٨/١٠).

<sup>(</sup>٧) الفَصِيلُ: ولد الناقة لأنه يفصل عن أمه فهو فعيل بمعنى مفعول والجمع "فِصلاُنٌ" بضم الفاء وكسرها وقد يجمع على "فِصَال" بالكسر. يُنْظَر: المصباح المنير (٢٤٦/١).

<sup>(</sup>٨) [ساقط] من (ج).

أن تكون مملوكًا لشخصين في زمان واحد لكل واحد منهما بكماله ولكن لما وجد القاضي بشهادة كل واحد من الفريقين محملاً يطلق له أداء الشهادة بأن عاين أحد الفريقين أحد الخصمين باشر سبب الملك وعاين الفريق الآخر يتصرف فيه تصرف الملاك قبل شهادة الفريقين كذا هنا وعن هذا خرج الجواب عن مسألة مكة وكوفة لأنّ القاضي تيقن أن أحدهما كاذب لأنّ الشخص الواحد في يوم واحد لا يكون في مثل ذلك المكانين على ما عليه العادة ولم يجد لشهادتها محملاً يطلق له أداء الشهادة؛ لأنّ المطلق للشهادة بالطلاق والعتاق معاينة الشهود إيقاع الطلاق والعتاق ولا يتصوّر سماع الفريقين إيقاع الطلاق والعتاق في يوم واحد من شخص واحد بكوفة ومكة لما ذكرنا فتهاترت البينتان كذلك، أما هنا فبخلافه.

ثُمُّ ثمرة الخلاف إنما تظهر في حق تحليف ذي اليد وعدمه فعند عيسى بن أبان يحلف ذو اليد للخارج؛ لأنّ البينتين لما تماترتا صار كأن البينتين لم تقوما بالشهادة أصلاً فيقضي لذي اليد قضاء ترك بعدما/ حُلّف للخارج وعندنا لا يحلف كذا في المَبْسُوط (أوالدَّخِيرَةِ (أورد الله على عدما/ على المتعبلة بالقبول والأخذ (ولو تلقى كل واحد منهما) أي: ولو أخذ كل واحد من الخارج وذي اليد الملك من رجل على حدة فكان البائع رجلين وأقاما البينة على النّتاج عنده الضمير راجع إلى رجل.

١) يُنْظَر: بدائع الصنائع؛ للكاساني (٢٣٤/٦).

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١٠٥/١٧).

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: المحيط البرهاني (١٥٧/١٠).

<sup>(</sup>٤) [ساقط] من (أ) و (ب).

<sup>(</sup>٥) يُنْظَر: لسان العرب (٢٥٣/١٥)، مختار الصحاح؛ للرازي (٢١٢/١).

<sup>(</sup>٦) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (١٧١/٣).

وذكر في النّخِيرَةِ (۱) هذه المسألة بهذه العبارة فقال :عبد في يدي رجل ادّعاه أنه عبده اشتراه من فلان وأنّه قد وُلد في ملك فلان الذي باعه [وأقام على ذلك بينة وأقام صاحب البينة أنه عبده اشتراه من فلان يريد به رجلاً آخر وأنّه قد ولد في ملك فلان الذي باعه] (۱) قضى به لذي اليد لأنّ كل واحد منهما ببينته يثبت أولية الملك بالولادة ثُمَّ يثبت الانتقال إلى نفسه فكأنّ المملكين حضرا وادّعيا ذلك وأحدهما صاحب يد وهناك يقضي لصاحب اليد كذا هاهنا وذكر فيها أيضاً قبل هذا من جنسها فقال: شأةٌ في يدي رجل أقام رجل البينة على أكمّا شاته ولدت في ملكه وأقام صاحب اليد بينة أنحا شاتة تملكها [من جهة فلان وأنحا ولدت في ملك فلان ذلك الذي تملكها] (۱) منه قضى لصاحب اليد؛ لأنّ صاحب اليد خصم ولدت في ملك من جهته ويده يد المتلقي منه فصار كأن المتلقي منه حضر وأقام البينة على النّتاج والشاة في يده وهناك يقضي بالشاة له كذا هنا وفي عكسه أيضاً يقضي لصاحب اليد.

وذكر في المَبْسُوط (ئ) بعدما ذكر هذه المسائل وكذلك لو أقام البينة على وراثه أو وصية وصية أو هبة مقبوضة من رجل وأنه ولد في ملك ذلك الرجل لأنه يتلقى الملك من جهة مورثه أو من موصيه فيكون خصمًا عنه في إثبات نتاجه وكذا إذا كان الدَّعْوَى بين خارجين فبينة النِّتاج أولى يعنى أنّه إذا ادّعى رجل عبدًا في يدي رجل بأنّه ملكه مطلقاً وادّعاه آخر أنّه ملكه

(۱) يُنْظَر: الفتاوى الهندية (۹۲/۳).

770

<sup>(</sup>٢) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٣) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٤) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١٢٨/١٧).

[ولد في ملكه] (أ) وأقاما البينة على ذلك فبيّنة النّتاج أولى من بينة الملك مطلقاً لما ذكرنا وهو قوله: (لأنّ بينته) أي: بينة صاحب النّتاج قامت على أولية الملك (إلا أن يعيدها ذو البد) أي: فحينئذ يقضى له وإلاّ فلا وذلك لأنّ القضاء بالبينة الأولى كان على خصمه خاصّة فيُجعل إقامتها في حق الثاني وجوده وعدمه بمنزلة ؛ لأنّ المقضي به الملك وثبوت الملك بالبينة في حق شخص لا يقتضي ثبوته في حق آخر ألا ترى أنّ في الملك المطلق [لا] (أ) يصير ذو البد مقضيًا عليه دون غيره من الناس فإن أعاد بينته قضى بحا له تقديمًا لبينة ذي البد على بينة الخارج في النّتاج فإن لم يعد قضى بحا للمدّعي كذا في المَبْسُوط (أ)؛ لأن الثالث لم يصر مقضيًا عليه بتلك القضية لأن التملك بالنّتاج لا يكون استحقاقً على أحد لأنّه يتبين أنّه من الابتداء كان ملكًا له وهو لا يتكرر فلما لم يصر الثالث مقضيًا عليه في تلك الحادثة يسمع بينته والحاصل أن من صار مقضيًا عليه في حادثة بالبينة لا يصير مقضيًا له في تلك الحادثة كما ذكرنا من اللّذيورَق (أ) (أ) في قوله: وفي دعوى الملك المطلق [لو تفرد] (الخارج بإقامة البينة وقضى له ثُمُّ أقام صاحب اليد بينة أنه له لا يسمع بينته لأن الخارج ببينته] (المنت له بظاهر يده فصار ذو اليد مقضيًا عليه فلا يسمع بينته بعد ذلك على ذي اليد الملك الملك الملك الملك المعه فلا يسمع بينته بعد ذلك

<sup>(</sup>١) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (١٧٢/٣).

<sup>(</sup>٣) [ساقط] من (أ) و(ب).

<sup>(</sup>٤) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١٧/١٤).

<sup>(</sup>٥) يُنْظُر: المحيط البرهاني (١٢٧/١٠).

<sup>(</sup>٦) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٧) في (ج) (لزوم).

<sup>(</sup>A) [ساقط] من (ج).

وفي النتاج على عكس ذلك فإنّ الخارج لو تفرّد بإقامة البينة وقضى له ثُمَّ أقام صاحب اليد البينة على النتاج تقبل بينته ويقضي له بالدابة لما أن الخارج ببينته لم يستحق على ذي اليد شيئاً وذلك ؛ لأنّ النتاج يدلّ على أولية الملك صريحًا وبعدما ثبت الملك لذي اليد بسبب النتاج لا يتصوّر أن يصير الخارج بسبب النتاج؛ لأنّ النتاج ثما لا يتكرّر فلا يمكننا أن نجعل ما يستحقه الخارج من الملك الثابت لذي اليد بظاهر اليد استحقاقاً على ذي اليد بخلاف دعوى الملك المطلق لأنّه كما يحتمل أن يكون له من جهة صاحب اليد فأمكننا أن نجعل ما يستحقّه الخارج من الملك الثابت لذي اليد بظاهر اليد استحقاقا على ذي اليد مقضيًا اليد فجعلناه كذلك في حق ترجيح بينة الخارج على بينة ذي اليد ولما لم يصير ذو اليد مقضيًا عليه في حق النتاج يسمع بينته بالنّتاج كما يسمع بينة أحنبي آخر.

ثُمُّ اعلم أن الرجل/ إذا صار مقضيًّا عليه في الملك المطلق كما لا يسمع بينته بعد ذلك [٢٦٧/ب] فكذلك إذا صار مقضيًّا عليه في النِّتاج بعد ذلك لا يسمع بينته وإن أعاد بينته في النِّتاج وأيضاً كما يشترط على ذي اليد الأوّل إعاده البينة فكذلك يشترط ذلك على ذي اليد الثاني عند دعوى [المدّعي] (١) بالنِّتاج ،فصورة ذلك ما ذكره في الدَّخِيرَة (١) فقال: عبدٌ في يدي بخاري (٣) بخاري مثلاً أقام عليه سَمْرْقَنْدِيّ (١) البينة أنّه عبده ولد في ملكه، وأقام البخاري بينة بمثل ذلك

(١) [ساقط] من (ج).

[""]

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: المحيط البرهاني (١٣٦/١٠).

<sup>(</sup>٣) البُحَاري: بضم الباء الموحدة وفتح الخاء المعجمة والراء بعد الالف، هذه النسبة إلى البلد المعروف بما وراء النهر يقال لها بخارا، خرج منها جماعة من العلماء في كل فن يجاوزون الحد والآن مدينة بخارى في أوزبكستان بآسيا الوسطى. يُنْظَر: الأنساب؛ للسمعاني (١/ ٢٩٣).

<sup>(</sup>٤) سمرقند: بلد معروف مشهور قيل: إنه من أبنية ذي القرنين بما وراء النهر، وقال الأزهري: بناها شمر أبو كرب،

ذلك وقضى القاضي بالعبد للبخاري وأبطل بينة السموْقنْدِيّ ثُمُّ حضر حُجنْدِيُ (ا) وأقام بينة على البخاري أنه عبده ولد في ملكه فإنّه يستحقه ببينته إلا أن يعيد البخاري البينة على الحنحندي أنّه عبده ولد في ملكه ولا يكتفي بالبينة الأولى فإن لم يقدر أي: البخاري] على إعادة البينة قضى القاضي بالعبد للحُجنْدِيُّ، ثُمُّ أحضر البخاري البينة أنّ العبد عبده ولد في ملكه قضى القاضي به للبخاري وإن لم يُعد البخاري البينة ولكن حضر أَوْسِيُّ وأقام البينة أنّه عبده ولد في ملكك قضى القاضي به للبخاري وإن لم يُعد البخاري البينة ولكن حضر الله عبدك ولد في ملكك أنّه عبده ولد في ملكك أنه عبده ولد في ملكك عبده ولد في ملكه لم تقبل بينته؛ لأنّه قد قضى عليه به مرّة فلا المدّعي الأوّل وأقام البينة أنّه عبده ولد في ملكه لم تقبل بينته؛ لأنّه قد قضى عليه به مرّة فلا تقبل بينته على أحد بعد ذلك وكذا المقضي عليه بالملك المطلق إذا أقام البينة على النّتاج تقبل صورته ما إذا أقام الجينة على النّتاج يقضي بما له وينقض القضاء الأوّل وهذا استحسان وفي القياس لا يقبل بينته لأنه صار مقضيًا عليه بالملك فلا تقبل بينتة إلا أن يدعي تلقي الملك لنفسه من جهة المقضي له وجه الاستحسان أن من يقيم البينة على النّتاج يثبت أوّلية الملك لنفسه من جهة المقضي له وجه الاستحسان أن من يقيم البينة على النّتاج يثبت أوّلية الملك لنفسه من جهة المقضي له وجه الاستحسان أن من يقيم البينة على النّتاج يثبت أوّلية الملك لنفسه من جهة المقضي له وجه الاستحسان أن من يقيم البينة على النّتاج يثبت أوّلية الملك لنفسه

فسميت شمر كنت فأعربت فقيل سمرقند هكذا تلفظ به العرب في كلامها وأشعارها وهي الآن مدينة في أوزبكستان بآسيا الوسطى. يُنْظَر: معجم البلدان (٢٤٦/٣).

<sup>(</sup>۱) الخُجَنْدِئُ: بضم الخاء المعجمة وفتح الجيم وسكون النون وفي آخرها الدال، هذه النسبة إلى خجند، ويقال لها بزيادة التاء خجندة أيضا، فتحت خجند سنة ثلاث ومائة في خلافة يزيد بن عبد الملك بن مروان، الآن مدينة في كازاخستان بآسيا الوسطى. يُنْظَر: الأنساب؛ للسمعاني (۲/ ۳۲۷).

<sup>(</sup>٢) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٣) الأُوْسِيُّ: بفتح الالف وسكون الواو وفي آخرها سين مهملة، هذه النسبة إلى الأوس وهو بطن من الأنصار بالمدينة المنورة. يُنْظَر: الأنساب؛ للسمعاني (١/ ٢٢٨).

وأنّ هذه العين حادثة على ملكه فلا يتصوّر استحقاق هذا الملك على غيره فلم يصر ذو اليد به مقضيًّا عليه وقد تبيّن بإقامة البينة أنّ القاضي أخطا في قضائه وأن أوليّة الملك لذي اليد فلهذا نُقض قضاؤه بخلاف الملك المطلق فإن قيل القضاء ببينة الخارج مع بيّنة ذي اليد على النّتاج مجتهد فيه فعند ابن أبي ليلي حرحمه الله- بينة الخارج أولى (١) فينبغي أن لا ينقض قضاء القاضي لمصادقته موضع الاجتهاد.

قلنا: إنما يكون قضاؤه عن اجتهاد إذا كانت بينة ذي اليد قائمة عنده وقت القضاء فيترجّع باجتهاده بينة الخارج عليها وهذه البينة [ما] (٢) كانت قائمة عنده عند قضائه فلم يكن قضاؤه عن اجتهاد بل كان لعدم ما يدفع البينة من ذي اليد فإذا أقام حجة الدفع انتقض قضاؤه الأوّل كذا في المَبْسُوط (٣).

(وكذلك النّسْج) أي: النّسْج كالنّتاج في أنّه (لا يتكرّر) وكل حكم عرفته في النّتاج فهو في النّسْج كذلك هذا إذا ادّعى ثبوت الملك لنفسه بسبب النّسْج فإن النّسْج سبب من أسباب الملك كالغزل حتى أن من غصب غزل غيره ونسجه ملكه كما إذا غصب قطن غيره وغزله وكذلك شهوده أيضاً إذا شهدوا أنّه له.

وأمّا إذا شهدوا أنّه نسجه ولم يشهدوا أنّه له [لم يقض له به لأنّه] لم يشهدوا له بالملك ايضاً فقد ينسج للإنسان ثوب الغير بإذنه فلا يملكه كالنّساج ينسج ثياب الناس وكذلك

7

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: تبيين الحقائق؛ للزيلعي (٢٠/٤).

<sup>(</sup>٢) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١٤٤/١٧).

<sup>(</sup>٤) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (١٧٢/٣).

<sup>(</sup>٥) [ساقط] من (ج).

لو أقام البيّنة في دابة أنما نتجت عنده وفي أُمَةِ أنمّا ولدت عنده فليس هذا اللفظ شهادة بالملك للمدّعي فلا يستحقّ به شيئاً كذا في المَبْسُوط (١).

ثُمَّ صورة المسألة إذا ادّعي رجل [ثوباً في يد رجل](٢) أنّه ملكه بأن نسجه في ملكه وأقام على ذلك بينة وأقام صاحب اليد بينة على مثل ذلك قضى بالثوب لصاحب اليد كما في الغزل فإنَّه في الغزل كذلك ذكره في **الذَّخِيرَةِ <sup>(١)</sup> و**قال وإذا ادّعت امرأة غزل قطن في يد امرأة أخرى أنه ملكها غزلته وأقامت على ذلك بينة وأقامت صاحبة اليد بينة على مثل ذلك قضى بالغزل لصاحبة اليد لأنّه بمعنى دعوى النّتاج بيانه أنّ كل واحدة منهما ادّعت سبب الملك لنفسها في العين المدّعي به وهو الغزل لأنّ الغزل سبب الملك فإن من غصب من آخر قطنًا وغزله ملكه وغزل القطن لا يتكرّر فكان/ بمنزلة دعوى النّتاج فيقضى به لصاحب اليد كما في [٧٦٣]] النّتاج في الثياب التي لا تنسج إلا مرّة هذا احتراز من الثياب التي تنسج [مرّة](١) بعد أخرى كالخز.

وقال في المَبْسُوط<sup>(°)</sup>: النَّسْج في الثوب موجب لأولية الملك فيه وهو ممّا لا يتكرّر كالنِّتاج في الدَّابة إلا أن يكون الثوب بحيث ينسج مرة بعد مرة كالخز ينسج ثُمَّ ينكث فيغزل وينسج ثانياً فحينئذ يقضى للخارج والحاصل أنّ النّتاج مخصوص من القياس بالسنة فلا يلحق به إلا ماكان في معناه من كل وجه.

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (٧٣/١٧).

<sup>(</sup>٢) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: المحيط البرهاني (١٠/١٤٤).

<sup>(</sup>٤) (من) في (أ).

<sup>(</sup>٥) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١٢٠/١٧).

#### وهذه المسألة على خمسة أوجه:

أحدها: أنّ الدَّعْوَى إذا كانت في جُبُنٍ فأقام الخارج وذو اليد البيّنة على أنّه جبنه صنعه في ملكه فهو للذي في يديه ؛ لأنّ الجبن لا يصنع إلا مرّة فهو سبب لأوليّة الملك بمنزلة النّتاج.

والثاني: إذا أقام كل واحد منهما البينة أنّ اللبن الذي صنع منه هذا الجبن ملكه فيقضي به للمدّعي لأنّ أصل المنازعة في اللبن وبينة كل واحد منهما قامت على الملك المطلق.

والثالث: أن يقيم كل واحد منهما البينة أنّه حلب اللبن الذي صنع منه هذا الجبن من شاته في ملكه فيقضى به لذي اليد لأنّ الحلب في اللبن لا يتكرّر فكان في

721

<sup>(</sup>١) [ساقط] من (ب) (ج).

<sup>(</sup>٢) (واللبد والمرعزي وجز الصوف وإن كان يتكرر قضي به للخارج بمنزلة الملك المطلق). يُنْظَر: الهداية شرح البداية (١٧٢/٣).

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١٣٩/١٧).

معنى النِّتاج.

والرابع: إذا أقام كل واحد منهما البينة أنّ الشاة التي حلب منها هذا اللبن الذي صنع منه هذا الجبن ملكه فيقضي به للمدّعي لأنّ المنازعة في ملك الشاة وبينة كل واحد منهما قامت على الملك المطلق.

والخامس: أن يقيم كل واحدة منهما البينة أن الشاة التي حلب منها هذا اللبن الذي صنع منه هذا الجبن شاته ولدت في ملكه من شاته فالبينة بينة ذي اليد لأن الحجتين قامتا على النّتاج في الشاة التي كانت المنازعة فيها.

المُرْعِزَّى إذا شدَّدت الزاي قصرَت وإذا خفَّفت مدَدْت والميم والعين مكسورتان وقد يقال مَرْعِزَاء بفتح الميم مخفّفاً ممدوداً وهي كالصُوف تحت شعر العَنْز (۱) والميم [فيه] (۲) زائدة؛ لأن صاحب المُغْرِب ذكرها في بَابِ الزاي من المُغْرِب.

وفيه أيضاً الخَزّ اسم [دابَّة] أثم مي الثوب المتَّخذُ من وبَره خزّاً فيل هو ينسج فإذا بلي يغزل مرة أخرى ثُمُّ ينسج .

قوله: (وإن كان يتكرّر قضى به للخارج بمنزلة الملك المطلق) والمعنى فيه أن الثوب الذي ينسج مرة بعد مرة يجوز أن يصير لذي اليد بالنَّسْج أُمَّ يغصبه الخارج مرة وينفضه وينسجه مرّة أخرى فيصير ملكًا له بهذا السبب بعدما كان ملكًا لذي اليد فكان بمعنى دعوى

727

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: المُغْرِب في ترتيب المُعْرب؛ للمطرزي (٣٣٣/١).

<sup>(</sup>٢) [ساقط] من (أ).

<sup>(</sup>٣) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٤) يُنْظَر: المُغْرِب في ترتيب المُعْرب؛ للمطرزي (٢٥٣/١).

<sup>(</sup>٥) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (١٧٢/٣).

الملك المطلق من هذا الوجه بخلاف الفصل الأوّل فإنّ الثوب الذي لا ينسج إلا مرّة إذا صار لذي اليد ينسجه لا يتصوّر أن يصير للخارج بنسجه فكان في معنى دعوى النّتاج.

(والبناء والغرس وزراعة الحنطة) أمّا في البناء بأن كانت المنازعة بينهما في دار وهي في يد أحدهما أقام كل واحد منهما البينة أنها داره بناها بماله يقضي بما للخارج لأنّ البناء يكون مرة بعد مرة فلم يكن في معنى النّتاج وكذلك إذا تنازع الخارج وذو اليد في الغرس يقضي به للخارج لأنّ الشجر يُغرس غير مرة فقد يغرسُ التَّالَّة إنْسَان ثُمُّ يقلعها غيره ويغرسها فلم يكن في معنى النّتاج وكذلك إذا كانت الدَّعْوَى في الحنطة بأن قام كل واحد منهما البينة أنها حنطته زرعها في أرضه قضيت بما للمدّعي لأن الزرع قد يكون غير مرة فإنّ الحنطة قد تزرع في الأرض ثُمُّ يغربل التراب فيميّز الحنطة منها ثُمُّ تزرع ثانية فلم يكن هذا في معنى النّتاج. (١)

(فإن أشكل يرجع إلى أهل الخبرة) أي: إذا كان الثوب أو نحوه لا يستبين أنّه ينسج مرة أو مرتين يسأل القاضي أهل العلم عن ذلك يريد به العدول منهم ويبني الحكم على قولهم الواحد منهم يكفي والاثنان أحوط قال الله تعالى: ﴿ فَسَّعَلُوا أَهَلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: المرجع السابق.

<sup>(</sup>٢) التَّالُ ما يُقطَع من الأمهات أو يُقْلَع من الأرض من صغار النحل فيُغرَس الواحدة تَالةٌ ومنه غصَب تالةً فأبنتها وقوله التالةُ للأشجار كالبَذْر للحارج منه يعني أن الأشجار تَحصُل من التالَةِ لأنها تُغرسَ فتعظُم فتصير نخلاً كما أن الزَّرْع يحصُل من البَذْر. يُنْظَر: المُغْرِب في ترتيب المُعْرب؛ للمطرزي (١١٠/١).

<sup>(</sup>٣) غَرْبَلَ الشيء نَخَله والغِرْبالُ ما نُقِّيَ به الدقيق وغيره ويقال غَرْبَلَه إِذا قطعه والمُعَرْبَلُ المُنْتقى. يُنْظَر: الصِّحَاح؛ للجوهري (٥٨/٥)، المعجم الوسيط (٦٤٨/٢).

<sup>(</sup>٤) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١١/٥/١).

<sup>(</sup>٥) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (١٧٢/٣).

تَعَلَمُونَ ﴾ (١) هذا كله من المَبْسُوط (٢) والدَّخِيرَةِ (٣).

[\_\_/v=#1

/ (فإن أشكل عليهم) أي: على أهل الخبرة (فإذا لم يعلم يرجع إلى الأصل) (فهو القضاء للخارج فإن أقام الخارج البيّنة إلى أن قال كان صاحب اليد أولى ذكر في الفصول (أن فالحاصل أن الخارج مع ذي اليد إذا ادّعيا ملكًا مطلقاً ففي كل الصور الخارج أولى الفصول أن الخارج مع ذي اليد إذا ادّعيا ملكًا مطلقاً ففي كل الصور الخارج أولى إلا أذا أقام صاحب اليد بينة على النّتاج وأرّخا وتاريخ صاحب اليد أسبق وفي هذه الصورة التي ذكرها في الْكِتَابِ (١٠) يترجّح بينة صاحب اليد أيضاً وهي فيما إذا أقام الخارج البينة على الملك وأقام صاحب اليد البيّنة على أنه اشتراه من المدّعي لأنّ المدّعي إن كان أثبت أوليّة الملك فهذا تلقي منه فحصل من هذا أنّ بيّنة ذي اليد تترجّح على بيّنة الخارج في هذه الصور الثلاث التي ذكرناها (وإن أقام كلّ واحد منهما) أي: من الخارج وصاحب اليد (البينة على الشراء من ذي اليد هذا وقال ذو اليد اشتريت من الخارج هذا وذكر صورة هذه المسألة في بَابِ الشهادة في البيع والشراء من شهادات المَبْسُوط (١٩) فقال دار في يدي رجل فأقام رجل البينة أنه اشتراها من ذي اليد وأقام ذو اليد البيّنة أنه اشتراها من

<sup>(</sup>١) سورة النحل من الآية: (٤٣).

<sup>(</sup>٢) يُنْظُر: المبسوط؛ للسرخسي (١٢٥/١٧).

<sup>(</sup>٣) يُنْظُر: المحيط البرهاني (١٤٧/١٠).

<sup>(</sup>٤) يُنْظُر: الهداية شرح البداية (١٧٢/٣).

<sup>(</sup>٥) يُنْظَر: المرجع السابق.

<sup>(</sup>٦) هي الفصول العمادية؛ لعماد الدين المرغيناني. يُنْظَر: الفتاوى الهندية (٢٨/٤).

<sup>(</sup>٧) يُنْظَر: المقصود بالكتاب: مختصر القُدُورِي (١/٥/١).

<sup>(</sup>٨) يُنْظَر: بداية المبتدي (١٦٩/١).

<sup>(</sup>٩) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١٠٣/١٧).

المدّعي ولا يدري أي: ذلك أوّل فإنه يقضي بها لذي اليد وتبطل البينتان جميعًا لأنّ كل واحد منهما أثبت إقرار صاحبه بالملك له فكلّ مشتر مقراً بالملك لبائعه وكلّ بائع مقرّ بوقوع الملك للمشتري فيجعل هذا بمنزلة إقامة كل واحد منهما البينة على إقرار صاحبه بالملك له، وهاهنا تماترت البينتان كما لو سمعنا الإقرار منهما معًا.

وذكر في الجامع أن هذا قول أبي حَنيفَةَ وأبي يُوسُف.

وأمّا عند مُحَمَّد -رحمه الله-(۱) فيقضي بالبينتين جميعًا فيجعل كأنّ ذا اليد اشتراها أولاً وقبضها ثُمَّ باعها فيؤمر بتسليمها إلى الخارج؛ لأنّ القضاء بالعقدين ممكن بهذا الطريق ثُمَّ وضع هذه المسألة في الْكِتَاب (۲).

وفي المَبْسُوط (٢) بين الخارج وذي اليد كما ترى.

وذكر في الدَّخِيرَةِ ''سواء كان المبيع في يد أحدهما أو في يد ثالث والثالث يجحد وسواء وسواء شهد الشهود بالشراء والقبض أو شهدوا بالشراء ولم يشهدوا بالقبض وسواء كان الثمنان على السواء أو كان أحدهما أنقص من الآخر إلا أنّ المبيع إذا كان في يد أحد المتداعيين ،فإنّه يترك في يده قضاء ترك على الروايات كلها وإذا كان في يد ثالث ذكر في بيوع الجامع في الباب القصير أنّه يقضي بالعين المُدَّعَى بين المدعيين نصفين إن كان لا يقضي بالعقدين وذكر في الباب الطّويل أنّه يترك في يد الثالث قضاء ترك ''.

\_

أنظر: المبسوط؛ للشيباني (١/٥).

<sup>(</sup>٢) المقصود بالكتاب: مختصر القُدُورِي (٢١٦/١).

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (٦١/٥/١٦).

<sup>(</sup>٤) يُنْظُر: المحيط البرهاني (٥/٥).

<sup>(</sup>٥) يُنْظَر: الفتاوى الهندية (٢٥٦/٤).

(ولا يعكس الآمر) أي: ولا يجعل كأن الخارج اشترى ذلك العين من ذي اليد أولاً ثُمَّ باعه من ذي اليد لأن في ذلك يلزم البيع قبل القبض [وذلك لايجوز] (٢) ولأن قبض ذي اليد صادر عن عقده الذي أثبته بالبيّنة فذلك دليل سبق عقده هذا إذا لم يشهد الشهود بالقبض.

وأما إذا شهد الشهود بالقبض يجعل عقد الخارج سابقاً على ما ذكر بعد هذا في المُحِتَابِ(٣) بقوله: (ولو شهد الفريقان بالبيع والقبض تهاترتا بالإجماع) ؛ ولأن السبب المُحِتَابِ (٥) بيزد لحكمه وهو الملك ولا يمكن القضاء لذي اليد إلا بملك مستحق يعني لو قضينا اللشراء] عبينة صاحب اليد كان هذا قضاء بالعقد ليزول ملكه إلى غيره والسبب لا يراد لنفسه وإنّما يراد لحكمه فإذا لم يقع الحكم له في المال لم يكن السبب معتبراً كذا في الإيضاح، فالقصاص مذهب مُحَمَّد حرمه الله - (٦) للوجوب عنده فإن البيعين لما ثبتا عنده كان كلّ واحد منهما موجباً للثمن على مشتريه فيتقاص الوجوب بالوجوب (ولو شهد الفريقان) (١) أي: فريقا شهود الخارج وذي اليد تماترتا بالإجماع (٨) لكن على اختلاف التحريج فعندهما باعتبار أنّ دعواهما مثل هذا البيع إقرار من كل واحد منهما بالملك لصاحبه وفي مثل هذا

4 5 7

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (١٧٢/٣).

<sup>(</sup>٢) [ساقط] من (أ) و(ب).

<sup>(</sup>٣) المقصود بالكتاب: مختصر القُدُورِي (١١٥/١).

<sup>(</sup>٤) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (١٧٣/٣) والمراد إجماع أئمة الحنفية -رحمهم الله-.

<sup>(</sup>٥) [ساقط] من (أ) و(ب).

<sup>(</sup>٦) يُنْظَر: الفتاوى الهندية (٢٧/٤).

<sup>(</sup>٧) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (١٧٣/٣).

<sup>(</sup>٨) يُنْظَر: الاختيار لتعليل المختار (١٢٧/٢).

<sup>(</sup>٩) هما أبو حَنِيفَةً وأبو يوسف -رحمهما الله-. يُنْظَر: تبين الحقائق (٣٢٢/٤).

الإقرار تهاتر الشهود فكذلك هاهنا وعند مُحَمَّد (''-رحمه الله- باعتبار أن بيع كل واحد منهما جائز لوجود البيع بعد القبض وليس في البيعين ذكر التاريخ ولا دلالة التاريخ [حتى يجعل أحدهما سابقاً والآخر لاحقاً بخلاف ما إذا لم يذكر القبض حيث يجعل شراء صاحب اليد سابقاً وبيعه لاحقاً لدلالة التاريخ عليه] (٢) وهي القبض إذ لو جعلنا بيع الخارج لاحقاً يلزم البيع قبل القبض على ما ذكرنا.

وأمّا هاهنا لما أثبتوا البيع والقبض/ لكل واحد منهما كان بيعهما جائزا وليس أحدهما إلى المن الآخر في القبول فتساقطا للتعارض فتبقى العين على يد صاحب اليد كما كان لأنّ شهادة الفريقين لما تساقطت بالتعارض صار كأنهما لم يشهدا وهو معنى قوله: (لأنّ الجمع غير ممكن) أي: لما لم يكن دلالة على سبق بيع أحدهما على الآخر لجواز بيع كل واحد منهما لوجود البيع بعد القبض لم يمكن العمل بشهادة الفريقين لتعارض شهادة كل واحد منهما بالآخر سقطت شهادقهما فكانت شهادقهما بمنزلة تعارض النصين بحيث لم يمكن الترجيح ولا الحمل على الحالتين يسقط العمل بهما فبعد ذلك كان العمل بما بعدهما من الحجة لما عرف وهاهنا أيضاً لما سقطت شهادقهما بالتعارض تبقي العين في يد صاحب اليد كما كان وفكان] (فكان] المراد من الجمع المذكور في قوله: (؟ لأنّ الجمع غير ممكن) العمل به على وجه يندفع التعارض كما هو المعروف في حق النصين المتعارضين الأصل هو الجمع ثمّ الترجيح

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: الفتاوي الهندية (٢٧/٤).

<sup>(</sup>٢) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (١٧٣/٣).

رع) [ساقط] من (أ). (٤)

<sup>(</sup>٥) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (١٧٣/٣).

ثُمَّ التهاتر.

وحاصل قول مُحَمَّد -رحمه الله- ما ذكره في المَبْسُوط () هو أنّ الشهود إذا لم يشهدوا بالقبض يجعل شراء ذي اليد سابق وبيعه متأخراً فيؤمر بتسليمه إلى الخارج ،وإن شهدوا بالقبض يجعل شراء الخارج سابقاً وبيعه متأخراً؛ لأن قبضه منقض عيانًا وانقضاء قبضه دليل على سبق عقده وقيام قبض الآخر دليل تأخر عقده ولأنا لو جعلنا عقد ذي اليد سابقاً كان قبضه غصباً حراماً ،ولو جعلنا عقده متأخراً كان يحق فلهذا أثبتنا التاريخ بين العقدين بهذه الصفة.

وأمّا عندهما فتهاتر الشهادتين في الصورتين جميعًا.

وذكر في الذَّخِيرَةِ (٢): فأمّا إذا شهدوا بالعقد والقبض، وإنما يجعل القبض المعاين آخر القبضين، لأنَّ الأصل أن القبض إذا ثبت عقيب عقد يحال به على ذلك [العقد] (٢)؛ لأنَّه ظهر سببه والحكم متى ثبت عقيب سبب فإنما يحال به على ما ظهر من السّبب لا على غيره.

(ولأنَّ) أي: الشراءين قدمناه في هذه الصورة يصح العقدان فيقدّم شراء الخارج حتى لا يحتاج إلى نقض القبض المعاين بالشك (وإن وقتت البينتان في العقار) قيد بالعقار ليظهر ثمرة الخلاف كما ذكر وحاصله ما ذكره في المَبْسُوط (٥) بقوله: فإن وقت الشهود وقتين فهو على وجهين:

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١٠٣/١٧).

<sup>(</sup>٢) يُنْظُر: المحيط البرهاني (٩/٩١).

<sup>(</sup>٣) وفي (ب) (القبض).

<sup>(</sup>٤) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (١٧٣/٣).

<sup>(</sup>٥) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١١٤/١٧).

١- إمَّا أن يكون وقت الخارج سابقاً.

٢ - أو وقت ذي اليد.

#### وكل وجه على وجهين:

١- إمّا أن يشهد الشهود بالقبض.

٢- أو لم يشهدوا به.

فإن كان وقت الخارج سابقاً فإن لم يشهد الشهود بالقبض قضى بما لذي اليد عند أبي حنيفة وأبي يُوسُف (١) ؛ لأنَّ شراءه ثبت سابقاً ثُمُّ اشتراه منه ذو اليد قبل التسليم وبيع العقار عندهما قبل القبض [جائز.

(وعند مُحَمَّد -رحمه الله- يقضي بهذا للخارج لأنّه لا يجوز بيع العقار قبل القبض وإن شهد الشهود بالقبض يقضي بها لذي اليد) عندهم جميعًا وأن الخارج بالقبض المعامن باعها من بائعه بعدما قبضها وذلك صحيح فإن كان وقت ذي اليد سابقاً يقضي بما للخارج سواء شهد الشهود بالقبض أو لم يشهدوا أمّا إذا شهدوا بالقبض فلا إشكال فيه وكذلك إن لم يشهدوا به ولأنّ ذا اليد قابض وقد أثبت شراءه سابقاً فيجعل قبضه صادراً عن عقده ثمّ الخارج إنما اشتراها منه بعد قبضه فيؤمر بتسليمها إليه قوله -رحمه الله-: (وإن أثبتنا قبضاً يقضي لصاحب اليد) أي: بالإجماع ولائنة يجعل أنّ الخارج باعها من بائعه بعدما قبضها وذلك

4 5 9

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: المرجع السابق (١١٥/١٧).

<sup>(</sup>٢) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٣) يُنْظُر: الهداية شرح البداية (١٧٣/٣).

<sup>(</sup>٤) يُنْظَر: الفتاوى الهندية (١٠١/٣).

<sup>(</sup>٥) إجماع الحنفية . يُنْظَر: المحيط البرهاني (٢٨/٧).

(١) جائز بالاتفاق .

(يقضي للخارج في الوجهين) أي: سواء شهد الشهود بالقبض أو لم يشهدوا به فهما سواء وعند الأُوْزَاعِيِّ -رحمه الله-(٦) إذا كانت الدَّعْوَى في عين كل واحد من المدعيين يدعي كله يقضي لأكثرهما عددًا في الشهود ذكره في بَابِ الدَّعْوَى في الميراث من دعوى المَبْسُوط (٤).

والترجيح ليس بكثرة العلل بل بقوتها ألا ترى أن الخبر لا يترجّح بخبر آخر يروى ولا الآية بآية أخرى؛ لأنّ كل واحد منهما علة بنفسه، أمّّا إذا كانت إحدى الآيتين تحتمل التأويل والأخرى لا تحتمل فكان غير المحتمل أولى؛ لأنّه لما لم تحتمل التأويل كان مفسراً وكونه مفسراً وصف فيه والمفسر راجح على النص والظاهر (٢) كذلك الشهادتان إذا تعارضتا وإحداهما مستورة والأخرى عادلة ترجّحت العادلة بالعدالة؛ لأنما صفة الشهادة ولا يترجّح بزيادة عدد الشهود؛ لأنمّا ليست بصفة لما هو حجة من الشهادة بل مثلها وشهادة كل عدد ركن مثل شهادة / الآخر لا أن يكون بعضها صفة للبعض إلى هذا أشار في التقويم (٧)

(فصاحب الجميع يضرب بكل حقه سهمين) أي: يأخذ بحسب كل حقه سهمين

[۲۲۷/ب]

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: فتح القدير (٦/٣/٥).

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (١٧٣/٣).

<sup>(</sup>٣) الصواب من قول الأوزاعي أنه يقسم على عدد الشهود، فإذا شهد لأحدهما شاهدان، وللآخر أربعة، قسمت العين بينهما أثلاثًا؛ لأن الشهادة سبب الاستحقاق، فيوزع الحق عليها، يُنْظَر: المغني (٢٨٨/١٤).

<sup>(</sup>٤) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١/١٧).

<sup>(</sup>٥) يُنْظَر: حاشية ابن عابدين (٥/٦٧٥).

<sup>(</sup>٦) يُنْظَر: التقرير والتحبير (٢٣/٣).

<sup>(</sup>٧) يُنْظَر: تقويم الأدلة (٣٣٩/١).

<sup>(</sup>٨) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (١٧٣/٣).

سهمين وفي المُغْرِب (١)، وقال الفقهاء فلان يضرب فيه بالثلث أي: يأخذ منه شيئاً بحكم ماله من الثلث.

(ولهذه المسألة نظائر وأضداد) فمن نظائرها الموصى له بجميع المال وبنصفه عند إجازة الورثة والموصى له بعين مع الموصى له بنصف ذلك العين إذا لم يكن للميّت مال سواه، ومن أضدادها العبد المأذون له المشترك إذا أدانه أحد الموليين مائة درهم وأجنبي مائة ثُمَّ بيع بمائة درهم فالقسمة بين المولى المدين والأجنبي عند أبي حَنيفَة ورحمه الله بطريق العول (٢) أثلاثا أثلاثا وعندهما وعندهما بطريق المنازعة أرباعا أله .

وكذلك الْمُدَبَّر (٢) إذا قتل رجلاً خطأ وفقاً عين آخر وغرم المولى قيمته لهما وكذلك العبد إذا قتل رجلاً عمدًا وآخر خطأ وللمقتول عمدًا اثنان فعفى أحدهما ثُمَّ دفع العبد بالجنايتين ومما اتفقوا على أن القسمة فيها بطريق العول التركة بين الورثة والغرماء إذا ضاقت التركة عن إيفاء حقهم والموصى له بالثلث مع الموصى له بالسدس إذا لم يجز الورثة وممّا اتفقوا على أنّ القسمة فيه بطريق المنازعة فضولي باع عبد رجل بغير أمره وباع فضولي آخر نصفه

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: المُغْرِب في ترتيب المُعْرب؛ للمطرزي (٧/٢).

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (١٧٣/٣).

<sup>(</sup>٣) العول في اللغة الميل إلى الجور والرفع وفي الشرع زيادة السهام على الفريضة فتعول المسألة إلى سهام الفريضة فيدخل النقصان عليهم بقدر حصصهم وعول الفريضة، وقد عالت، أي ارتفعت، وهو أن تزيد سهاما فيدخل النقصان عليه أهــل الفرائض. يُنْظَر: الصِّحَاح؛ للجوهري (١/٧٧٨)، التعريفات (١/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٤) يُنْظَر: تبيين الحقائق؛ للزيلعي (٢٢٣/٤).

<sup>(</sup>٥) هما أبو يوسف ومحمد. يُنْظَر: البحر الرائق (٢٤٦/٧).

<sup>(</sup>٦) يُنْظَر: الفتاوي الهندية (٦٢/٦).

<sup>(</sup>٧) التدبير: عتق العبد عن دبر، وهو أن يعتق بعد موت صاحبه، فهو مدبر. يُنْظَر: الصِّحَاح؛ للجوهري (٢/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٨) فَقَأَ العَينَ والبَثْرة: كسَرَها. وَقِيلَ قَلعها وبَخَقَها أَي شَقها. والفَقْءُ: الشَّقُّ والبَحْصُ. يُنْظَر: لسان العرب (١/ ٢٣).

وأجاز المولى البيعين [فالقسمة] (١) بين المشتريين بطريق المنازعة أرباعاً فأصَّل أبو [يُوسُف] (١) ومُحَمَّد أن قسمة العين متى وجبت لسبب حق في العين كانت القسمة على طريق العول كالتركة بين الورثة ومتى وجبت لا بسبب حق كان في العين في الأصل فالقسمة على طريق المنازعة كما في بيع الفضولي فإنّ حق كل واحد من المشتريين كان في الثمن يتحول بالشراء إلى المبيع وفي مسألة الدَّعْوَى حق كل واحد من المدّعيين في العين فكانت القسمة على طريق العول بمعنى أنّ حق كل واحد منهما شائع في العين فما من جزء إلا وصاحب القليل يزاحم فيه صاحب الكثير بنصيبه فلهذا كانت القسمة فيه بطريق العول والأصل عند أبي حَنِيفَة -رحمه الله - أنّ كل واحد منهما إذا كان [يُدلي] بسبب صحيح معلوم فالقسمة على طريق العول كالورثة في التركة وإذا كان [يدلي] (١) لا بسبب صحيح ثابت فالقسمة على طريق المنازعة وما لا منازعة فيه لصاحب القليل يسلم لصاحب الكثير كما في بيع الفضوليين فإن بيع كل واحد منهما غير صحيح قبل إجازة المالك؛ وهذا لأنّ المضاربة إنّما يصار إليها عند الضرورة وذلك عند قوة السّبب واستواء السببين في صفة الصحة، وفي مسألة الدَّعْوَى سبب استحقاق كل واحد منهما الشهادة وهي لا توجب شيئاً قبل اتصال القضاء بها فلم يكن كل واحد من السببين معلوم الصحة فلهذا كانت القسمة على طريق المنازعة وما قالاه يبطل بحق الغرماء في التركة فإنَّ قسمة العين بينهم بسبب حق كان في الذمة ومع ذلك كانت القسمة عوليّة كذا في المَبْسُوط (٥).

(١) [ساقط] من (ج).

<sup>(</sup>٢) في (ج) (حَنِيفَةً).

<sup>(</sup>٣) في (ج) (يدعي).

<sup>(</sup>٤) في (ج) (يدعي).

<sup>(</sup>٥) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١٥٤/١٧).

ثُمُّ إنما وضع المسألة في دعوى الخارجين؛ لأنّه لو كانت الدار في أيديهما وهي المسألة الثانية ودعواهما هكذا ،و أقاما البينة فالدار كلها لمدّعي الجميع فوجه ذلك هو أنّ دعوى كل واحد منهما منصرفة إلى ما في يده أولاً؛ لتكون يده يدًا محقة في حقه؛ وهذا لأن حمل أمور المسلمين على الصحة واجب فصاحب النصف لا يدّعي شيئًا مما في يد صاحب الجميع وصاحب الجميع يدعي شيئًا مما في يد صاحب النصف فعليه إثباته بالبينة، وإن أقاما البينة فالدّار كلها لصاحب الجميع لأنّه احتمع بينة الخارج وبينة ذي اليد فيما [في يد] صاحب النصف، فبيّنة الخارج أولى بالقبول وإن أشكل ذلك كانت بينهما هذا الذي ذكره من الجواب في الخارجين، أمّا إذا كانت الدَّعْوَى بين الخارج وذي اليد في النتّاج وأقاما البينة ووقت البينتان في الدّابة وقتين فإن كانت الدّابة على وقت بينة المدّعي قضيت بما له؛ لأن علامة الصدق ظهرت في شهادة شهوده وعلامة الكذب ظهرت في شهادة شهود ذي اليد.

وأمّا إذا كانت البينة على وقت بينة ذي اليد أو كانت مشكلة قضيت بما لذي اليد إما لظهور علامة صدق في شهوده أو سقوط اعتبار التوقيت إذا كانت مشكلة كذا في المَبْسُوط (٢) ولم يذكر فيه ما إذا كانت سن الدابة بين الوقتين اللذين ذكرهما بينتا الخارج / [٢٥٠٥] وذي اليد.

وذكر في اللَّخِيرَةِ (٣) في ذلك عامة المشايخ على أُمَّا تَمَاتر البينتان وتترك الدَّابة في يد صاحب اليد .

(وإن خالف سن الدابة الوقتين) أي: في دعوى الخارجين (بطلت البينتان كذا ذكره

404

<sup>(</sup>١) في (ج) (يدعى).

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١٢٢/١٧).

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: المحيط البرهاني (١٣٠/١٠)

الحاكم) (١)(٢) هكذا ذكر الجواب في الْإِيضَاح (٣).

وذكر في **المَبْسُوط**(٤) من مشايخنا من أجاب بهذا بأنّه إذا كان سنها على غير الوقتين يُعلم ذلك يبطل البينتان.

ثُمَّ قال والأصحّ ما قاله مُحَمَّد -رحمه الله-(٥) من الجواب: وهو أن تكون الدّابة بينهما في الفصلين يعني فيما إذا كانت سن الدابة مشكلة، وفيما إذا كانت على غير الوقتين في دعوى الخارجين، أما إذا كانت مشكلة فلاشك فيه وكذلك إن كانت على غير الوقتين؛ لأنّ اعتبار ذكر الوقت لحقهما وفي هذا الموضع في اعتباره إبطال حقهما فيسقط اعتبار ذكر الوقت أصلاً وينظر إلى مقصودهما وهو إثبات الملك في الدّابة وقد استويا في ذلك فوجب القضاء به بينهما نصفين.

وهذا لأنَّا لو اعتبرنا التوقيت بطلت البينتان وهي في يد ذي اليد وقد اتفق الفريقان على استحقاقها على ذي اليد فكيف يترك في يده مع قيام حجة الاستحقاق عليه (فهو بينهما الاستوائهما) (١)؛ لأنَّ المودع لمّا جحد الوديعة صار كالغاصب. والله أعلم بالصواب/.

<sup>[</sup>٥٢٧/ب]

<sup>(</sup>١) الحاكم الشهيد مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن أحمد بن عبدالله، أبو الفضل السلمي المروزي الحنفي، كان يحفظ الفقهيات، ويتكلم على الحديث، (ت٣٤٤ هـ)، وكتابه: الكافي. يُنْظَر: الجواهر المضية (٢/ ١١٢).

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (١٧٣/٣).

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: اللباب في شرح الكتاب (٣٦٨/١).

<sup>(</sup>٤) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١٢/١٧).

<sup>(</sup>٥) يُنْظَر: حاشية ابن عابدين (٢٧/٨).

<sup>(</sup>٦) (أقام رجلان عليه البينة أحدهما بغصب والآخر بوديعة فهما سواء). يُنْظَر: الهداية شرح البداية (١٧٣/٣).

## الفهارس العامة:

- فهرس الآیسات القرآنیسة.
- فهرس الأحاديث النبوية.
- فهرس الأعلام الواردة في البحث.
- فهرس المصطلحات والغريب.
  - C فهرس الأشعار.
- فهـــرس الأماكــن والبلــدان.
- فهرس القواعد والضوابط الفقهية.
  - فهرس المصادر والمراجع.
    - فهرس الموضوعات.

#### الخساتمسة:

الحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.

أما بعد:

الحمد لله على التمام، وأسأله تبارك وتعالى التوفيق والغفران، فكتاب النهاية من كتب الفقه المقارن التي ذكرت خلاف أصحاب المذاهب، وأقوال السلف، ومن خالفهم، واختيارات، وترجيحات، وتفريعات مهمة، ويهتم بالتأصيل الفقهي، وبذكر المناسبات بين الأبواب والفصول، وقد عملت جاهداً على إخراج المخطوطة في خير حلة، ولكن لا بد من القصور، فالكمال لله تعالى وحده.

أهم النتائج والتوصيات: كتاب النهاية اشتمل على عدد كبير من القواعد والضوابط الفقهية والأصولية، والفروق الفقهية بين المسائل الفرعية وهذه محل للبحث، هذا خلاصة ما جال به فكري، وما انتهى إليه نظري، وما حرَّره قلمي، وهو جهد مقلِّ، وعمل مقصر، وصناعة بشر، يعتريه النقص والتقصير، فما كان في عملي من صوابٍ وتوفيقٍ وسدادٍ فمن الله تعالى وحده، وما كان من نقص وخطأ فمني ومن الشيطان، وأسأل المولى و لله أن يكون عملي وافياً بالمقصود، محققاً للغرض المنشود، وأسأله أن يعصمني من الزلل، ويوفقني لصالح القول والنية والعمل، ويجعل سعينا مقرباً إليه، ونافعاً لديه، ، وأسأل الله و فيا أن ينفع بهذا التحقيق الإسلام والمسلمين، وأن يجعل أجره في ميزان من حققه وأشرف عليه وناقشه وأعان على نشره، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

# فهرس الآياتِ القرآنية:

| الصفحت      | رقمها | طـــرف الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                        |  |  |
|-------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| البقرة      |       |                                                                                                                                        |  |  |
| 170         | 7     | ﴿ أُولَكِيِّكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوا ٱلضَّلَالَةَ بِٱلْهُدَىٰ ﴾                                                                          |  |  |
| ٦,          | 717   | ﴿ وَعَسَىٰ أَن تَكُرُهُواْ شَيْعًا ﴾                                                                                                   |  |  |
| 14.         | 198   | ﴿ فَأَعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ﴾                                                                          |  |  |
| 144         | ۲۲.   | ﴿ قُلُ إِصْلاَتُ لَهُمْ خَيْرٌ ﴾                                                                                                       |  |  |
| ١٨٠         | 7.0   | ﴿ وَأَلِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ ﴾                                                                                                 |  |  |
| النساء      |       |                                                                                                                                        |  |  |
| 111         | ١٤١   | ﴿ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَنْفِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ لِلْكَنْفِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا |  |  |
| المائدة     |       |                                                                                                                                        |  |  |
| ٦,          | ٥٢    | ﴿ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِٱلْفَتْحِ ﴾                                                                                           |  |  |
| 177         | 94    | ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَـمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوٓاْ ﴾                                               |  |  |
| الأنعام     |       |                                                                                                                                        |  |  |
| 147         | 107   | ﴿ وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْمَيْتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾                                                                |  |  |
| الأنفال     |       |                                                                                                                                        |  |  |
| 118         | ٤٦    | ﴿ وَلَا تَنَازَعُواْ فَنَفَشَلُواْ ﴾                                                                                                   |  |  |
| يوسف        |       |                                                                                                                                        |  |  |
| 188         | ۸۲    | ﴿ وَسُكَلِ ٱلْقَرْبِيَةَ ﴾                                                                                                             |  |  |
| النحل       |       |                                                                                                                                        |  |  |
| <b>*</b> ££ | ٤٣    | ﴿ فَسَ كُواْ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾                                                                           |  |  |

| الصفحت      | رقمها   | طـــرف الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                          |  |  |  |
|-------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|             | الإسراء |                                                                                                          |  |  |  |
| ١٣٢         | ٣٤      | ﴿ وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْمَيْتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾                                  |  |  |  |
|             | النور   |                                                                                                          |  |  |  |
| (1AV<br>19A | ٤٨      | ﴿ وَإِذَا دُعُواْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عِلِيَحْكُم بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ ١ |  |  |  |
|             | الزمر   |                                                                                                          |  |  |  |
| 749         | ٣       | ﴿ مَا نَعَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَاۤ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَيٓ ﴾                                      |  |  |  |
| الشورى      |         |                                                                                                          |  |  |  |
| 14.         | ٤٠      | ﴿ وَجَزَوُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةُ مِثْلُهَا ﴾                                                              |  |  |  |
|             | النجم   |                                                                                                          |  |  |  |
| 170         | 74      | ﴿ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى اللَّهِ                                                    |  |  |  |
| القيامة     |         |                                                                                                          |  |  |  |
| 797         | 1 £     | ﴿ بَلِ ٱلْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ عَ بَصِيرَةٌ ﴿ وَالْ ﴾                                                |  |  |  |
| الثازعات    |         |                                                                                                          |  |  |  |
| 170         | ٤١-٤٠   | ﴿ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْمُوكَىٰ ﴿ الْمُ فَإِنَّ ٱلْمِئَّةَ هِي ٱلْمَأُوكِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْم     |  |  |  |

# فهرس الأحاديث النبوية:

| الصفحت | طــــرف الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                        |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 701    | «إذا اختلف الـمُتَبَائِعَانِ والسِّلْعَة قَائِمَةٌ بِعَينِها فالقولُ ما يقوله البائِعُ |
| 151    | ويَتَرَادَّان»                                                                         |
| ١٨١    | «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ»                      |
| ٣٠٤    | «اللهم أنت تقضي بين عبادك بالحق»                                                       |
| 7 £ 7  | «ذبوا عن أعراضكم بأموالكم»                                                             |
| 747    | «ولا تحلفوا بأبائكم ولا بالطواغيت من كان حالفا فليحلف بالله تعالى أو                   |
|        | فلیصمت»                                                                                |

# فهرس الأعلام الواردة في البحث:

| الصفحت | اســــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                     |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| ٦٧     | أحمد بن إسماعيل بن مُحَمَّد بن أيدغمش = التُّمُرْتَاشِيّ                   |
| ***    | أحمد بن علي الرازي المعروف بالجصاص = الرازي                                |
| 1 : .  | أحمد بن عمرو = الخَصَّافُ                                                  |
| ۱۷۸    | أحمد بن مُحَمَّد بن أحمد = القُدُورِي                                      |
| 174    | أحمد بن مُحَمَّد بن حامد بن هاشم = أحمد الطَّواوِيسِي                      |
| 749    | أحمد بن محمد بن نصر البغدادي = الأقطع الحنفي                               |
| 712    | الحسن بن أبي الحسن يسار البصري = الحسن البصري                              |
| 715    | الحسين بن علي أبي القاسم، عماد الدين = اللَّامِشِيُّ                       |
| 177    | برهان الدين الزُّرنوجي = برهان الإِسلام الزُّرنُوجِي                       |
| ٨٥     | الحسن بن زياد اللؤلؤي= الكوفي                                              |
| ٥٩     | حسن بن منصور = قَاضِي خَانْ                                                |
| 9 £    | زُفَر بن الهذيل بن قيس العنبري = البصري                                    |
| 711    | شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي = شُرَيح                             |
| 140    | صاعد بن محمد بن أحمد = صَاعِدِ النَّيْسَابُورِيِّ                          |
| 7 £ 9  | عبدالحميد بن عبدالعزيز = أبو خازم القاضي                                   |
| 717    | عبد الواحد بن علوان بن عقيل بن قيس = عبدالواحد الشَّيْبَايِي               |
| 7 £ 1  | عبدالعزيز بن أحمد بن نصر بن صالح الحلواني = الحُلْوَانِيِّ (شمس الأئمة)    |
| 712    | عبدالله بن شبرمة بن الطفيل بن حسان بن المنذر بن ضرار الضبي = ابن شِبْرِمَة |
| 747    | عبدالله بن صوريا ويقال بن صور الإسرائيلي = ابن صوريا                       |

| الصفحت      | اســــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                           |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٧          | عبيد الله بن إبراهيم بن أحمد بن عبدالملك جمال الدين = الْمَحْبُوبِيّ             |
| 1.4         | عبيد الله بن الحسين بن دلال بن دلاهم البغدادي = الْكَرْخِيِّ                     |
| ٩٨          | علي بن أبي بكر بن عبد الجليل برهان الدين = الْمَرْغِينَايِيُّ                    |
| ٣٠٩         | علي بن جعفر بن علي السعدي = علي السُّغدي (ركن الإسلام)                           |
| 170         | علي بن مُحَمَّد بن الحسين بن عبدالكريم بن موسى بن عيسى = الْبَرْدُوِيّ           |
| 110         | عمر بن عبدالعزيز بن عمر بن مازة (الصدر الشهيد)                                   |
| 777         | عمر بن محمد بن عمر الإمام، جلال الدين = الخبازي                                  |
| ٣.٧         | عويمر بن عامر بن مالك بن زيد بن قيس بن أمية بن عامر = أبو الدرداء                |
| ١٠٩         | محمد البقالي الخوارزمي = الْبَقَّالِيُّ                                          |
| 97          | محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي = السَّرَخْسِيُّ                                 |
| ٦١          | مُحَمَّد بن الحسن بن فرقد= الشيباني                                              |
| 771         | محمد بن الحسين بن محمد بن الحسن البخاري = خُوَاهَرْ زَادَه (شَيْخُ الْإِسْلَامِ) |
| 115         | محمد بن سلمة= الحراني                                                            |
| ***         | محمد بن سماعة بن عبدالله بن هلال التميمي = ابن سماعة                             |
| 115         | محمد بن شجاع البغدادي الحنفِي = أبو بكر البَلْخي                                 |
| 1 : .       | محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلي يسار = ابن أبي ليلي                                |
| <b>70</b> £ | محمد بن محمد بن أحمد بن عبدالله = الحاكم الشهيد                                  |
| ***         | محمد بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم = صدر الإسلام الْبَزْدَوِيّ                 |
| 191         | محمد بن محمود بن حسين محد الدين = الاسْتَرُوشَنِيّ                               |
| ٣٠٤         | محمد بن مسلم بن عبيدالله بن عبدالله بن شهاب = الأوْزَاعِيِّ                      |

#### الفهارس العامة

| الصفحت    | اســــــــــــــــــــــــــــــــــــ                          |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>**</b> | محمود بن أحمد بن عبدالعزيز بن عمر بن مازه البخاري = برهان الدين |
| ١١٩       | مسعود بْن الحسن بن الحسين = الكُشَاييَ                          |
| ١٨٢       | مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب الحنفي الوائلي = مُسَيْلِمَةً   |
| 11.       | ناصر الدين أبي القاسم محمد بن يوسف الحسيني السمرقندي            |
| 714       | نصر بن مُحَمَّد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي الفقيه = أبا الليث |
| ٧٦        | يعقوب بن إبراهيم بن حبيب = أبو يُوسُف                           |

## فهرس المطلحات والغريب:

| الصفحت | المصطلح/الغريب                                       |
|--------|------------------------------------------------------|
| 171    | الإبراء                                              |
| 7 £ 4  | آبق                                                  |
| 197    | الاتواء                                              |
| ٧٥     | الإجارة                                              |
| ٧٥     | الإجماع                                              |
| 09     | الأجنبي                                              |
| 715    | الإسكاف                                              |
| ١٨٠    | الإقالة                                              |
| ١٨٦    | ٲؘڡ۠ۨڣڒؘۊ۪                                           |
| ***    | ٲؙۅٛڛؚۑؙؖ                                            |
| ١٧٤    | البتات                                               |
| ٥٧     | البدل                                                |
| 767    | التَّالَّة                                           |
| 715    | الحانوتُ                                             |
| ٥٨     | الحد                                                 |
| 7 £ £  | الحَطِيطَةُ                                          |
| ٥٦     | الدِّرْهَمُ                                          |
| 19 £   | الحَطِيطَةُ<br>الدِّرْهَمُ<br>الرَّوَاجُ<br>السَفِير |
| 77     | السَفِير                                             |

| الصفحت        | المصطلح / الغريب |
|---------------|------------------|
| <b>&gt;</b> • | الشفع            |
| <b>Y0</b>     | الصرف            |
| ٥٥            | العَبْدُ         |
| 00            | العِتْق          |
| ٧.            | العُرُوضُ        |
| 700           | العطار           |
| ٥٦            | العهدة           |
| ٣٥.           | العول            |
| ٧.            | الغُبْنِ         |
| 117           | الغريم           |
| ٧.            | الفصلين          |
| 444           | الفصيل           |
| ١٠٨           | الفضولي          |
| ۹١            | الفَلْس          |
| 711           | قتيل المحلّة     |
| <b>YY</b>     | القديد           |
| ٣٠٤           | القرعة           |
| ***           | القوم            |
| ٥٨            | القصاص           |
| 712           | قَعيدةُ          |
| ٣.٦           | القمار           |

| الصفحت | المصطلح / الغريب |
|--------|------------------|
| ٨٣     | قَيْضَانِ        |
| ٨٢     | كملأ             |
| 190    | الكَيْلَجةُ      |
| ١٨٦    | اللعن            |
| ٦١     | المأذون          |
| 190    | المُجُّ          |
| ٥٧     | الْمَجَازَ       |
| ٧٨     | المحاباة         |
| 70     | المحجور          |
| ٣٥.    | الْمُدَبَّر      |
| 79     | المُضَارِبِ      |
| 7.7    | المقايسة         |
| ٦١     | المكاتب          |
| 7.1    | المماكسة         |
| ١٨٦    | المنُّ           |
| ١٨١    | الْمُنَازَعَةِ   |
| ٥٥     | المولى           |
| ***    | النحريو          |
| ٧٦     | النسيئة          |
| 19 £   | النُّقْرة        |
| ٥٩     | النَّمَطُ        |

| الصفحت | المصطلح / الغريب |
|--------|------------------|
| 77     | الْوَدِيعَةَ     |
| ٣٥.    | وفقأ             |
| 757    | يغربل            |

# فهرس الأشعار:

| الصفحت | عري                            | البيت الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|--------|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| 777    | فمن يُعدي إِذَا ظَلَمَ الأميرُ | وَنَسْتَعْدِي الأميرُ إِذَا ظُلمنا            |

## فهرس الأثسار:

| الصفحت      | طـــرف الآثــــــر                                                                                            |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 197         | "لَيْسَ لَكَ إِلَّا هَذَا شَاهِدَاكَ أُو يَمِينُهُ"                                                           |
| ۲. ۹        | "فإنه نكل عن اليمين وقال: أضاف أن يوافقه قضاء فيقال إن عثمان حلف                                              |
| 1 • 1       | كاذباً فلما احتمل لم يكن حجة"                                                                                 |
| ۲۱.         | "فإنه حلّف المدعي بعد نكول الْمُدَّعَى عليه"                                                                  |
| 717         | "أن المنكر طلب منه ردّ اليمين إلى المدّعي فقال: ليس لك إليه سبيل فقضى                                         |
| , , ,       | بالنكول بين يدي علي فقال له علي هيه: قالون"                                                                   |
| 717         | الله المرأة ادّعت على زوجها أنّه قال لها: حبلك على غاربك فحلّف عمر الله                                       |
| 1 1 1       | الزوج بالله ما أردت طلاقاً فنكل فقضى عليه بالفرقة"                                                            |
| 7 £ V       | "إياك وما يقع عند الناس إنكاره وإن كان عندك اعتذاره فليس كل سامع نكراً                                        |
| 124         | تستطيع أن توسعه عذراً "                                                                                       |
| ٣.٦         | " أنّ رجلين تنازعا في بغلة بين يدي علي ١٠٠٥ وأقام أحدهما شاهدين والآخر                                        |
| , , ,       | خمسة من الشهود فقال علي ١٠٠٠ الصحابه: (ماذا ترون)؟"                                                           |
| ٣٠٦         | الله الطُّهُ الطُّهُ اللَّهُ الطُّهُ الطُّهُ الطُّهُ الطُّهُ اللَّهُ الطُّهُ الطُّهُ الطُّهُ وأقاما البينـــة |
|             | فقضي به رسول الله العَلِيُّا لا بينهما نصفين"                                                                 |
| <b>*.</b> V | "ما أحوجكما إلى سلسلة كسلسلة بني إسرائيل كان داود التَّلِيُّلِيُّ إذا جلس                                     |
| , , , ,     | لفصل القضاء تدل تنزلت سلسلة من السماء فأخذت بعنق الظالم"                                                      |
| <b>*</b> •A | "رجلين تنازعا في ولد أنهما قضيا بأنه ابنهما ولم يستعملا القرعة فيه، وقد                                       |
| T • A       | كان علي رهيه استعمل القرعة في مثل هذه الحادثة واليمين في عهد"                                                 |
| 771         | "أن رجلاً ادّعي ناقة في يد رجل وأقام البينة أنَّما ناقته نتجها وأقام ذو اليد البيّنة                          |
| 111         | أنها ناقته نتجها فقضى رسول الله الطِّيِّكُمِّ بما للذي هي في يده"                                             |

# فهرس الأماكن والبلدان:

| الصفحت | الأماكن والبلدان |
|--------|------------------|
| ***    | بُخَارَى         |
| 111    | بَلْخ            |
| ***    | خُجَنْدِيُّ      |
| 44     | دمشق             |
| ***    | سمرْقَنْدِ       |
| 1 £    | الفرغاني         |
| 1 £    | الْمَرْغِينَانِي |

## فهرس القواعد والضوابط الفقهية:

| الصفحت | القاعــــدة / الضــــابط                                            |
|--------|---------------------------------------------------------------------|
| 7.0    | إثبات الثابت لا يتصوّر                                              |
| ١٨٧    | أحكام الدَّيْن تختلف باختلاف أسبابما                                |
| 199    | الأصل براءة الذمم وأن تكون الأملاك في يد الملاك                     |
| 1 5 7  | الأصل عدم التصديق                                                   |
| ١٦٧    | الأصْلُ فِي البيعِ اللُّزُومُ                                       |
| ١٨٦    | الأصل في الذمم البراءة                                              |
| 197    | الإقرار حجة بنفسه                                                   |
| 1 7 1  | البقاءَ أسهلُ من الابتداءِ                                          |
| 97     | البيع يجعلُ بمنزلةِ عقدٍ مبتدًاٍ فِي حقِّ غيرِ المُتَعَاقِدَيْنِ    |
| ٣٥.    | الترجيح ليس بكثرة العلل بل بقوتها                                   |
| ٦٤     | تصرف الإنسان في الأصل أن يقع لنفسه                                  |
| ۸۸     | التهمة في بَابِ الوكالة معتبرة                                      |
|        | التوكيل إِذَا حصل بقبض ما هو ملك الموكل فالوكيل لا يصير خصمًا في حق |
| 114    | وإِذَا حصل التوكيل بقبض ما هو ملك الغير من كل وجه يحق للموكل عليه   |
|        | فالوكيل ينتصب خصمًا في حق الإثبات                                   |
| ٦٣     | التوكيل من الغير عارضٌ                                              |
| ٣١.    | الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة أو بإقرار الخصم                    |
| 710    | الثابت معاينة فوق الثابت بالبينة                                    |
| ٩٣     | الثَّمنَ تابعٌ وليسَ بمقصودٍ فِي البِيَاعَاتِ                       |

| الصفحت | القاعدة / الضابط                                                 |
|--------|------------------------------------------------------------------|
| ۸٧     | الثَّمَنِيَّة فِي الدراهمِ والدنانير أصل، والعبرة للأصل          |
| 7.7    | جعل جنس الأيمان على المنكرين وليس وراء الجنس شيء                 |
| 1 : .  | حجة الإخبارِ قاصرةٌ على المطلوبِ والوكيلِ وثبوت الحكم بحسب الحجة |
| 117    | حُقُوقُ العقدِ تتعلقُ بالعاقدِ                                   |
| ١٦٢    | حُكمُ الخطابِ لا يَتْبُتُ فِي حق المخاطب ما لم يعلم به           |
| ٧٨     | حُكْمُ اليمين مُخَالِفٌ لِحُكْمِ الوَكَالةِ                      |
| 711    | الحكم متى ثبت عقيب سبب فإنما يحال به على ما ظهر من السّبب        |
| 727    | لا على غيره                                                      |
| 101    | الدراهم تتعين في الوكالة                                         |
| ٣١.    | دليل التاريخ كالتصريح بالتاريخ                                   |
| ١٤٧    | الديون تقضى بأمثالها لا بأعيانها                                 |
| ٦١     | الشراء إِذَا وجد نفاذاً على العاقد ينفذ                          |
| ٧٩     | الشفعة فِي الهبات لا تثبت                                        |
| 14.    | عَجْزَ المُكَاتِبِ يُبْطِلُ وكالةَ وكيلِهِ فِي العقودِ والخصومات |
| 717    | عقد الوكيل كعقد الموكل                                           |
| 719    | العمل بحجج الشرع واجب بحسب الإمكان                               |
| ١٨٠    | العين تختلف حكمًا باختلاف السبب                                  |
| ٦٣     | فلما تردّد بين الحقيقة والجحاز ينبغي أن يحمل على الحقيقة         |
| 174    | تكذيب الإنسان فيما يقولُ ضررٌ عليه                               |
| 10.    | قَضَاءَ القاضي فِي العقود يَنْفَذُ ظاهراً وباطنًا                |

| الصفحت | القاعدة / الضابط                                                                                                                                               |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 191    | القضاء بحسب الحجة                                                                                                                                              |
| 1 : .  | كُلُّ خبرٍ عند القاضي محمولٌ على الصدقِ ما لم يأتِ معارضٌ له                                                                                                   |
| ٦٧     | كُلُّ عَقْدٍ يَصْلُحُ الوَاحِدُ فيه وكيلاً من الجانبين يَتِمُّ بالشَّطْرِ الواحدِ وكُلُّ عَقْدٍ لا يَصْلُحُ الواحد فيه وكيلاً من الجانبين لا يَتمُّ بالشَّطْرِ |
| ٦٣     | الكلام لحقيقته                                                                                                                                                 |
| ١٦٤    | لا ينعزل الوَكِيلُ بجنونِ المُوكِّل وإن كان الجنون مطبقاً                                                                                                      |
| ۸۸     | ليس للإنسان ولاية مطلقة فِي ملك الغير                                                                                                                          |
| 144    | ما كان الموكل فيه قادراً على الطلاق كان وكيله أيضاً قادراً على الطلاق وما<br>لا فلا                                                                            |
| 707    | ما لا منازعة فيه لصاحب القليل يسلم لصاحب الكثير                                                                                                                |
| ٧٩     | ما من جزءٍ من البيع إلا ويقابله جزءٌ من الثمن                                                                                                                  |
| 19.    | المساواة في سبب الاستحقاق توجب المساواة في الاستحقاق                                                                                                           |
| ***    | المستحق عليه بالبينة لا يستحق على المستحق إلا إذا ادّعى المستحقاق من جهته أو يدّعي النتاج                                                                      |
| 401    | المضاربة إنمّا يصار إليها عند الضرورة                                                                                                                          |
| 701    | المطلق محمول على المقيد                                                                                                                                        |
| ٣٥٠    | المفستر راجح على النص والظاهر                                                                                                                                  |
| 11.    | الْمَقْصُودَ مِنْ الْبِيَاعَاتِ الْإِسْتِرْبَاحُ                                                                                                               |
| 100    | من ادَّعي باطنًا ليزيل به ظاهراً فهو الْمُدَّعِي، وكّل من ادّعي ظاهراً وقرر الشيء على هيئته فهو الْمُدَّعَى عليه                                               |
| ١٨٨    | المنقولات لا تُضْبَطُ بالصفة                                                                                                                                   |

## الفهارس العامة

| الصفحت      | القاعدة / الضابط                                        |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| 111         | النِّكَاحِ يَعْتَمِدُ الْمِلَّةَ وَلَا مِلَّةَ للمُرتَد |
| **.         | النكول بمنزلة الإقرار                                   |
| -179<br>1£9 | النِّيَابة لا تجري فِي الأيمان                          |
| ٣١٦         | الهبة تبرع                                              |
| ٨٤          | الوكيل بالبيع المطلق يملك البيع بما عزّ وهان عنده       |
| ۲ • ٤       | الولاء كالنسب                                           |
| 7.0         | اليد دليل على مطلق الملك لا على أوليّة الملك            |
| 147         | يقعَ تصرفُ كلِّ عاملٍ لنفسه لا لغيره                    |

#### فهرس المصادر والمراجع:

- (١) القرآن الكريم.
- (٢) **الاختيار لتعليل المختار**، لعبدالله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي، الناشر: دار الكتب العلمية ببيروت، الطبعة الثالثة، سنة النشر ١٤٢٦ هـ.
  - (٣) أسد الغابة في معرفة الصحابة، لعز الدين بن الأثير (ت ٦٣٠ ه).
- (٤) أسماء الكتب، لعبد اللطيف بن محمد رياض زادة (ت ١٠٨٧هـ)، تحقيق: د/ محمد التونجي، الناشر: دار الفكر بدمشق، سنة النشر ١٤٠٣هـ.
- (٥) أسنى المطالب في شرح روض الطالب، للشيخ الإسلام زكريا الأنصاري، دار النشر: دار الكتب العلمية بيروت ١٤٢٢ هـ ٢٠٠٠، الطبعة: الأولى، تحقيق: د. محمد محمد تامر.
- (٦) **الأشباه والنظائر**، للشيخ زين العابدين بن إبراهيم بن نجيم (ت ٩٧٠هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية ببيروت، سنة النشر ١٤٠٠ ه.
- (٧) **الإصابة في تمييز الصحابة**، لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، تحقيق: علي محمد البحاوي، دار الجيل، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٢ه.
- (٨) **الأصل المعروف بالمبسوط**، لمحمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، أبي عبدالله، (ت ١٨٩ هـ)، تحقيق أبي الوفا الأفغاني، الناشر: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية بكراتشى.
- (٩) أصول السرخسي، لشمس الدين أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي، الناشر:

- دار الكتاب العلمية بيروت لبنان، الطبعة الأولى ١٤١٤ هـ ٩٩٣م.
- (۱۰) إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء، لمحمد راغب الطبّاخ الحلبي، تحقيق وتصحيح محمد كمال، الناشر دار القلم العربي، الطبعة الثانية ۴۰۹ ه.
- (۱۱) الأعسلام، لخير الدين بن محمسود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي، الناشر: دار العلم للملايين، الطبعة: الخامسة عشر أيار / مايو ٢٠٠٢م.
- (۱۲) **الأم؛** لمحمد بن إدريس الشافعي أبي عبدالله (ت ۲۰۶ هـ)، الناشر: دار المعرفة ببيروت، الطبعة الثانية، سنة النشر ۱۳۹۳ه.
- (۱۳) **الذخيرة**؛ شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، تحقيق محمد حجي، الناشر دار الغرب، سنة النشر ١٩٩٤م، مكان النشر بيروت، عدد الأجزاء ١٤.
- (١٤) النحو الوافي؛ ؛ المؤلف : عباس حسن (ت ١٣٩٨هـ)، الناشر : دار المعارف، الطبعة : الطبعة الخامسة عشرة، عدد الأجزاء: ٤ .
- (١٥) الأنساب لأبو سعد عبدالكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني، تقديم وتعليق عبدالله عمر البارودي، دار النشر: دار الجنان.
- (١٦) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحيي (ت ٥٨٨هـ)، الناشر: دار إحياء التراث العربي ببيروت، الطبعة الأولى، سنة النشر ١٤١٩هـ.
- (۱۷) البحر الرائق شرح كنز الدقائق، لزين الدين بن نجيم الحنفي، الناشر دار المعرفة، مكان النشر بيروت.

- (۱۸) البحر المحيط، لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي، تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود الشيخ علي محمد معوض، الناشر: دار الكتب العلمية ببيروت، الطبعة الأولى، سنة النشر ٢٢٢هـ.
- (۱۹) بداية المبتدي، لبرهان الدين علي بن أبي بكر بن عبدالجليل الفرغاني المرغيناني (۲۹) د مكتبة ومطبعة محمد على صبح بالقاهرة.
- (۲۰) بدایة المجتهد و نهایة المقتصد، لأبي الولید محمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهیر بابن رشد الحفید (ت ۹۰ ه ه)، الناشر: مطبعة مصطفی البابی الحلبی وأولاده بمصر، الطبعة الرابعة، سنة النشر ۱۳۹۵هـ/۱۹۷۵م.
- (۲۱) البداية والنهاية، لأبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي (ت ۷۷۲ هـ) تحقيق علي شيري، الناشر دار إحياء الـتراث العربي، الطبعة الأولى، سنة النشر على 1٤٠٨
- (۲۲) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، لعلاء الدين الكاساني، الناشر: دار الكتاب العربي، سنة النشر ۱۹۸۲، مكان النشر بيروت.
- (٢٣) بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، لجلال الدين السيوطي، تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم، طبعته دار عيسى البابي وشركاه.
- (٢٤) البناية في شرح الهداية، لأبي محمد محمود بن أحمد العيني، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ببيروت، الطبعة الثانية، سنة النشر ١٤١١ ه.
- (٢٥) البناية في شرح الهداية، لأبي محمد محمود بن أحمد العيني، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ببيروت، الطبعة الثانية، سنة النشر ١٤١١ هـ.
- (٢٦) تاج التراجم، لأبو الفداء زين الدين أبو العدل قاسم بن قُطلُوبغا السودوني،

- المحقق: محمد حير رمضان يوسف، الناشر: دار القلم دمشق، الطبعة: الأولى، 1817 هـ ١٩٩٢م.
- (۲۷) تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير وَالأعلام، لشمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي، المحقق: الدكتور بشار عوّاد معروف، الناشر: دار الغرب الإسلامي، الطبعة: الأولى، ۲۰۰۳م.
  - (٢٨) التاريخ العباسي والأندلسي، لأحمد مختار، طبعة دار النهضة العربية
- (٢٩) تاريخ العراق في العصر الحديث الأخير، لبدري محمد، مطبعة الإرشاد، بغداد.
- (٣٠) تاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن خلدون، لعمر فروخ، المكتب التجاري، بيروت.
- (٣١) تاريخ دمشق، لأبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر (٣١) (المتوفى: ٧١هه)، المحقق: عمرو بن غرامة العمروي، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عام النشر: ١٤١٥هـ ١٩٩٥م.
- (٣٢) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي، الناشر دار الكتب الإسلامي، سنة النشر ٣١٣ ه. مكان النشر القاهرة.
- (٣٣) التجنيس والمزيد، لعلي بن أبي بكر بن عبدالجليل المرغيناني، تحقيق الدكتور محمد أمين مكي، الناشر إدارة القرآن والعلوم الإسلامية بكراتشي باكستان الطبعة الأولى 1578هـ.
- (٣٤) تحفة الفقهاء، لعلاء الدين السمرقندي، الناشر دار الكتب العلمية، سنة النشر (٣٤) مكان النشر بيروت.
- (٣٥) تذكرة الحفاظ، لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، دراسة وتحقيق: زكريا

- عميرات، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت-لبنان، الطبعة الأولى ١٤١٩هـ- ١٩٩٨م.
- (٣٦) **التعریفات**، لعلي بن محمد بن علي الجرجاني (ت ٨١٦ هـ)، تحقیق: إبراهیم الأبیاري، الناشر: دار الکتاب العربي ببیروت، الطبعة الأولى، سنة النشر معمد.
- (٣٧) تعليم المتعلم طريق التعلم، لبرهان الدين الزرنجوي، تحقيق الدكتور الشيخ مروان قباني، الناشر المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية ١٤١٧ه.
- (٣٨) التلقين في الفقه المالكي، لأبي محمد عبدالوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي (ت ٤٢٢ هـ)، تحقيق: محمد بو خبزة الحسني، الناشر: دار الكتب العلمية ببيروت، الطبعة الأولى، سنة النشر ٢٠٠٤هـ/٢٠٥.
- (٣٩) التنبيه على مشكلات الهِدَايَة، لصدر الدين علي بن علي بن أبي العز الحنفي، تحقيق عبدالحكيم محمد شاكر، الناشر: مكتبة الرشد بالرياض الطبعة الأولى ١٤٢٤.
- (٤٠) تهذيب الأسماء واللغات، لأبو زكريا محيي الدين بن شرف النووي، المتوفى سنة ٢٧٦ هـ، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا.
- (٤١) تهذيب التهذيب، لأبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني، الناشر: مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند، الطبعة الأولى، ١٣٢٦ه.
- (٤٢) تهذيب الكمال، ليوسف بن الزكي عبدالرحمن أبو الحجاج المزي، الناشر: مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٠هـ ١٩٨٠م، تحقيق: د. بشار عواد معروف.

- (٤٣) تهذيب سير أعلام النبلاء، لشمس الدين الذهبي، طبعة مؤسسة الرسالة (٤٣).
- (٤٤) الثقات، لمحمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي، الناشر: دار الفكر، الطبعة الأولى ١٣٩٥ ١٩٧٥، تحقيق: السيد شرف الدين أحمد.
- (٤٥) الجامع الصحيح سنن الترمذي، لمحمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي، الناشر: دار إحياء التراث العربي بيروت، تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون.
- (٤٦) الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب، للربيع بن حبيب بن عمر الأزدي البصري، تحقيق: محمد إدريس، عاشور بن يوسف، الناشر: دار الحكمة، مكتبة الاستقامة، سنة النشر ١٤١٥، مكان النشر بيروت، سلطنة عمان.
- (٤٧) **الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير**، لأبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني، الناشر عالم الكتب، سنة النشر ١٤٠٦، مكان النشر بيروت.
- (٤٨) الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه (صحيح البخاري)، لحمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1٤٢٢ه.
- (٤٩) **الجواهر المضية في طبقات الحنفية**، لأبو محمد عبدالقادر بن أبي الوفاء محمد بن أبي الوفاء القرشي، الناشر مير محمد كتب خانه، مكان النشر كراتشي.
- (٥٠) **الجوهرة النيرة**، لأبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزَّبِيدِيّ اليمني الخنفي، الناشر: المطبعة الخيرية، الطبعة: الأولى، ١٣٢٢ه.

- (٥١) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، لمحمد بن عرفة الدسوقي (ت ١٢٣٠هـ)، تحقيق: محمد عليش، الناشر: دار الفكر ببيروت.
- (٥٢) حاشية اللكنوي على الهِدَاية، لأبي الحسنات محمد بن عبدالحي اللكنوي، مطبوع بمامش الهداية. طبعة لاهور، باكستان.
- (٥٣) حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار فقه أبي حنيفة، لابن عابدين عمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي، الناشر دار الفكر للطباعة والنشر، سنة النشر ٢٠٠١هـ ٢٠٠٠م، مكان النشر بيروت.
- (٤٥) الحاوي في فقه الشافعي، لأبي الحسن على بن محمد البصري البغدادي الشهير بالماوردي (ت ٥٤) هـ)، تحقيق: على محمد معوض، وعادل أحمد عبدالموجود، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، سنة النشر ١٤١٤ه.
- (٥٥) الدراية في تخريج أحاديث الهداية، لأبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني، المحقق: السيد عبدالله هاشم اليماني المدني، الناشر: دار المعرفة بيروت.
  - (٥٦) درر الحكام شرح غرر الأحكام، لمحمد بن فراموز الشهير بمنلا خسرو.
- (٥٧) الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، لشيخ الإسلام: شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ)، تحقيق: محمد سيد جاد الحق، الناشر: أم القرى للطباعة بمصر.
- (٥٨) الذخيرة، لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي (ت ٦٨٤ هـ)، تحقيق: محمد حجى، الناشر: دار الغرب ببيروت، سنة النشر: ٩٩٤م.

- (٥٩) روضة الطالبين وعمدة المفتين، لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (٥٩) (ت ٦٧٦ هـ)، الناشر: المكتب الإسلامي ببيروت، سنة النشر ٢٠٥ هـ.
- (٦٠) سلسلة الأحاديث الصحيحة، لمحمد ناصر الدين الألباني، الناشر: دار المعارف بالرياض، الطبعة الأولى، سنة النشر: ١٤١٢ه.
- (٦١) سنن ابن ماجه، لمحمد بن يزيد أبو عبدالله القزويني، الناشر: دار الفكر بيروت، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي.
- (٦٢) سنن أبي داود، لأبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّحِسْتاني، المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد، الناشر: المكتبة العصرية، صيدا بيروت.
- (٦٣) سنن البيهقي الكبرى، لأبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي، الناشر: مكتبة دار الباز مكة المكرمة، ١٤١٤ ١٩٩٤، تحقيق: محمد عبد القادر عطا.
- (٦٤) السنن الكبرى، لأبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي، حققه وخرج أحاديثه: حسن عبدالمنعم شلبي، أشرف عليه: شعيب الأرناؤوط، قدم له: د.عبدالله بن عبدالمحسن التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤٢١هـ ٢٠٠١م.
- (٦٥) سير أعلام النبلاء، للإمام شمس الدين محمد بن عثمان الذهبي، الناشر: دار الحديث القاهرة، الطبعة: ٢٠٠٦هـ ٢٠٠٦م.
- (٦٦) شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لعبدالحي بن أحمد بن محمد العكري الخنبلي، تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط، محمود الأرناؤوط، الناشر دار ابن كثير، سنة

- النشر ٤٠٦ه، مكان النشر دمشق.
- (٦٧) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، لإسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق: أحمد عبدالغفور عطار، الناشر: دار العلم للملايين بيروت، الطبعة الرابعة ٤٠٧ه ٩٨٧ م.
- (٦٨) صحيح الجامع الصغير وزيادته، للشيخ: محمد ناصر الدين الألباني، الناشر: المكتب الإسلامي بيروت، الطبعة الثانية، سنة النشر ٢٠٦ه.
- (٦٩) الطبقات السنية في تراجم الحنفية، لتقي الدين بن عبدالقادر الغزي التميمي الحنفي (ت ١٠٠٥هـ)، تحقيق الدكتور عبدالفتاح الحلو، الناشر: دار الرفاعي بالرياض، الطبعة الأولى، سنة النشر ١٤٠٣هـ.
- (٧٠) طبقات الشافعية الكبرى، للإمام العلامة / تاج الدين بن علي بن عبد الكافي السبكي، دار النشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع ١٤١٣هـ، الطبعة الثانية، تحقيق: د. محمود محمد الطناحي، د.عبد الفتاح محمد الحلو.
- (٧١) طبقات الشافعية الكبرى، لأبي نصر عبدالوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي، ت: ٧٧١هـ، تحقيق: د.عبدالفتاح محمد الحلو، د.محمود محمد الطناحي، دار: هجر للطباعة والنشر والتوزيع / الجيزة مصر/الطبعة الثانية: ١٩٩٢م.
- (۷۲) طبقات الفقهاء، لأبي إسحاق الشيرازي (ت ٤٧٦ ه)، تحقيق: إحسان عباس، الناشـــر: دار الرائد العربي ببيروت، الطبعة الأولى، سنة النشر ١٩٧٠م.
- (۷۳) **الطبقات الكبرى**، لمحمد بن سعد بن منيع أبو عبد الله البصري الزهري، الناشر: دار صادر بيروت.
- (٧٤) طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية، لأبي حفص نجم الدين عمر بن محمد

- النسفي (ت٥٣٧هـ)، تحقيق الشيخ خليل الميس، الناشر دار القلم، بيروت، الطبعة الأولى ٢٠٦ه.
- (٧٥) **العبر في خبر من غبر**، لأبي عبدالله محمد بن أحمد الذهبي (ت ٧٤٨هـ) تحقيق محمد السعيد زغلول، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت.
- (٧٦) العناية شرح الهداية، لمحمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد الله ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابري، الناشر: دار الفكر.
- (۷۷) الفتاوى الهنسدية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، للشيخ نظام وجماعة من علماء الهند، الناشر دار الفكر، سنة النشر ١٤١١هـ ١٩٩١م.
- (۷۸) الفتاوى الهندية، للشيخ نظام وجماعة من علماء الهند، الناشر: دار الفكر، سنة النشر ۱٤۱۱ه.
- (٧٩) فتاوى قاضي خان، لفخر الدين حسن بن منصور الأوزجندي الفرغاني الحنفي (٣٩) (ت ٥٩٢ ه)، الطبعة الهندية.
- (۸۰) فتح القدير، لكمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام (۲۰) فتح القدير، لكمال الدين محمد بن عبد الرزاق غالب المهدي، الناشر: دار الكتب العلمية ببيروت، الطبعة الأولى، سنة النشر ٢٤٢٤ه.
- (٨١) **الفتح المبين في طبقات الأصوليين**، للشيخ عبدالله المراغي، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت ١٣٩٤هـ.
- (٨٢) الفوائد البهية في تراجم الحنفية، لعبدالحي اللكنوي (ت ١٣٠٤ هـ)، الناشر:

- مطبعة السعادة بمصر، سنة النشر ١٣٢٤ هـ.
- (۸۳) القاموس المحيط، لمحمد بن يعقوب الفيروز آبادي (ت ۸۱۷ ه).
- (٨٤) **الكافي شرح البزدوي،** لحسام الدين السغناقي رحمه الله تحقيق فخر الدين سيد محمد قانت وطبعة مكتبة الرشد.
- (٨٥) الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، لأبي الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، لأبي القاسم حارالله محمود بن عمر الزمخشري، طبعة دار المعرفة ببيروت.
- (٨٦) الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، لأبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي، دار النشر: دار إحياء التراث العربي بيروت، تحقيق: عبد الرزاق المهدي.
- (۸۷) كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، لعبدالعزيز بن أحمد بن محمد، علاء الدين البخاري، تحقيق: عبدالله محمود محمد عمر، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٨ه/ ١٩٩٧م.
- (۸۸) كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، لمصطفى بن عبدالله القسطنطيني الرومي الحنفي (ت ١٠٦٧هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية ببيروت، سنة النشر ١٤١٣هـ.
- (۸۹) **اللباب في تهــذيب الأنساب**، لأبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد النشر الشيباني الجزري، الناشر دار صادر، سنة النشر ۱۶۰۰هـ/ ۱۹۸۰م، مكان النشر بيروت.
- (٩٠) **اللباب في شرح الكتاب**، لعبدالغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم الغنيمي الدين الدمشقي الميداني الحنفي، حققه وفصله وضبطه وعلق حواشيه: محمد محيي الدين

- عبدالحميد، الناشر: المكتبة العلمية، بيروت لبنان.
- (٩١) **لسان العرب**، لمحمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، الناشر: دار صادر بيروت، الطبعة الأولى.
- (٩٢) لسان الميزان، لأبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني، المحقق: عبدالفتاح أبو غدة، الناشر: دار البشائر الإسلامية، الطبعة: الأولى، ٢٠٠٢م.
- (٩٣) ما ينبغي به الْعِنَايَة لمن يطالع الهداية، لمحمد حفظ الرحمن الكملائي، رسالة مقدمة لنيل شهادة التخصص في الفقه الإسلامي، بجامعة العلوم الإسلامية بباكستان.
- (٩٤) المبسوط، لأبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، تحقيق: أبو الوفا الأفغاني، الناشر كراتشى.
- (٩٥) المبسوط، لشمس الدين أبو بكر محمد بن أبي سهل السرحسي، تحقيق: حليل محي الدين الميس، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت لبنان، الطبعة الأولى، ٢٠٠١هـ/ ٢٠٠٠م.
- (٩٦) المجتبى من السنن (سنن النسائي)، لأحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي، الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية حلب، الطبعة الثانية، ٤٠٦هـ/ الناشر: محقيق: عبدالفتاح أبو غدة.
- (٩٧) مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، لعبدالرحمن بن محمد بن سليمان الكليبولي المعروف بشيخي زاده (ت ١٠٧٨هـ)، تحقيق: حليل عمران المنصور، الناشر: دار الكتب العلمية ببيروت، سنة النشر ١٤١٩هـ/

۱۹۹۸م.

- (۹۸) مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، لعبدالرحمن بن محمد بن سليمان الكليبولي المدعو بشيخي زاده، تحقيق خرج آياته وأحاديثه خليل عمران المنصور، الكليبولي المدعو بشيخي ناده، تحقيق خرج آياته وأحاديثه خليل عمران المنصور، الناشر دار الكتب العلمية، سنة النشر ۱۶۱۹هـ ۱۹۹۸م، مكان النشر لبنان/ بيروت.
- (٩٩) المجموع شرح المهذب، لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (ت ٢٧٦هـ)، الناشر: مكتبة الإرشاد بالمملكة العربية السعودية.
- (۱۰۰) المحيط البرهاني، لمحمود بن أحمد بن الصدر الشهيد النجاري برهان الدين مازه، الناشر: دار إحياء التراث العربي.
- (۱۰۱) مختصر إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، للشيخ محمد ناصر الدين الألباني، الناشر: المكتب الإسلامي ببيروت، الطبعة الثالثة، سنة النشر ٥٠٤ ه.
- (۱۰۲) مختصر القدوري، لأبي الحسن أحمد بن محمد القدوري الحنفي (ت ٤٢٨ هـ)، تحقيق كامل محمد عويضة، الناشر: دار الكتب العلمية بلبنان، الطبعة الأولى، سنة النشر ١٤١٨ ه.
- (۱۰۳) المدونة الكبرى، لمالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (ت المدونة الكبرى، لمالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (ت العرب العلمية ببيروت.
- (١٠٤) المذهب الحنفي، لأحمد بن محمد بن نصير الدين نقيب، الناشر: مكتبة الرشد بالرياض، الطبعة الأولى، سنة النشر ١٤٢٢ ه.
- (١٠٥) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، لعلى الملا القاري (ت ١٠١٤هـ)،

- الناشر: دار الفكر ببيروت، الطبعة الأولى، سنة النشر ٢٢ ١ ه.
- (۱۰٦) المستدرك على الصحيحين، لمحمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم النيسابوري، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى، ١١١ ه/ ١٩٩٠م، تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطا.
- (١٠٧) مسند الإمام أحمد بن حنبل، لأحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني، الناشر: مؤسسة قرطبة القاهرة.
- (۱۰۸) المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (صحيح مسلم)، لمسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري، المحقق: محمد فؤاد عبدالباقي، الناشر: دار إحياء التراث العربي بيروت.
- (۱۰۹) معجم البلدان، لياقوت بن عبد الله الحموي أبي عبد الله، (ت ٢٦٦هـ)، الناشر: دار الفكر، بيروت.
- (۱۱۰) معجم المؤلفين، لعمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشق، الناشر: مكتبة المثنى بيروت، دار إحياء التراث العربي بيروت.
- (۱۱۱) المعجم الوسيط، لإبراهيم مصطفى . أحمد الزيات . حامد عبد القادر . محمد النجار، دار النشر: دار الدعوة، تحقيق: مجمع اللغة العربية.
- (۱۱۲) معجم مقاييس اللغة، لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا (۳۹۰هـ)، تحقيق عبدالسلام محمد هارون، الناشر مطبعة مصطفى البابي الحلبي، الطبعة الثانية.
- (۱۱۳) معرفة السنن والآثار، لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخاساني، أبو بكر البيهقي، المحقق: عبد المعطي أمين قلعجي، الناشرون: جامعة

- الدراسات الإسلامية (كراتشي باكستان)، دار قتيبة (دمشق -بيروت)، دار الدراسات الإسلامية (كراتشي باكستان)، دار الوفاء (المنصورة القاهرة)، الطبعة: الأولى، الوعي (حلب دمشق)، دار الوفاء (المنصورة القاهرة)، الطبعة: الأولى، الم ١٤١٢هـ ١٩٩١م.
- (۱۱٤) المغرب في ترتيب المعرب، لأبو الفتح ناصر الدين بن عبد السيدبن علي بن المطرز، الناشر: مكتبة أسامة بن زيد حلب، الطبعة الأولى ۱۹۷۹، تحقيق: محمود فاخوري وعبدالحميد مختار.
- (١١٥) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، لمحمد الخطيب الشربيني، الناشر دار الفكر، مكان النشر بيروت.
- (١١٦) المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، لأبو محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي، الناشر: دار الفكر بيروت، الطبعة الأولى ٥٠٤ ه.
- (۱۱۷) مفتاح السعادة ومصباح السيادة، لأحمد بن مصطفى طاش كبري زادة، طبعة دار الكتب العلمية ببيروت.
- (۱۱۸) الموطأ، لمالك بن أنس، المحقق: محمد مصطفى الأعظمي، الناشر: مؤسسة زايد بن سلطان آل نميان، الطبعة الأولى ٢٠٠٤هـ ٢٠٠٤م.
- (۱۱۹) النافع الكبير شرح الجامع الصغير، لأبي الحسنات عبدالحي اللكنوي (ت ١٢٠) النافع الكبير شرح الجامع الصغير، لأبي الحسنات عبدالحي اللكنوي (ت ١٣٠٤ هـ)، الناشر: عالم الكتب ببيروت، سنة النشر ١٤٠٦ هـ.
- (۱۲۰) نصب الرايعة لأحاديث الهداية، لجمال الدين أبو محمد عبدالله بن يوسف بن محمد الزيلعي، قدم للكتاب: محمد يوسف البَنُوري، صححه ووضع الحاشية: عبدالعزيز الديوبندي الفنجاني، إلى كتاب الحج، ثم أكملها محمد يوسف

- الكاملف وري، المحقق: محمد عوامة، الناشر: مؤسسة الريان للطباعة والنشر بيروت لبنان، دار القبلة للثقافة الإسلامية، حدة السعودية، الطبعة الأولى، ١٤١٨ه/ ١٩٩٧م.
- (۱۲۱) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، لشمس الدين محمد بن أبي العباس الرملي الشهير بالشافعي الصغير (ت ١٠٠٤هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية ببيروت، سنة النشر ١٤١٤هـ.
- (۱۲۲) نهاية المطلب في دراية المذهب؛ المؤلف: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين (المتوفى: ۲۷۸هـ)، حققه وصنع فهارسه: أ. د/ عبد العظيم محمود الدّيب، الناشر: دار المنهاج، الطبعة: الأولى، ۲۲۸هـ-۲۰۰۷م.
- (۱۲۳) النهاية في غريب الحديث والأثر، لأبي السعادات المبارك بن محمد الجزري، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي، الناشر: المكتبة العلمية ببيروت، سنة النشر ١٩٧٩ه/ ١٩٧٩م.
- (١٢٤) **الهداية شرح بداية المبتدي،** لأبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبدالجليل الرشداني المرغيناني (ت ٥٩٣ هـ)، الناشر: المكتبة الإسلامية.
- (١٢٥) هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، لإسماعيل بن محمد الباباني البغدادي، طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت.
- (١٢٦) الوافي بالوفيات، لصلاح الدين خليل بن إيبك الصفدي، تحقيق: أحمد الأرناؤوط، وتركي مصطفى، الناشر: دار إحياء التراث العربي، سنة النشر الدين ١٤٢٠.

- (١٢٧) **الوافي شرح المنتخب** للسغناقي، تحقيق فخر الدين سيد محمد قانت، طبعة مكتبة الرشد بالرياض.
- (۱۲۸) وفيات الأعيان، لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن خلكان، تحقيق: إحسان عباس، الناشر: دار صادر ببيروت.

## فهرس الموضوعات

| الصفحت | الموضوع                                                     |
|--------|-------------------------------------------------------------|
| ٥      | المقدمـة:                                                   |
| ٦      | أولاً: أهمية الموضوع                                        |
| ٦      | ثانياً: أسباب اختيار الموضوع                                |
| ٧      | ثالثاً: الدراسات السابقة                                    |
| ٧      | رابعاً: خطة البحث                                           |
| ١.     | شكر وتقدير                                                  |
| 11     | القسم الأول: قسم الدراسة، ويشتمل على خمسة مباحث:            |
| 17     | المبحث الأول: نبذة مختصرة عن صاحب (الْهِدَايَةِ)، وفيه      |
| ''     | تمهيد، وخمسة مطالب:                                         |
|        | التمهيد: عصر المؤلف، وسيكون الكلام فيه مقتصراً على ما له    |
| ١٣     | أثر في شخصية المؤلف.                                        |
| 1 £    | المطلب الأول: اسمه، ونسبه، ومولده، ونشأته                   |
| 10     | المطلب الثاني: شيوخه وتلاميذه                               |
| ١٦     | المطلب الثالث: حياته، وآثاره العلمية، وثناء العلماء عليه،   |
|        | ومكانته العلمية                                             |
| ١٨     | المطلب الرابع: مذهبه، وعقيدته                               |
| 19     | المطلب الخامس: وفاتــه                                      |
| ۲.     | المبحث الثاني: نبذة عن كتاب (الْهِدَايَة)، وفيه تمهيد ثلاثة |

| الصفحت | الموضوع                                                            |
|--------|--------------------------------------------------------------------|
|        | مطالب:                                                             |
| 71     | التمهيد: ويشتمل على أهمية الكتاب ومنزلته ومنهجه من خلال            |
|        | المطالب الآتية:                                                    |
| 77     | المطلب الأول: أهمية هذا الكتاب                                     |
| 77     | المطلب الثاني: منزلة في المذهب الحنفي                              |
| 74     | المطلب الثالث: منهج المؤلف في الكتاب                               |
| 7 £    | المبحث الثالث: نبذة عن عصر الشارح (السِّغْنَاقِيِّ)، وفيه          |
| 1 2    | ثلاثة مطالب:                                                       |
| 70     | المطلب الأول: الحالة السياسية في عصره                              |
| 40     | المطلب الثاني: الحالة الاجتماعية في عصره                           |
| 40     | المطلب الثالث: الحالة العلمية في عصره                              |
|        | المبحث الرابع: التعريف بصاحب النِّهَايَةِ فِي شَرْحِ الْهِدَايَةِ، |
| *1     | وفيه سبعة مطالب:                                                   |
| **     | المطلب الأول: اسمه، ونسبه، ولقبه، ولادته، ونشأته                   |
| ۲۸     | المطلب الثاني: رحلاته                                              |
| 44     | المطلب الثالث: شيوخه وتلاميذه                                      |
| ۳.     | المطلب الرابع: مذهبه وعقيدته                                       |
| ٣١     | المطلب الخامس: مصنفاته                                             |
| 47     | المطلب السادس: وفاته                                               |
| 44     | المطلب السابع: أقوال العلماء فيه                                   |
| 74     | المبحث الخامس: التعريف بالكتاب المحقق: وفيه ستة                    |

| الصفحت | الموضوع                                               |
|--------|-------------------------------------------------------|
|        | مطالب:                                                |
| 40     | المطلب الأول: دراسة عنوان الكتاب                      |
| 40     | المطلب الثاني: نسبة الكتاب للمؤلف                     |
| 44     | المطلب الثالث: أهمية الكتاب                           |
| **     | المطلب الرابع: الكتب الناقلة عنه                      |
| ٣٨     | المطلب الخامس: موارد الكتاب ومصطلحاته                 |
| ٤١     | المطلب السادس: مزايا الكتاب                           |
| ٤٢     | القسم الثاني: التحقيق، ويشتمل على تمهيد وثلاثة مطالب: |
| ٤٣     | المطلب الأول: وصف النسخ                               |
| ٤٧     | المطلب الثاني: نماذج من المخطوط                       |
| ٥٠     | المطلب الثالث: بيان منهج التحقيق                      |
| ٥١     | القسم الثاني: النص المحقق:                            |
| ٥٤     | فصل التوكيل بشراء نفس العبد من كتاب الوكالة           |
| 00     | فصل فِي التوكيلِ بشراءِ نفس العبد                     |
| ٦٩     | فصل فِي البيع                                         |
| 1.1    | فصل حكم وكالة الرجلين                                 |
| 114    | باب الوكالة بالخصومة والقبض                           |
| 101    | باب عزل الوكيل                                        |
| ١٨٠    | كِتَابُ الدَّعْوَى                                    |
| 7.1    | باب اليمين                                            |
| 447    | فصل في كيفية اليمين و الاستحلاف                       |

| الصفحت      | الموضوع                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| 7 £ A       | باب التحالف                                                 |
| 797         | فصل فيمن لا يكون خصمًا                                      |
| 7.7         | باب ما يدعيه الرجلان                                        |
| 700         | الخاتمة                                                     |
| 707         | الفهارس العامــة:                                           |
| 707         | <ul> <li>فهرس الآيات القرآنيــة</li> </ul>                  |
| <b>70</b> A | <ul> <li>فهرس الأحاديث النبوية</li> </ul>                   |
| 404         | <ul> <li>فهرس الأعلام المترجم لهم في النص المحقق</li> </ul> |
| 777         | <ul> <li>فهرس الألفاظ الغريبة والمصطلحات</li> </ul>         |
| 411         | <ul> <li>فهـــرس الأشـــعار</li> </ul>                      |
| *17         | <ul> <li>فهرس الآثــــار</li> </ul>                         |
| <b>41</b>   | <ul> <li>فهرس الأماكن والبلدان</li> </ul>                   |
| <b>٣</b> ٦٩ | <ul> <li>فهرس القواعد والضوابط الفقهية</li> </ul>           |
| **          | <ul> <li>فهرس المصادر والمراجع</li> </ul>                   |
| ٣٩.         | – فه <u>ر</u> س الموضوعات                                   |

